

ثنية الروضة العيش النجفالانترف



## مِجْقُوقُ الْطَلِبْ عِجِمْوُظُنَّ الطبعة الأولى ١٤٢٤ ٥-٣/٥٠

تم الصف والإحراج تمركر السهاري للطباعة – صنعاء – الدائري الغربي حوار الجامعة الجديدة (ت:٢١١٦٠٧٣)

إحراح: حالد محمد عمر الزيلعي وعبد الحفيظ حسن النهاري

رقم الإيداع في دار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٣ م ( ٢٢٤ )



ص.ب. ۱۳۶۰ انظون (۲۰۵۷۰ - ۱۹۹۱ ) فاکس (۲۰۵۷۰ - ۱۹۶۱ - ) صفاء – الجمهورية الهنتية Website: www.izbacf.org ; email :<u>info@izbacf.org</u> **الدِّباج الوِضِيَ** فِالْڪَشِّفِ عَنائِمَرَا بِرِّڪَلَامِ الوَصِيِّ؛ مُنْحَ ثِعَ اللَّمَاءُ ،

> تَالَيْفُ الإَمَّامُ المُؤْيَّدَ بِاللهِ إِذَا لِحُسِّكِيْنِ بِحَتِّى َ يَزِيِّ جَنِّى مِنْ عَلَيَا لِحُسِّكِنْ بِي الإَمْ الْحُسِّكِيْنِ بِحَتِّى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ الْحُسِّكِيْنِ فِي الْحَسِّلِيْنِ فِي الْحَسِّلِيْنِ فِي ا

حَفَيق خَالِدْينَةَاسِمْ يِنْهُجُكَ دَالْتُوَكِّلُ

اِشْيِرَاف.

الانتَاذَ/ عَبْداليِّيلَامِ بْعَبَّاسَالوَجِيةُ

المجَلَّدَالسَّادِشّ





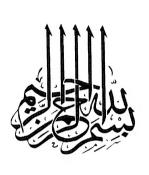



في المختار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القصير من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه الخارج في سائر أغراضه ومقاصده اعلم: أن الجكم جمع حكمة نحو سدارة وسدر، والحكمة هي: العلم، والحكيم هو: العالم بالأمور كلها المتقن لها، وقد حكم الرجل بضم الكاف أي صار حكيماً، قال الشاعر:

## وابغض بغيضك (١) بغضاً رويسداً

إذا أنست حساولت أن تحكمسالا)

يريد إذا طلبت أن تكون حكيماً عالماً، واشتقاق الحكمة من قولهم: أحكمت الشيء فاستحكم أي صار محكماً، ومنه حكمة اللجام؛ لأنها مانعة لها<sup>(7)</sup> عن التقحم على خلاف مراد الفارس، وإنما سميت حكمة لأنها مانعة <sup>(1)</sup> عن فعل كل قبيح، قال جرير:

## أسني حنفة أحكموا<sup>(٥)</sup> سفهاءكم

إ\_ى أخاف عليكم أن أغضا

يقال: حكمت السفيه إذا أخذت على يده، فمن أخذ بالحِكَم وكان منقاداً لها سامعاً لأقوالها منعته عن أكثر الهوى.

وغن الآن نورد ما أثَّرَ عنه (لصُّخَلِكَ من الحكم النافعة والآداب البالغة ما فيه بلاغ لمن انعظ به، وشفاء لمن اعتمد عليه، وهو آخر الأقطاب الثلاثة المقرر عليها (نهج البلاغة).

<sup>(</sup>١) في (ب): وابغض ببغضك.

<sup>(</sup>۲) لـان العرب ١٨٨/١ ونسبه للنمر بن تولب.

<sup>(</sup>٣) أي الفرس.(٤) قوله: الأنها مانعة، سقط من (ب).

<sup>(</sup>a) في (ب): حكموا، وبيت جرير أورده الزمخشري في أساس البلاغة ص١٩، وابن منظور في لسان العرب ١٨٩/١

قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه:

[١] ركن في الفتضة كابن اللبسون): أراد بابن اللبون ولـد الناقـة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة؛ لأنا أمه قد وضعت ولما أغيره فصار لها لبن، واللام فيه لتعريف الجنس، وغرضه من هذا كن في الحرب مستضعفاً غير جامم للمال، يحيث لايطمم فيك لأجل قوتك، ولا في مالك لقلته.

(لاظهر فيركب، ولاضرع فيحلب): أي أنه لم ينته إلى حالة الركوب فيكون مركوباً. ولا هو مما يحلب فيكون ذا لبن.

 (أزرى بنفسه هن استشعر الطمع): الشعار من الثياب: ما يلي الجسم، وأراد تهاون بنفسه من جعل الطمع شعاراً له.

(ورضي بالذل من كشف ضره): أراد أن من أظهر ضعف حاله للناس فقد ذل في أعينهم.

(أهان نفسه من أمرٌ عليها لسانه (أ): يعني من جعل لسانه أميراً على نفسه بحيث لايقدر على ضبطه وكفّه فقد أهان نفسه، إما بأن يتكلم كلاماً يورده في المثالف العظيمة والمهالك الخطرة، وإما بأن يؤذي الناس فلا يبقى له عندهم قدر، وربما أذوه كما أذاهم، وفيه ما لا يخفى من الهوان بالنفس وإسقاطها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ملوم مذموم.

(الجين منقصة): نقصته إذا عبته، والمنقصة بفتح القاف هي<sup>(1)</sup>: العيب، وأراد أن<sup>(1)</sup> الجين الذي هو خلاف الشجاعة ونقيضها، وفي الحديث: «الولمد مُبْخَلَةٌ مُجَنِّنَةٌ»<sup>(1)</sup>، وأراد أنه من أعظم العيسوب في الانسان:

(الفقر يخسوس الفطـن عـن حجتـه <sup>(۱۱)</sup>: أراد أن الرجـل إذا كـان فقـيراً فريما تقاعد عن نصرة حقه؛ لما يلحقـه من المذلـة بـالفقر، وتهـاون النـاس يه، وعن هذا قال بعضهم:

عيهد ذي المال وإن لم يطمعهوا

من غمرة في جرعة تشفي الصدي

وهمم لممن أملسق أعسداء وإن

شاركهم فيما أفاد وحسوي (٥)

<sup>(</sup>١) ق (ب): هو.

<sup>(</sup>٢) أن، كتبها في (ب) ثم شخط عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث الحافظ ابن عساكر في ترجمة الإسام الحسن بن علي عليهما السلام من تاريخ دمشق ص ٨-٨٥ عن الرقم (١٤٥) سبله عن بعلى عن صرة قال: جاء الحسن والحسن بعينا إلى رسول الله هياه، والمحافظة، في جاء الأخرى في رقبت ثم شك إلى إبطه، تم جاء الأخرى في رقبت ثم شك إلى إبطه، تم جل مغاء ثم شل هذا، "ثم قال: ((اللهم، ابني أحيهما فأحيهما))، ثم قال: ((الهما اللسم، إن أحيهما فأحيهما))، ثم قال: ((الهما اللسم، إن ألوفه سبخلة جهزية))، وهو فيه أيضاً عن الرقم (١٤٦) عن الأسود بن خلف بغفظ: ((إن اللهم، بغفظ: (إن الوفه في تعالى المساحة المنافظة))، وهو فيه أيضاً في المساحة الشكور)، وأورده بلفظ المؤلف هنا في مختار المساحة صرة على المساحة صرة الديم على المنافظة المؤلف هنا في مختار المساحة صرة المساحة صرة المساحة صرة المساحة صرة المساحة المساحة صرة المساحة المساحة صرة المساحة صرة المساحة المساحة صرة المساحة المساحة المساحة صرة المساحة المساحة صرة المساحة ا

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: حاجته.

 <sup>(</sup>a) في (ب): وجوى، بالجيم، فلعله من الجوى وهو الحرقة وشدة الحزن.

<sup>- \* \* \* \* -</sup>

(الْمُقِيلُ غُرِيبُ فِي بلعته): لأن الغريب تعتربه المذلة لا محالة لمكان وحشته بالغربة، وهكذا حال المُقِل بلحقه مثل ذلك، وإن كان في بلده وبين عشيرته، ولهذا قال بعضهم: المال في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[4] (العجز افق): يعني أن كل من عجز عن حفظ نفسه ومنها عن
 اتباع الشهوات، وعن كسب الأموال من وجهها، وعن مكافأة الأعداء
 فقد لحقته الأفة.

(والصبر شجاعة): لما فيه من تحمل المشاق العظيمة، فلا بد من أن يكون شجاعاً عليها.

(الزهد شروة): الشروة: كثرة المال، وأراد أن نفوس الزهداد قانعة بالزهادة مطمئنة إليها، كما أن نفوس أهل الأموال قانعة بالثروة وساكنة إليها، فلهذا قال: الزهد ثروة، يشير إلى ما ذكرناه، أو يريد أن أن من كثر زهده في اللذات الدنيوية عظم ثراؤه في المال وكثر لقلة الإنفاق فيها (٢٠)، والوجه هو الأول.

(الورع جُنْه): الْجُنَّة: ما سترك<sup>7)</sup> من ثوب أو قميص، وأراد أأنه ساتر عن جميع مداخل الشك، أو أراداً أنه من أعظم الجنن عن السار وأجودها حالاً في الوقاية عنها.

<sup>(</sup>١) في (ب): أنه.

<sup>(</sup>۲) فيها، سقط من (ب).(۳) في (ب): ما يسترك.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(نعم القرين الوضا): يشير إلى أن الرضا من أجود ما يقارن الرجل من الخلائق والشيم؛ لأنه إذا كان راضياً بحاله كان أقر الناس عيناً وأهناهم عيشاً؛ لرضاه بما هو فيه، ولهذا قبل لبعض الحكماء: من أهنئ الناس عيشاً؟

فقال: أرضاهم بحاله كانناً من كان، وفي الحديث: ﴿إِنْ الله بلطفه جعل السروحُ والراحمة في الرضا والبقين، وجعمل الهممُّ والحمدون في الشك والمخطه، (().

[٥] (العلم وراثة كريمة): يعني أنه لا ميراث أفضل من ميراث العلم،
 ولهذا قال على العلماء ورثة الأنبياء "، وغرضه أنه يشرف صاحبها
 بوراثها، ويعظم حاله، ويكمل أمره.

(الأداب حلل محددة): يغير إلى أنه بمنزلة الملابس كلما دخل في أدب وألزمه نفسه كان بمنزلة من يلبس خِلْفَة (" جديدة، وأنواعه كثيرة، وضروبه عتلفة.

<sup>(</sup>١) أغرجه الشريف السبلتي في الأربعين السبلقية ص٢٠٠١ الحليث رقم (٢٠) من حديث عن أس بن مالك. واللفظ فيه: (إلى الله تبارك السعه مكمه جعل الروح والفرج في الرضمي والبقين، وجعل السهم والحزر في الشلك والسنخك، ورواه مؤوعاً من حديث العلامة ابن أبي الحقيد في شرح النهج 17/١ أن النبي في قال لهدا لله بن مسجود، ثم ذكر الحديث وفيه: (روان الله جعل الروح والفرج في الرصة والبقين وحعل ٤٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ: ((العلماء مصابح العلم، وورثة الأبياء)) أخرجه الرشد بالله في الأسالي المخديث / // // المنطقة المخديث / // // بسند بيلغ به إلى الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام، والحديث باللغظ الذي رواء المؤلف هنا هو في مسند شمس الأخبار ٢٠٠/ في البياب (١٤٤)، وقال الملامة الجلال في غريجه: أخرجه ابن النجار عن أنس، بلفظه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) ونسخة أخرى: حلة، والجِلعة بالكسر: ما يخلع على الإنسان من الكسوة.

(الفكر هواة صافية): ولهذا يطلع به على كل ما خفي من الأمور الدقيقة، كما أن المِرآة ترى فيهــا عنــد الاطــلاع كــل صغــير وكبــير مــن المحسوسات المدركة.

[7] (وصدر العاقل صندوق سره): يعني أن كتمان السر من شروط العقلاء: لما فيه من ملك الأمر والحكم على النفس.

(البشاشة حبالة المودة): رجل بش إذا كان طلق الوجه.

قال ابن السُّكيِّت في (إصلاح المنطق): يقال: لقيته فتبشيش بهي، وأراد هنا أن طلاقة الوجه وسُبَاطَة<sup>(٢)</sup> الخلق هو وصلـة المـودة وحبالتهـا الــتي يُصطاد بها، ومنه حبالة الصائد وهي: شَرَكَه<sup>(٣)</sup> التي<sup>(٣)</sup> يصيد بها.

(الاحتمال قمير العيبوب): يعني أن من كان من <sup>(1)</sup> شيمته الاحتمال للأذى والصبر على مكارهها فهو تغطية لذكر المعايب؛ لأنه مهما كان محتملاً فإنه لابيدو منه شيء منها فهي بمنزلة المقبورة.

وفي رواية أخرى في العبارة عن هذا المعنى:

(المسللة خباءً العيوب): أراد أن المصالحة بين الناس إذا وقعت فعيوبهم لا محالة (أمستورة: لأنهم مع ذلك لايذكر بعضهم عيب بعض.

<sup>(</sup>١) ساطة الخُلق: أي لينها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): شبكة. (٣) التيء سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) من سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في سبحة: حبُّ أَ وَقَ سِبحَة أَخْرَى: جِبُّ (هَامِشْ فِي بِ).

<sup>(</sup>٦) ق (ب): فعيوبهم مستورة لا محالة.

<sup>-</sup>YVT . -

(٧] (وهن رضي عن نفسه كثر الساخط(١٠) عليه): يعني أن كل من أرضى نفسه باتباع هواها والانقباد له، فإنه يكثر من يسخط عليه ويمقته من الخلق، ومن جهة الله تعالى: لأنها لا تهوى إلا ما يكرهه الله ويكرهه الحلق، فلهذا سخطها علم.

(الصدقة دواء منجح): للمرضى، وفيه غاية الشفاء، وفي الحديث: «داووا مرضاكم بالصدقة».

(أعمال العباد في عاجلهم): يعني أن كل ما فعله الإنسان من الأعمال في الدنيا العاجلة، فهو:

(نصب أعينهم في الاجلة (٢): فكأنه شيء منصوب بين أعينهم، ينظرون إليه ولا ينظرون إلى سواه، ولا ينفعهم في الآخرة إلا هو.

[٨] (اعجبوا لهذا الإنسان): تفكروا في عجيب خلقته (١٠) ودقيق الإحكام في تركيبه وصنعته، وما اشتمل عليه من البدائع الغريسة،

<sup>(</sup>١) في (ب): كثر سخط الناس عليه.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام القاسم بن عمد في الاعتصام ٢٩٩/٦، وعزاه إلى الجامع الصغير للسيوطي. وهو فيه أيضاً من حديث عن عبد الله قال قبال قبال رسول الله على: («عضوا أموالكم بالزكاة، وداروا مرصاكم بالصافة، وأعدوا للبلاء المدعاء)، وعزاه إلى أمالي قاضي القصاة بإستاده عن عبد الله، ورواه العلامة على بن حميد القرشي في صند شمس الأخبار ٤٣٢/٦ وعزاه إلى صند الشهاب، وقال الجلال في كشف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار تخليف المنطقة على بن حميد القرش في والمنطقة عن وزيادة في أخره: (الإنجاب تدفع عنكم الأمراض والأعراض)، انتهى عمر بلفظه، وزيادة في أخره: ((الإنجاب تدفع عنكم الأمراض والأعراض)، انتهى المدفع عندي القراص والأعراض)، انتهى المدفع عندي القراص والأعراض)، انتهى المدفع الم

قلت: ورواه بلفظه ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٠١/١٨.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: اجلهم، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): خلقه.

والإنقانات المحكمة العجيبة في خلقته كلها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَمِي أَشْهِكُمْ آفَلًا تُعْمِرُونَ﴾[سبت:٦].

(ينظر بشحم): وهما العينان فإنهما شحمتان مركبان على جهة التدوير من طبقات سبع، وثلاث رطوبات مختلفة "، هكذا شرحه الأطباء، وفيها لطائف ودقائق في الإدراك لا يحيط بعجائبها إلا الله تعالى"، وهي آلة في "الإدراك.

(ويتكلم بلحم): وهو اللسان، وهو مركب من لحم وعصب، وهو متصل بالمعدة، ومتفعته: الكلام وتقليب الطعام، والإعانـة علـى بلم الغذاء.

(ويسمع بعظم): وهو الأذن، وهي مركبة من هذا الغضروف<sup>(١)</sup>، ومنفعتها: لرد الصوت إلى الصماخ<sup>(٣)</sup>؛ لأن السماع إنما هو يه.

(ويتنفس صن<sup>(۱)</sup> خوم): وهي الأنف، فإنها مركبة على هذه الاستطالة، ومنفعتها: الشم للروائح، إلى غير ذلك من هذه الأعضاء كالرنة والكبد والطحال والمدة والمعاء، وكل من هذه الأشياء مركب

<sup>(</sup>١) ق (ب): مختلفات.

<sup>(</sup>۲) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ق، سقط من (١٠).

<sup>(</sup>٤) الغضروف: داخل قوف الأفن، وقوف الأنن: أعلاها، والغضروف أيضاً: كل عظم لمين رخص -أي ناعم- في أي موضع كان. (انظر القاموس المحيط ص١٠٩٦، ١٠٩٥، ولسان الدب143/

<sup>(</sup>٥) الصَّماخ بالكسر: خرق الأذن. (مختار الصحاح ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) في (أ): في، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>-</sup>YYYY-

تركيباً بديعاً يليق بمنفعته، يخالف تركيب الآخر، فسبحان مـن نفـذ في الإنقان علمه، ومضى بعجيب الفضاء أمره وحكمه!

[٩] (إذا أقبلت الدنيا على قـوم): يعني مكنتهم من منافعها وجمالها
 وهيئتها ونظارتها.

(اعارتهم محاسن غيرهم): يشير إلى أنها كانت قبلهم مع غيرهم، فإذا جاءتهم فإنما هو على جهة العارية لهم من غيرهم أياماً قليلة.

(فإذا أدبرت عنهم سلبتهم تعاسس أنفسهم): لأنهم إذا نعموا فيها، وتحجيوا بحالها فصارت هذه الزينة عنصه من زينتها، وأعجيوا بحالها فصارت هذه الزينة عنصم أزالت ما كان عليهم منها، من المحاسب بما اختصوا وصار لهم، فلهذا قال: سلبتهم محاسن أنفسهم بإدبارها عنهم، يشير إلى ما قررناه.

[١٠] (خالطوا الناس مخالطة): تكون صلاحاً لأحوالهم، وعوداً عليهم بالمنافع الحسنة في الدين والدنيا.

(إن متم معها بكوا عليكم): فقداً لما كانوا يعهدون من ذلك.

(وإن عشتم حنوا إليكم): اشتاقوا إلى ما يألفون من أخلاقكم، ويتحققونه " من شيمكم.

[11] (إذا قدرت على عدوك): يريد (1) بالانتصار عليه، والقهر له.

<sup>(</sup>١) في (ب): وبخلوا. (١) م ( . ) . ال

 <sup>(</sup>۲) في (ب): حالهم.
 (۳) في (ب): ويتحققون.

<sup>(</sup>٤) بريد، زيادة في (ب).

(فاجعل العفو عنمه شكراً للمقدرة عليمه): يريد فإن إقدار الله لك عليه بالانتصار هو من أعظم النعم وأعلاها حالاً، ولا بد لهذه النعمة من شكر، فاجعل المغو عنه هو شكرها، والوافي بحقها لله تعالى.

(۲۱) (أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخسوان): يشير إلى أنه لا عجز أعظم منه: لما فيه من المنفعة الدنبوية، وهو المناصرة والمعاضدة على من أرادك بسوء وهمةً بقهرك، ولما فيه من منفعة الآخرة بالمعاونة على الطاعة وعادثة (۱) القلوب بذكر الله، والاجتماع على ما يرضيه.

(وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم): يعني أن الأول وإن كان عاجزاً لما أشرنا إليه من المصلحة بذلك، لكن هذا يكون الامحالة أدخل في العجز لتفريطه في الإضاعة، ولجهله بالموقع<sup>(2)</sup> من أحوالهم، ولهذا ضيعهم من أجل جهله.

[٢٣] (**إذا وصلت إليكم أطراف النعم**): أوائلها ومبادئها، فأعدوا لهـا الشكر وبالغوا في تحصيله، وبعد وصولها إليكم:

(فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر): يعني إذا أسقطتم شكر الأوائل من النعم السابقة كان أدعى إلى عدم وصبول النعم التالية، ومنفراً عنها لكفرانها وإسقاط شكرها.

[11] (من ضيْعه الأقرب): من عشيرته وأقاربه في نصرته ومعاضدته.

(أتبيح له الأبعد): قدَّر الله له من لطفه به<sup>(۱۲)</sup> ورعايته لحقه من يكون منه رحماً بعيدة تنصره وتعاونه وتعضده.

<sup>(</sup>١) في (ب): ومجاذبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في الموقع.

<sup>(</sup>٣) به ، سقط من (بُ).

[١٥] (ها كل هفتون يعاتب): يريد أن كل من أوقع نفسه في فتنة وعنة شديدة باختيار نفسه، فمنهم من ينفع فيه العتاب فيكف(١) عن ذلك ويرجع عنه، ومنهم من لاينفع فيه العتاب ولا يزيده إلا إصراراً وتمادياً في ذلك، فلهذا قال: ما كل مفتون ينفع فيه العتاب.

[١٦] (تذل الأهور للمقادير): أي تخضع التصرفات، ويضيع أمرها، ويهون حالبًا لما قد قدره الله وحتمه، وما كان لا محيص عنه حتى يكون الحكم للمقادير ويبطل أمر التصرفات والعنايات كلها.

(حتى يكون العتف في التدبير): يعنى إذا كان الله تعالى قد أذن بقضاء وقدر فلا بد من إنفاذه، فإذا أراد ذلك أبطل كل عناية وأذهب كـا, حيلـة حتى يجعل الهلاك إذا أراده وقدره في أجمل الأمور وأبعدها عن الهلاك، وهو التدبير، ومع هذا فلا حيلة بعده لأحد من المحتالين.

[١٧] وسئل أمير المؤمنين عن قول الرسول (( الشخيلا :

«غيَّروا الشيب، ولا تشبُّهوا باليهود»(```؟

فقال ﴿ ﴿ إِنَّا قَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ ۖ وَالدَّيْنَ قُبِلٍّ) : أَى قَلِياً , حقير ضعيف حاله.

<sup>(</sup>١) ق (أ): فكف.

<sup>(</sup>٢) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٥٣٧/٥ إلى مصادر جَمَّة، منها: سنن السترمذي (١٧٥٢)، وسسنن النسساني (الجنبسي) ١٣٨، ١٣٧٨، ومستند أحمسد بسن حنبل ١٦٥/١، ٢٦١/٢، والسنن الكبرى للبيهقسي ٣١١/٧. وبجسم الزوائمة ١٠٠٥وإلى

غيرها من المصادر انظرها هناك. (٣) في (ب): إنما قاله صلى الله عليه وأله ذلك، وفي شرح النهج: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك. - 4440-

(فاها الأن وقد اتسع نطاقه): النطاق هو: الحبل الذي تشد به المرأة حقوها وتنطق به، وقبل لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاقين<sup>(١)</sup>؛ لمـا شقت نطاقها بنصفين في جهاز أبيها للخروج إلى الغار مع الرسول.

(وضوب بجزانه): الجران: مقدم عنىق<sup>(۱۲)</sup> البعير، وهو كنايـة عـن التمكن والاستقرار؛ لأن البعير إنمـا يفعـل ذلـك عنــد القـرار والتوطـن والاستراحة.

(فلمرة وما اختار): يعني أن الخضاب أمر مباح، وليس واجباً كما هو في ظاهر الأمر، وفي هذا دلالة على أن مذهب أمير المؤمنين أن الأمر متى كان مطلقاً فهو دال على الوجوب كما هو مذهبنا ومذهب المعتزلة، ولهذا تأول<sup>ا؟</sup> الأمر في ذلك بما ذكره، والخضاب إنما يكون بالحمرة، فأما السواد والزرقة فهر مكروهة.

[١٨] وقال في الذين اعتزلوا القتال معه، يعني عبد الله بن عمر،
 وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة<sup>(١)</sup>:

(خذلوا العسق): يريد بنركهم القتال معي والكون في صفي، ونصرة الحق بهم ظاهرة، فإذا تركوها فهو خذلان لامحالة.

(ولم ينصروا الباطل): يعني لم يكونوا في<sup>(٠)</sup> حزب معاوية متألبين عليّ

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام ٩٩/٣-١٠٠، تحقيق عمر محمد عبد الخالق.

<sup>(</sup>٢) ﴿ (ب): كتف.

<sup>(</sup>٣) في (أ): تأوله. (\$) وزاد ابن أبي الحديث في شرح النهج ١١٥/١٨: سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل. وأسامة بن زيد. وأنس بن مالك. وقال: وجماعة غيرهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب): إلى.

معه كما كان من أهل الشام، ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الأحتف بن فيس، والزبير ومن تابعهما، فإنهم خذلوا الحق بمخالفتهم لي، ولم ينصروا الاباطل!<sup>(۱)</sup> أصحاب الجمل بتأخرهم عنهم.

[19] (من ارخى عنان العله عقر باجله): أراد أن كل من استرسل في طلب الدنيا والتعلق بآمالها وما يطمح به من ذلك وقع في عثار الأجل وقطعه عمّاً يأمله منه، فاستعار إرخاء العنان والتعثر بالأجل لهذا المعنى أشرنا إليه.

وفي نسخة: (من جرى في عنان أهله) وكله متقارب.

[٢٠] (اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم): يعني إذا وقع بعض أهل الكرم والمرؤة في عثرة وهفوة وسقط سقطة في شيء من أفعاله وأعماله، فارفعوه عن تلك السقطة، وتداركوه بالصفح والاحتمال عنها.

(هما يعثر منهم عاثر إلا ويد اله بيده ويرفعه("): فإذا برزت(") العثرة من بعضهم رفعه الله ونهضه وتداركه.

وقوله: يد الله بيده، صن باب التخييل، وإلا فلا يد هناك لله تعالى، وإنما هو تمثيل بحال من نكون يده في يدك فتعثر فيقيمك بيده، فهكذا حـال الله تعالى مع أهل الكرم والمروءة بالتدارك بالألطاف الخفية.

[11] (فرئت الهيبة بالتيبة): يعني أن كل من هاب أمراً من الأمور

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): حتى برقعه، وفي شرح النهج: إلا ويده بيد الله برقعه.

<sup>(</sup>٣) ڧ (ب)؛ ندرت.

عن الوقوع فيه فإنه لا محالة منقطع عن ثمرته وفائدته، ولا ينالـه لأجـل خوفه وفشله عن الوقوع فيه بشيء من ذلك.

(والمحياء بالمحرمان): يعني ومن استحيى من شمي، فهو لا محالة محروم من نفعه، فإذا استحيى عن أخذ العلم حرمه فائدته ومنفعته، وإذا هاب عن الوقوع في الخطر خاب عن ارتفاع الخطر والقدر، فأحدهما كما قال مقرون بالآخر.

(الغرصة تمسرُ السحاب): يعني سريعة العجلة لا وقوف لها ولا مهلة، فمن أحرزها أخذها، ومن فؤتها ذهبت عنه، كما قال (الثيل في الشفعة: «إنها كنشطة عقال، وإنها لمن واشها» (".

(فانتهزوا فرص الخير): استعجلوها وأحرزوها بالتدارك.

[77] (لنا حق): يريد الإمامة.

(فان أعطيناه): فهو لنا ونحن أهله.

(وإلا ركبنا أعجاز الإبل): عجز البعير هو: مركب شاق.

(وإن طال السئرى): وهو سير الليل، وأراد أنّا إن مُنعَنّا حقنا تحملنا المشقة وصبرنا عليها، وهذا من الكنابات اللطيفة، فإنه جعله هاهنا كناية

(١) وجدته مغرفاً من حديثين رواهما السيد العلامة أحمد بن يوسف زيارة في أنوار التعام في تشفة الإعتمام ١٣٠/١/ فالأول وهو قوله: (والنفشة كنشلة عقاله) وراء من حديث وحزاء إلى شرح للإمام الحزيد بالله أحمد من الحسين الهاروني فلايها، وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان للاطها، وإلى شعاء الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين رضي الله عنه، والثاني هو قوله: (والنفخة في والها)، ووارا إلى من ذكر، وقال: وروى هذين الحديثين في شرح القاضي العلامة زيد بن عمد الكلاري رحمه الله. القاضي العلامة زيد بن عمد الكلاري رحمه الله. المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدينة المد عن الذلة، وذلك أن الرديف يركب عجز الإبل كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما.

[۲۳] (من أبطأ به عمله): قعد به.

(لم يسرع به حسبه): وأراد أن كل من لم تكن أعماله حسنة مرضية لله ينفعه شرف آبائه وعلو منصبه.

(٢٤) (من كفارات الذنوب العظام إغاشة المظلوم "): أراد أن الواحد إذا أعان مظلوماً أو أغاث ملهوفاً، واللهف هو: الحزن والتحسر على الشيء، فإن الله تعالى يلطف له " ويوفقه لتحصيل النوبة عن الذنوب العظيمة، والكبائر الموبقة، ولا بد من حمله على ما ذكرناه؛ لأن شيئاً من الطاعات وإن عَظُمُ حاله " فإنه لا يكفرها؛ لأن ثوابها يتحبط لأجل الكبيرة " فكيف يكفرها".

(والتنفيس عن المكروب): يكون مكفراً أيضاً على التفرير الذي ذكرناه، ونفس عليه الكرب إذا سهله، والكرب: الضيق.

[٢٥] (يا ابن ادم، إذا رأيت الله (أ) يقابع عليك نعمه): يوصلها إليك كاملة مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الملهوف.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): به.

<sup>(</sup>٣) حاله، سقط من (ب)

<sup>(</sup>١) في (ب): الكثير

 <sup>(</sup>٥) في (ب): يكفر بها.
 (١) لفظ هذه الحكمة في شرح التهج: (با ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصبه فاحدره).

(هاحفره): فکن منه علی وجل وحذر، یرید أن ذلبك لا بمنسع أن یکون استدراجاً للأخذ، وإملاءً<sup>(۱)</sup> کما قال نعالی: ﴿مَسْتَعْتَرِهُهُمْ مِنْ حَبِّثُ لاَ يَمْنُكُونَ ٥ وَأَطِيلَ لَهُمْ لِلْ صَبِّدِي مَنِعِثُ﴾[العرص:١٩٢١مـ١٨].

[٢٦] (ما أضمر أحد شيئاً): أسره في نفسه وكتمه.

(إلا ظهر في فلتات لسانه): أي عثراته وسقطاته.

(**وصفحات وجهه**): صفحة الوجه: بشرته.

(٢٧) (اصش بدائك ها مشى بسك): يعني إذا لم يقعدك المداء ولم يعجزك عن المشي فامش وتجلد، وهو خارج عخرج الأمثال في الإغضاء عن أكثر ما يعرض من المشاق، وترك الالتفات إليها مهما أمكن.

[٢٨] (أفضل الزهد): أعلاه حالة عند الله تعالى، وأعظمه فضلاً.

(إخفاء الزهد): وهو زهد القلوب؛ لأنه هو النافع بخلاف ما يظهر منه فإنه لا يؤمن فيه الرياء، ولهذا ترى كثيراً تُمن يدعي التصوف بزعمه، يلبس المرقعات، ويظن أن هذا هو غاية الزهد، وهذا هو الغرور يعيته، وفي الحديث: «حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغلبون سهر الحمقى واجنهادهم».".

[٢٩] (إذا كنت في إدبار): بذهاب عمرك يوماً فيوماً وساعة فساعة.

<sup>(</sup>١) الإملاء: الإمهال

<sup>(</sup>٢) رواه في مسند شمس الأخيار ٢٠١١م١/١٠ في الباب (١٨) عن ابن عباس وعزاه إلى الذكر غمد بن متصور المرادي، واللفظ في أوله: (برا حيثاً)) وقوله: ((حيثاً نوم الأكياس وفطرهم) أورده في موسوعة أطراف الحديث التيوي الشريف ٥٣٢/٤ وعزاه إلى إتحاف السادة المتين ١٩٢/٨ و والمفنى عن حمل الأمغار للعراقي ٢١٨٨٠.

<sup>-</sup>YV1 .-

(والموت في إقبال): عليك، تقطع المسافة إليه.

(هما أسوع الملتقى): لأنك تسير إليه، وهو في غاية السرعة إلى لقائك. ويحكى أنه صلى الله عليه وآله أخذ ثلاثة أعواد - أعني الرسول(شؤيها-ففرز عوداً بين يديه والآخر إلى جنبه.

وأما الثالث فأبعده، ثم قال: «تدرون ما هذا؟»

فقالوا: الله ورسوله أعلم.

فقال: «هذا هو الإنسان، وهذا الأجل إلى جنبه، وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم، فيختلجه الأجل دون الأمل»<sup>(۱)</sup>.

[٣٠] (الحدر الحدر): يريد ترك الاغترار بحلم الله وجميل ستره.

(فوالله لقد سنز): على ابن آدم المعاصي، وأسبل عليه الغطاء.

(حتى كانه غفر<sup>(١)</sup>): لأن الستر كما يكون مع المغفرة، فهو يكون أيضاً مع الحلم والإغضاء.

[٣١] وسئل (تطبيلا عن الإعمان؟ فقال:

(الإيمان على أربع دعائم)<sup>(")</sup>.

<sup>(</sup>١) وأخرج الإمام الموفق بالله (شخيلة في الاعتبار وسلوة العارفين ص٣٥٥ وقع (٢٨٦) حديثاً قريباً. ت عن من قادة عن أنس عن اللهي ﴿﴿ وَاللَّمُ الإنسان والأحمل والأحمل كمشل الأجمل خلفته والأحمل أمامه . نينا هو يؤمل أمامه إذ أذه فاخطيبه)، وهو أيضاً في مسند شمس الأخبار ٢٨٥٢ عن أنس بن مالك، وعزه إلى الاعتبار وسلوة العارفين.

<sup>(</sup>۲) في شرح النهج: حتى كأنه قد غفر. (۲) وللإمام عمد بن الفاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله المتوفى سنة ۲۷۸ كتاب أسماه (شرح دعاتم الإيمان) شرح فيه كلام الإمام علمي للشخ الموارد هنا من قول: (الإيمان علمي أربع

دعائم ... إلى أخره، انظره في مجموع كنبه ورسائله ص١٢٥-٢٢٣)

سؤال؛ قال ها هنا: الإيمان على أربع دعائم، وعن الرسول أنه قال: «بني الإسلام على خمس:

شهادة أن لا إله إلى الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم».

وقال أمير المؤمنين: (الصبر، واليقيين، والعمدل، والجهاد)، فما التفرقة بينهما فيما قالاه؟

وجوابه؛ هو أن الإيمان على وجهين: عام، وخاص.

فالعام: هو الذي يكون فيه إحراز الرقبة عن القتل وإحراز الأموال عن الأخذ. وهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وآله، فإن غرضه ذكـر الإيمان الذي يكون حاله ما ذكرناه.

وأما الخاص فهو إنما يكون بالأعمال الصالحة، وهو الذي أراده أمير المؤمنين بما ذكره، ولهذا قرره على هذه الخصال الأربع، وهي عصدة التقوى وقاعدتها ومهادها على ما يندرج تحتها من الشعب والتفاريق، كما سنوضحه في شرح كلامه بمعونة الله تعالى، فحصل من هذا أن كلام الرسول وأمير المؤمنين في غاية الملائمة، وأن مراد الرسول ذكر الخصال في الإيمان التي يحرز بها نفسه عن السيف ويتميز به عن الكفار، وأن غرض أمير المؤمنين ذكر خصال التقوى وما يكون به عمرزاً لدرجتها.

(فالصبر منها") على أربع شعب): يريد أن أصل قواعد الإيمان الخاص

<sup>(</sup>١) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

هو الصبر، وهو مقرر على أمور أربعة:

(على الشوق): إلى لقاء الله والجنة.

(والشفق(١٠): من غضب الله والنار.

(والزهد): في الدنيا والإعراض عنها.

(**والنزقب**): للموت وأهوال يوم القيامة.

(فعمن انستاق إلى الجنة): طرب إلى الخلود فيها، ومرافقة الأنبياء والأولياء والصالحين.

(سلاعن الشهوات): أعرض عما يشتهيه في الدنيا، وأقبل بوجهه إلى (أ) الآخرة.

(وهن أشفق صن الغار): خاف من مواقعتها، والكون مع الشياطين والمنافقين وأهل الكفر والفسوق.

(اجتنب انحرمات): جميع ما نهى الله عنه، وأوعد على فعله بالنار. (وهن زهد في الدنيا): أعرض عن لذاتها وصرف وجهه عن طبياتها. (استهان بالمصيبات): هون في نفسه ما يصبيه منها ويلم بحاله ويغشاه.

(وهن ارتقب الموت): انتظره وراعاه حتى يصل إليه وتحقق وصوله.

(سارع في الخميرات): حث في فعلها والإكشار منها، فهذه كلها دعامة الصبر، مشتملة على هذه الخصال.

<sup>(</sup>١) في نسخة: والإشفاق، (هامش في ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): على.

(واليقين هنها<sup>(۱)</sup> على أربع شعب): أراد أن تحقق الأمر وهو أمر الآخرة والنجاة مبني:

(علس تبصرة الفطنة): على أن يكون ذا بصيرة في الأمور وفطنة فيها، ليس مغفلاً عما يراد به من ذلك، ولا لاهياً عنه بغيره.

(وتاول الحكمة): وأن يكون موءولاً للحكم، مصرّفاً لها على وجهها. (وموعظة العبرة): وأن يكون معبراً بالمواعظ، مقبلاً إليها.

(وسنة الأولين): من الأنبياء وأهل الصلاح عن تقدم، كما قال تعالى: ﴿حَنَّهُ مَنْ قَدَ أَرْسُنَا قَلَكُ مِنْ وَمُلِئاً﴾[﴿مِرَّ ﴿ اللهِ عَلَى تَعَالَى: ﴿مُثُنَّهُ اللَّهِ الَّتِي قَدَ خَلَتْ فِي جَاهِهِ﴾[سر:مد].

(فمن تبصر في الفطنة): تفكر وكان فطناً لأخذها والعمل بها، والمواظبة على فعلها.

(تبيئنت له العكمسة): عرفها واستبانت له من وجوهها، وظهرت له علومها، والحكمة هي: العلم بالله تعالى، وسلوك طريق الآخرة وتحققها، والإقبال عليها، فمن أحرز هذا فهو الحكيم بعينه.

(وصن عرف (<sup>۱۱)</sup> التكمة): قطع بها، وكان مبصراً لها بعينه.

(عرف العبرة): كان متيقناً للموعظة منتفعاً بها.

(ومن عرف العبرة): أحرز الاتعاظ لنفسه وخاض فيه، وكان على حقيقة من حاله.

<sup>(</sup>١) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.

 <sup>(</sup>٢) في شرح النهيج : ومن تبيئت له الحكمة ، وكذا في نسخة ، ذكره في هامش (ب).
 - ٢٧٤٤ -

(فكافها كمان معي<sup>()</sup> الأولسين): من الأنبيداء والأوليداء، لأن هـذه هـي حالتهم، فمن أحرزها وعمل بها فكأتما كان مشاهداً لأحوالهم وطرائقهم في ذلك، فهذه الأمور كلها دعامة اليقين.

(والعدل منها<sup>(١)</sup> على أربع شعب): يعني أن الاستقامة على الأحوال الدينة كلها ومراقبة النفس، وحفظها عما يهلكها مبنية:

(علس غانص الفهم): غاص في الشيء إذا خاصه، وغوص الفهم هو: التبحر في العلوم والدقة فيها.

(وغور العلم): غارت عينه إذا دخلت، وأراد و<sup>(٢)</sup> الدخول في أغوار العلوم<sup>(١)</sup>، وإظهار ما هو كامن فيها والانتفاع به.

(وزهرة المتبكّم): المراد بالحِكُم الحكمة ها هنا، وأراد غضارتها وحسنها ونور بهجتها، وزهرة النبات: نوره.

(ورساخة المتلم): وأن يكون حلمه راسخاً متأصلاً ليس مسرعاً إلى الطيش والفشل وكثرة الانزعاج.

(فمن فهم): تحقق وتبقن، واستبصر في أموره كلها.

(علم غور العلم): أقصاء وخلاصته، وكان مشتملاً على الصفو منه والنقاوة.

(ومن علم غور العلم): أحاط بالأسرار منه.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: في، وفي نسخة: من، ذكره في هامش (ب).

 <sup>(</sup>٢) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.
 (٣) الواو، سقط من (ب).

<sup>(1) (</sup>نواو ( النصاص (2) ق (ب): العلم.

<sup>-7780-</sup>

(صدر عن شوانع المحكم"): أصدر أمره على الحكمة، وكان قائماً بشريعتها وأمرها؛ لأن هذا هنو شأن الحكيم، والأمسر الذي يكنون عليه أمره.

(ومن حكم (١٠ لم يُغرّط في أهره): يعني ومن كان حكيماً فإن من شانه ألا يكون مفرطاً مسهلاً في إنقان حاله وإصلاح نفسه.

(وعاش في الناس حيداً): محمودة آثاره، مشكورة أفعاله، فهذه كلها دعامة العدل، مقررة على هذه الخصال.

(والجهاد على أوبع شعب): ليس الغرض ها هنا جهاد النفس، وإنما الغرض هوا" جهاد أعداء الدين بالسيف، وذلك لأن الجهاد أمران:

أحدهما: جهاد النفس بالكف عن هواها، وهو أعظم الجهاد، وقد أشار إليه بما ذكره من الخصال المتقدمة.

وثانيهما: جهاد أعداء الله بالسيف، وهو مبني:

(علس الأصو بسلمعروف): على إنبيان الواجبيات كلهيا، وما أمكن من المندوبات.

(والنهي عن المنكر): الكف عن القبائح كلها.

(والصدق في المواطن): يعني إبلاء العذر في القتال والصدق فيه، كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿ ﴿ إِلَّهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا لَيْتِيْمُ بِفَدُ مَا ثَجُوا ﴾ [الاسان:١٠].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الحلم.

<sup>(</sup>٢) في شرح البهج: ومن خُلُم.

(وشنان الفاسقين): بغضهم وكراهتهم فله تعالى، ولمخالفتهم للدين وإهسالهم لسه، وإليسه الإنسارة بقولسه تعسالى: ﴿وَمَنْ يَعَوَّلُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِلَيْسَادِهِ إِلَيْنَا الْمُنْسَالِينَا الْمُؤْمِّدُ الْمَعْدُولُهُمْ مِنْكُمْ

(فمن أمر بالمعروف): حضَّ عليه وحث واجتهد في أدائه.

(شد ظهمور المؤمنين): قواها لما الله من تكثير أعدادهم، وتقوية أحوالهم في ذلك.

(ومن نهن عن المنكر): منع منه وكف من<sup>(٢)</sup> وقوعه.

(أرغم أنوف المنافقين): يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقها بالتراب.

(ومن صدق في المواطن): ثبتت قدمه في مواضع الحرب، ولم يفر عنها، وينكص على قدمه متأخراً.

(قضى ما عليه): من الواجب لله تعالى في جهاد أعدائه.

(ومن شنئ الفاسقين): أبغضهم وكره أحوالهم كلها.

(وغضب ش): أي من أجل دينه.

(غضب الله له): أي من أجله، وغضب الله عبارة عن إنزال العقوبة وإيصال العذاب.

(وأرضاه يوم القيامة): إما بإعطائه رضوانه كما قال تعالى: ﴿وَرَصَّوَانُّ مِنَ اللَّهِ أَكَبُرُهُ الرَّبِينَانِهِ اللهِ أَعِلَى اللهِ أَلِينَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَامِهِ مَا

<sup>(</sup>٣) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) ق (ب): عا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عن.

فهذه هي دعائم الإيمان مقررة على ما ذكرناه، وفيما ذكره ها هنا من حقيقة الإيمان إشارة إلى ما يقوله أهل التصوف من حقائق المعاملة وسلوك ط نذ المكاشفة.

(والكفر على دعائم أربع(١٠): يعني أن الكفر هو نقيض الإيمان وضده، وهو مقرر على صفات تعاكس ما ذكره في الإيمان.

(على التعمق): في الأشياء، وهو التقعر فيها، والتعسف في أحوالها.

(والتغازع): المنازعة واللجاج، والخصومة.

(والزبغ): الميل عن الطريق، والإعراض عن سلوك الحق.

(والشقاق): المعاداة، والمخاصمة الشديدة.

(فمن تعمق لم يُنبِث إلى<sup>(1)</sup> الحق): تقعر وتعسف الأشياء كلها، فليس براجع إلى الحق، ولا منقلب إليه.

(ومن كثر نزاعه): خصومته، ولجاجه.

(بالجهل): متجاهلاً.

(دام عماه عن الحق): لأن المنازعة بالجهل لا تزيد إلا عماء عن الحق وزيغاً عنه.

(ومن زاغ ساءت عنده الحسنة): مال عن الحق، جهل حال الحسنة فاعتقدها سنة.

<sup>(</sup>١) و شرح النهج: على أربع دعائم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لم يتب على الحق.

(وحسنت عنده السينة): اجهله بحالها، وعدم معرفته بأمرها.

(وستكن ستكز المصلالة): أراد أن الضلالة هي التي أسكرته حتى لم يدر ما هو فيه، كما يكون حال السكران من الخمر فإنه لايشعر بحاله، ولا يدري بأمره في ذلك.

(وهن شاق): خاصم ونازع الناس.

(وعرت عليه طرقه): استصعبت عليه المسالك، وتوعر عليه سلوكها.

(وأعضل عليه أمره): أعضل الأمر إذا اشتد وصعب حاله.

(وضاق عليه مخرجه): عما هو فيه من الحيرة، فلا يستطيع ذهاباً ولا حيلة في ذلك.

(والشك على أربع شعب): يريد الشك في الدين مبني:

(على التماري): وهو المماراة، والمجادلة بالباطل.

(والهول): وهو ما يهول من الأمور، ويعظم حاله.
(والترفة): وهو التحير.

(والاستسلام): الانقياد في المهالك.

(همن جعل المراء ديدناً): الديدان: الدأب والعادة، قال الراجز:

ولا تمسزال عندهم ضيفانمه

ديدانهـــــم ذاك وذا ديدانـــــه (١)

 <sup>(1)</sup> لـــان العرب ٩٥٩/١ بدون نسبة لقائله، ورواية الشطر الأول فيه:
 ولا يزال عندهم حقائه

(لم يصبح ليله): يعني لم يُرجَ له فلاح، ولا كان له صلاح في حاله.

(وصن هاله ها بين يديه): من أمور الدين وأحوالها، وصعوبة الأمر فيها.

(نكص على عقبيه): يعني تأخر عن الإتيان بها والوصول إليها.

(ومن تردد في الريب''): تحير في شكه ولم يزل عنه.

(وطنته سنابك الشياطين): السنبك في ذوات الحافر بمنزلة الخف للبعير وانظلف في الأنعام، وجعل هذا كناية عن استحكام أمرها عليه وانجذابه لها، واجانته لداعمها.

(ومن استسلم لهلكة الدنيا والأخرة): يعني انقاد للأمـور المهلكـة فيهما، وتعرض للأخطار الواقعة من أجلهما<sup>77</sup>.

(هلك فيهما<sup>(١)</sup>): بالصيرورة إلى العذاب والوقوع فيه.

(٣٦] (هاعل التحير خير صنه): لأن أحكام الخير راجعة إلى فاعلمه ومستحق لجزائه (م) من الله تعالى بالجنة والفوز برضوانه، ونفس الخير لا يلحقه ذلك.

 <sup>(</sup>١) الدأب بسكون الهمزة: العادة والشأن، وقد يحرّك (مختار الصحاح ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الدين، وفي نسخة: الذنب، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أجلها. (١) . ( )

<sup>(</sup>٤) ق (ب): فيها. (٥) ق (أ): بجزائه.

<sup>-140.-</sup>

(ه<sup>(۱)</sup>فاعل الشر شر هنه): لأن أحكام الشر راجعة إليه، ويستحق مين الله الويل بالعذاب.

[٣٣] (كن سمحاً): يعنى كرياً، باسطاً لكفك.

(ولا تكن مبدراً): يعني ومع السماحة فلا تكن مبدراً؛ لأن ذلك هو الغالب.

(وكن مقدرة): لأمورك، متقناً لإصلاحها وعلاجها.

(ولا تكن هقتراً): مضيِّقاً، يعنى ومع التقدير فلا يغلب عليك التقتير، فان ذلك هو الغالب من حاله.

[٣٤] (أشرف الغني): أعلاه وأفضله.

(ترك المني): إماتة الأماني عن قلبه وعدم التعلق بها، فإن التعلق بها حمق وجهل.

[٢٥] (صن أسرع إلى الناس عما يكرهنون): عجل إليهم بالأقوال المكروهة.

(قالوا فيه ما لايعلمون): يريد أنهم يكذبون عليه إذا بدأهم بـالمكروه، وتكلفوا ذلك.

[٣٦] (من أطال الأمل): أبعده وكان على غاية بعيدة فيه.

(أساء العمل): جعله (أ سيناً، إما لتنطية الأمل على فؤاده وقلبه،

<sup>(</sup>١) الواو ، زيادة من شرح النهج .

<sup>(</sup>۲) في (ب): جعل، وهو تحريف. - TVO1-

وإما لأنه يسوف من الأعمال ما لايبلغه فيقطعه الأجل'' دونها.

[٣٧] وقال [ (شطيلاً] (" وقد لقيه وهاقين العراق فترجَّلوا (") بين يديه ("):

(ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق نعظم بنه أمراءنا، فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم): أي أنه لا يزيدهم علواً عند الله و لا رفعة.

(وإنكــم لتُشــقُون بــه علــى أنفسـكم إفي دنيــاكم أ\*): لما فيه مــن النعب عليكم.

(وَتَشْقَقُونَ بِهِ فِي اخْرِتَكُم): لما فيه من مخالفة الشرع والكبر والخيلاء.

وقوله: تَشُقُّونَ. وَتَشْقُونَ من باب الاشتقاق، كقوله تعالى: ﴿يَاأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُهُ ﴾ إرسه ١٨١، على ما مر في نظائره.

(وها أخسر المشقة): أدخلها في الخارة، وأعظمها فيها.

(وراءها العداب<sup>(٠٠)</sup>): يأتي بعدها عذاب الله ونكاله.

(وأربح الدعة): أعظمها في الربح وأدخلها فيه، والدعة: السكون.

(معها الأمان من النار!): فإن أن ذلك فيه نهاية الربح وعظيم الفوز.

<sup>(</sup>١) الأحل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) ريادة في (ب) وشرح النهج

<sup>(</sup>٣) أي مشوا راحلين.

 <sup>(</sup>٤) و شرح المهج: وقال الشخيرة وقد لقيه عند مسيره إلى الشنام دهماقين الأنسار فسترجلوا فه
واشتدوا بهر يديه.

<sup>(</sup>٥) يادة من النهج.

<sup>(17)</sup> في شرح النهج: (17) في شرح النهج: العقاب، وكذا في سنخة ذكره في هامش (ب)

<sup>(</sup>v) ق (ب): فإن ق دلك فيه ...إخ.

<sup>-</sup>TVOT-

[٣٨] وقال(١) لابنه أكسن عليها السلام:

(احفظ لي(١) أربعاً وأربعاً): يعنى خصالاً غانية.

(لا يضرك ها عملت معهن): يعني أنك إذا أحرزتهنُ وواظبت على العمل, عليهنُ فواظبت على العمل, عليهنُ فلا يضرك إهمال ما عداهر...

(إن أغض الغفل): يعني لاغنى كهو، ومن أعظم<sup>(٢)</sup> عنائه إنيانه بكل خير في الدين والدنيا، واحتراز، عن كل ضرر في الدين والدنيا، وهو ملاك الأمور كلها وغاية الخيرات، وعن هذا قال بعضهم: ما أعطي أحد أفضار من المقار.

(وأكبر الفقر الحمق): يريد الجهل، وإنما كان أعظم الفقـر؛ لأنه عـدم الغنى كله وهو العقل، فلهذا كان أعظم الفقر.

(وأوحمش الوحشة العجب): وفي الحديث: «ثلاث مهلكات: شع مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المره بنفسه».

(وأكرم الحسب حسن الخلق): أعلاه وأعظمه سلاسة الخلائق ولين الطبيعة.

(ي**ا بني إيماك ومصادقة الأحمق)**: يعمني أن يكون لمك صديقاً<sup>(1)</sup> وتوده وتحبه.

<sup>(</sup>١) في (ب): وقال (فطيلة لابنه الحسن عليهما السلام.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهيج: عنى، وكذا في نُسَخة ذكره في هأمش (ب)، وأوله في شرح النهج: يا بنني، احفظ عنى سالخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): عظم.

<sup>(1)</sup> ق (ب): أن يكون صديقا لك

(هانه يويد أن ينفعك فيضوك): يشير إلى أن الجاهل لايؤمن شيره فإنه ربما فعل شيئاً يجهله بريد أن ينفع به، فإذا هو سبب للمضرة<sup>(١٠</sup>) لكونه جاهلاً بأحوال مواضم النفم والضر<sup>(١٠</sup>).

(وإياك ومصادقة البخيل): تُحذيراً له عن أن يتخذه صديقاً.

(فإنه يقعد عنك أحبوج صا تكون إليه): يعني أنه لمكان لؤمه وبخله يتأخر عنك في المواطن التي تحتاجه فيها، وتكون مفتقراً إليه لأجلها.

(وإياك ومصادقة الفاجر): نهى<sup>(")</sup> عن صحبته واتخاذه صديقاً.

(فإنه يبيعك بالتاقه): بأيسر الأنمان وأقلها وأبخسها، وأراد أنه إذا بذل له في مضرتك شيء حقير من حطام الدنيا لم يأسف<sup>(۱)</sup> في الدلالة على مضرتك وتوليها، ويعتاض شيئاً حقيراً على ذلك.

(وإياك ومصادقة الكذاب): اتخاذه صاحباً.

(فإنه كالسراب): يعني ما يكون في المواضع الخالية، الذي يشبه الماء.

(يقرّب عليك البعيد): بكذبه ومينه (م).

(ويبعد عليك أن القريب): بخلفه أن، فإنه لايبالي في الإخبار عن الأشياء

<sup>(</sup>١) ق (ب): المصرة.

<sup>(</sup>۲) في (ب): والضرر.

<sup>(</sup>٣) بهي، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>۱) و (ب): لم بتأسف.

<sup>(</sup>٥) المَين: الكذب أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في نسخة: عنك، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٧) ق (ب): تخلعه.

بما يكون مناقضاً لما همي عليه من صفاتها وأحوالها، فهذه أمور ثمانية. أربعة على جهة التحذير، وأربعة على غير ذلك كما أوضحناها.

[٣٩] (لا قدية بالنوافل): أي لائيتَقْرَبُ بها ولا تفعل، أي ولا تكون مقبولة عند الله تعالى.

(إذا أضرت بالفرائض): يشير إلى وجهين:

أما أولاً: فبأن يتنفل حتى يستغرق الوقت في فعل النوافل، ثـم يـودي الفرائض على إدبار من أوقاته.

وأما ثانياً: فبأن يكون متنفلاً حتى تفتر أعضاؤه، ثم يؤدي الفرائض بعد ذلك على نقصان وفتور في أركانها، فما هذا حاله لا وجه للنوافل معه لما فيه من الضرر بها.

[13] (السان العاقل وراء قلبه): يعني أن العاقل لايطلق السانه إلا بعد مشاورة الرويَّة ومؤامرة الفكرة الصائبة بما<sup>(۱)</sup> يقول وينطق، فلهمذا كمان لسان العاقل تابعاً لقلبه.

(وقلب الاحمق<sup>(۱)</sup> وواء لىسانه): يشير إلى أن الأحمق نفشات لسانه وفلتات كلامه سابقة لمراجعة فطنته ومتفدمة على مراودة فكرته، فلهلذا كان قلبه تابعاً للسانه، وقوله: وراء قلبه، ووراء لسانه -أي بين بديه-، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ وَلِلْهِ ﷺ لارميدا)، أي من <sup>(۱)</sup> بين يديه، وأرادلسان

<sup>(</sup>١) في (ب): لما.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وقلب الأحمق من وراء لسانه.

<sup>(</sup>٣) من , زيادة في (ب). -۲۷۵هـ

العاقل بين يديه يتصرف فيه كيف شاء، وقلب الأحمق وراء لسانه يتصرف فيه كيف شاء.

وقد روي عنه ((طُخِيُهُ هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله: (قلب الأحمق في فينم، ولسان العاقل في قلمه)، والمعنى فيهما واحد كما أشرنا إليه.

[٤١] وقال النطيط لبعض أصحابه في علة اعتلها:

(جعل الله ما كان من شكواك حطأ لسيناتك): تكفيراً لها وإزالة لعقابها.

(فإن المرض لا أجر فيه): يريد لا ثواب يستحق عليه ؛ لأنه ليس من جملة الأعمال.

(ولكنه يحط السيئات): يكفرها ويزيلها.

(ويحقها حمة الأوراق): حمد إذا فرقه، وأراد حمد الربح للأوراق، فإنها نزيلها وتفرق أجزاءها، ومصداق ما قاله الشخيط في كلامه همذا همو أن الأجر هو التواب، والمرض هو من قبل الله فلا يستحق عليه إلا العوض! لأن العوض إنما يستحق على ما كان في مقابلة عمل الله بالعبد من الأمراض والآلام والغموم، والأجر والتواب إنما يستحقان على ما كان في مقابله فعل العبد، ثم يضرق الحال في إسقاط العوض للسيئة وإسسقاط التواب، هو أن العوض إنما يسقط السيئة ليس على جهة الدوام، وإنما يسقطها وقناً واحداً، يخلاف التواب فإنه يسقطها على جهة الدوام فيعود ما كان مستحقاً من العقاب في الوقت الشاني في "الألام، ولا يصود

<sup>(</sup>١) و (ب): من، وكتب فوقها: في.

في إسقاط الثواب، وإن اشتركا في مطلق الإسقاط، فبينهما هذه التفرقة<sup>(1)</sup>، ولهذا نبَّه عليها<sup>(1)</sup> في كلامه هذا، ثم قال:

(وإضا الأجر في القول باللسان): يعني في جميع الأذكار كلها من القرآن وأنواع التسبيح والذكر.

(والعمل بالايدي والأقدام): كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المتعلقة بالجوارح، فحصل من هذا أن النواب إتما يستحق على ما يلحق العبد نفسه من الآلام لتأدية الواجبات والمندوبات، ويستحق العوض على ما يلحقه الله تعالى وعلى ما يلحق نفسه من غير أن يكون واجباً أو مندوباً، نحو شرب الأدوية وغير ذلك.

(و(١٠) إن الله سبحانه يدخل بصدق النيسة): خالص الإرادة في الفعل لوجهه.

(والسريرة الصالحة): وهو عبارة عما يسره الإنسان في نفسه من الأعمال الصالحة.

(من يشاء من عباده المجنة): وهذا غير ممتنع، فإن الإنسان مهما كان مؤدياً للواجبات، منكفاً عن المنهيات، وعلم الله تعالى من حاله ما ذكرناه فإنه يكون سبباً فى دخول الجنة.

<sup>(</sup>١) ق (ب): الفرقة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عليه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): القراءات.

<sup>(</sup>٤) في (أ): إن، بغير الواو، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>- 4404-</sup>

سؤال؛ ليس يخلسو الحمال في ذلك إما أن يدخله الله الجنمة بالسمريرة الصالحة لاغير من غير فعل هذه التكاليف أو مع فعلها، فإن كان الأول فهو خطأ، وليس مذهباً لكم، وإن كان الثاني فهمي<sup>(١)</sup> كافية في دخول الجنة، فما فائدة كلامه في ذلك؟

وهواب.؛ هو أن السريرة الصالحة لايمتسع أن تكون سبباً في القيام بهـذه التكاليف كلها ولطفاً في الإتبان بهـا، وإذا "كان الأمر كمـا قلناه" جاز إضافة دخول الجنة إليها لما كانت سبباً.

[ ٢ ] ثم قال " ( الشخيط في وكر خماب بن الاست " :

(يوحم الله خباباً<sup>(؟)</sup>! فلقمه أسلم راغباً): في الدين والإسلام، وكان إسلامه متقدماً على إسلام عمر.

#### (وهاجر طانعة): من غير إكراه إلى الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): فهو كافيه.

<sup>(</sup>۴) ق (ب): وإن

<sup>(</sup>٣) في (ب): قلنا.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: وقال.

<sup>(</sup>٥) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد، ينتهي نسبه إلى زيد مناة بن قيم، يكنى أيا عبد الله، وقبل: أنا عبد الله، وقبل: أنا عبد 1948. وقبل: حافة 1941. وكانت أم خاناته، وحاب من فقراء المسلمين وخبارهم، وكان في الجاهلية قبلًا حداداً بعمل السبوف، وهو تعديم قليم الإلام، قبل: إن كان سادس سنة، وشهد بدراً وما بعدما من المشاهد، وهو معدود من المغذين في الله، نزل خباب الركوة ومات بها بعد أن شهد مع أمير المؤمني علي للألها معين ونهروان، وصلى عليه علي الألهام، وكانت به يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة، ودفن بنظم الكروة راكرة، (شرح نهم الله لالمناقبة الإسرائي الحديد 1971م).

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: رحم الله خباب بن الأرت.

(وعاش بحاهداً): في الله.

ويحكى أن إسلام عمر بن الخطاب كان بسبيه، وذلك أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وخباب يقرئها سورة طه لما نزلت، فلما دخل عليهما ''بطش بها، فقال له'' خباب: اتق الله ياعمر، والله لأرجو أن يكون قد خصُّك بدعوة نبيه، فإني سمعته يقول بالأمس: «اللَّهُمُّ، أَبَد الإسلام بعمر بن الخطاب'' أو بأبي جهل بن هشام،،''.

(طوبى لمن ذكر المعاد): فخاف من هوله، والطوبى: من الطيب. (وعمل للحسنات): أي كان عمله من أجل اكتسابها وإجرازها.

(وقتع بالكفاف): من الرزق، وهو أن يكون لا عليه و لا له.

(ورضي عن الله!): ما أعطاه من خير وشر، وعافية وبلوى، وقبض وبسط.

[27] (لو ضربت خيشوم للؤمن بسيفي هذا): الخيشوم: أقصى الأنف، وهو أصعب ما يكون في الضرب.

(على أن يبغضني): يكرهني بقلبه.

(ها أبغضني): ما فعل ذلك أصلاً.

(ولو صببت الدنيا بحماتها على المنافق): الحمُّ هو: الكثير، والجمَّة

 <sup>(</sup>۱) في (أ): عليها.
 (۲) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: اللهم أبد الإسلام بأحد العمرين (هامش في ب).

<sup>(</sup>٤) انظر السبرة النبوية لابن هشام ٣٤٢/١ تحقيق مصطفى السقا وأخرين.

هو<sup>(۱)</sup>: المكان الذي يرتفع ماؤه، والجمّات: جمع جمّة، قال الله تعالى: **وَرُتُحِيُّنَ الْعَالَ خُلَّاجُنَّا﴾**[السر:١]، أي كثيراً، والْجَمُّوم من الخيل هو: الذي كلما ذهب منه جرى جاء آخر<sup>(۱)</sup>، قال الشاعر:

جَمْ ومُ الشددُ شَائِلة الذُّنسابي

تخسالُ بيساضَ غُرَّتِهَا سِسرَاجَا(٢)

وأراد ها هنا الكثير من الدنيا.

(على أن يجبني ما أحبني): على أن يربد نفعي ما أراده، ثم ذكر السب ف ذلك بقوله:

(وذلك): إشارة إلى محبة المؤمن له، وبغض المنافق.

(أنه فضي): قُدُّر وحُتِمَ.

(فانقضى): ففرغ الأمر فيه.

(على لسان الني الأمي[صلى الله عليه والـه](1)): أنطق الله به لسان نبه، وما قاله فهو حق لا مجيص عنه.

(أنه قال: «يا علي<sup>(\*)</sup>، لا يبغضك مؤمن») : يريد مضرتك.

- ۲۷7.-

\_

<sup>(</sup>١) هو ، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>۲) ای حادہ حدی آخر،

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت في أساس البلاغة ص ٦٥، وتب للتمرين تولب، وهو في لسان العرب ١٩٠٤/٠
 رنب المنحرين تولب أيضاً، وقال في شرحه: قوله: شائلة الذنابي: يعني أنها ترفع ذنبها في
العدو. النهر...

<sup>(1)</sup> زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٥) يا علي، زيادة في شرح النهج.

(«ولا يحبك منافق''<sub>»)</sub> : أي'' يريد نفعك.

[13] (سينة تسوءك عند الله): أي يلحقك بها السوء وهو المضرة عند
 الله ومن جهته.

(خير من حسنة تعجبك): يلحقىك بهما العجب؛ لأن السينة إذا ساءتك كان ذلك يدعوك إلى التوبة منها، والإعجاب بالحسنة يكون داعياً إلى إحباطها وإسقاط ثوابها عند الله تعالى، وفي هذا دلالة على عظم خطر

(١) رواه الإمام القاسم بن محمد النظيئة في الاعتصام ٤٥/١، وعزاه إلى عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائده عن مساور الحميري عن أم سلمة، وهو فيه بدون لفظ: ((ما علم)) في أوله، والحديث بلفظ: ((لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق))، أخرجه الإسام المرشد بالله لاطبيه في الأمالي الحميسية ١٣٥/١. عن أحمد بين حسل، والفقيه ابين المغاذل الشافعي في المناقب ص ١٣٧-١٣٩ تحت الأرقيام (٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٢٩) ميزُ طرق عن الإمام على ((عليه)، وله في مناقب ابن المغازلي شواهد أخرى مع اختلاف في بمض الألفاظ، وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٣٤٥/٧ إلى سنن الترمذي رقم (٣٧٣٦)، وسنن النسائي ١١٦/٨، ومجمع الزوائد ١٣٣/٩، وكنز العمال برقم (٣٢٨٧٨) و(٣٣٠٢٨)، وفتح البــاري١٩٣١، والبدآيـة والنهايـة لابــن كثــير٣٥٥/٧، وتــأريخ بغــداد للخطيب البقدادي ٤١٧/٨ ، ٤٢٦/١٤ وإلى غيرها، وله في الموسوعة شواهد انظرها فيه، والحديث عن زرين حبيش قال: سمعت عليًّا للرَّبيُّة بقول: (والذي فلـق الحبـة وبرأ النسـمة إنه لعهد النبي الأمي إلى ((إنه لا يجبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق)) في الاعتصام ١٤٤/ وعزاه إلى البخاري، ومسلم، والنسائي، والحسن بن على الصفار في الأربعين، وأورد نحوه وعزاه إلى الزرندي في درر السمطين عن الحرث الممداني. والحديث بلفظ: ((لا يحب علباً إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا مسافق)) أخرجه الإمام أبو طالب (لاطيئة في أماليه ص١٢١ رقم (٨٩) بسنده عن أم سلمة، وانظر أسانيد الحديث ومصادره وتعدد رواياته وألفاظه الاعتصام للإمام القاسم بن محمد ٢/١ ٤٦-٤١، ولوامع

الأنوار للمولى العلامة المجتهد الكبير مجد الدين المؤيدي ١٥٧/٣-١٦١، والروضة الندية للبدر

الأميو ص١٣٣.١٣٢. (٢) أي، سقط من (ب).

الإعجاب، وكثرة المقت به، فنعوذ بالله من العجب وشير إهلاك للأعمال، ونسأله العصمة عن الهوبقات والعظائم.

[2] (قدر الرجل على قدر همته): يعني أن كل من كان من الرجال له همة عالية ونفس طاعة إلى معالي الأمور ونفائسها فقدر حاله يعظم من أجل ذلك، ويكون له خطر عند الناس ومكانة عظيمة، ومن كانت همته دائمة خسيسة فقدره على حسب ذلك من غير زيادة.

(وصدفقة (<sup>()</sup> على فدر مروءته): المروءة: هي البذل، وغرضه أن من كان كثير العطاء سخي النفس فصدقته نافعة، ومن كان قليسل العطاء فصدقته نزرة قليلة لا تنفع صاحبها.

(وا الشجاع<mark>ته على قدر انفت</mark>ه): الأنفة: الاستنكاف، وغرضه هو أن إقدامه على الأخطار والمخافات على قدر ما يكون فيه من النّكَفَة<sup>())</sup>.

(وعفته على قدر غيرته): وانكفافه عن القبائح وسائر الأمور المكدرة للأعراض على قدر ما يكون فيه من الاحتماء، يقال: غار الرجل غيرة اذا احتم..

[73] (الظفر بالعزم): أي أن الظفر بالأمور لا يكون إلا بإعمال الحزم وإيثاره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وصدقه، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) الواو ، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) النكفة: العُدُول

(والحزم بإجالة الراي): يعني أن الحزم لا يمكن (١) إلا بإجالة سهامه وإمعان النظر فيه.

(والرأي بتحصين الأسوار): أي وخلاصة الرأي وجمال أمره وكماله إنما يكون بصون الأسرار عن الإذاعة والنشر.

(٧٤) (احذروا صولة الكريم إذا جاع): يشير بهذا إلى أن عزة نفس الكريم تأبى عليه أن يحتمل ضيماً أو أذى فهو لا يعتاد الجوع، فإذا جاع غلب على مزاجه الحدة والغضب.

(واللغيم إذا شبع): لأن الليم وهو: الدنيء الخسيس، معتاد للجوع، أَلِفُ له بخسته'' ويخله، فإذا شبع استنكر حاله وخالف ما هو عليه، فلهذا يستولي عليه البطر والأشر.

[44] (قلوب الرجال وحشية): مستوحشة نافرة، من طبعها الشرود.

(فمن تألفها): بالمداراة لها والإحسان إليها.

(أقبلت إليه<sup>(٣)</sup>): بالمودة والمحبة والألفة. [33] (عيبك مستور): خفى كامن، لا يذكره أحد.

(ما اسعدك جنك): إسعاد الجدهو: إذعان الأيام ومساعدة المقادير؛ لأن مساعدة الجدتمنع الإنسان عن فصل القبيح، فلهذا بقي مسئوراً عنه مركة الرئاله مرازعان لهم الأثرى، أن الحلك وأكام الناسر لا تذكر

ول مساعده اجد تمنع الولسان على حسل السياع المناهب التي ود عيبه لإقبال الدهر وإذعانه له، ألا ترى أن الملوك وأكبابر الناس لا تذكر عيوبهم، وإن كانت كبيرة عظيمة لأجل مساعدة المقادير لا غير.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): لخسته.
 (۳) في شرح النهج: عليه، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>-7777-</sup>

[٥٠] (أولى الناس بالعفو): أحقهم به، وأعظمهم حالة فيه.

(أقسرهم على العقوبة): لأن من لا يقدر فلا وجه لعفوه؛ لأنه يكون عجزاً لا عفواً.

[٥٠] (السخاء ما كان ابتداء): يعني أن الكرم إنما يكون على جهة الابتداء من غير سؤال؛ لأنه يكون تفضلاً محضاً.

(فأها ها كان عن مسألة فحياء وتذهم): يعني فأما إذا كان الإعطاء بعد المسألة فإنما هو حياء عن الرد، واستنكاف عن رد السائل ومنعه.

 [ ٥٢] (لا غنى كالعقل): يريد أنه لايشبهه شيء في كون الإنسان مستغباً به عن غيره.

(ولا فقر كالجهل): يعني (١٠ أنه لايشبهه شيء في حاجة الإنسان، وإن حصل له كل شيء.

(ولا هيراث كالأدب): يريد أنه لاميراث أفضل منه من (" جميع ما يورث. (لا" ظهير كالمشاورة): الظهير والظهري هو: المدين والمرافد، وأراد (")

ر الله معين كالمشاورة في الرأى وتحصيله من جهة غيرك.

[٥٣] (الصبر صبران): يعني أنه يقع على وجهين: وكله صبر.
 (صبر على ها تكره): من الممائب والأحزان والآلام.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): يريد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): في. (٣) في شرح النهج: ولا ظهير.

ي. پعني.

(وصبر عما تحب): من اللذات المحرمة والمشتهبات الطبية المكروهة.

(الغنى في الغربة وطن): يشير إلى أن ذا المال وإن كان غريباً فهو
 في الحقيقة مستوطن بماله متمكن به في<sup>(١)</sup> تحصيل ما يشتهيه.

(والفقر في الوطن غربسة): يعني أن الفقير وإن كان في وطنه فإنه لا يمكنه تحصيل أغراضه، وقضاء ماربه لقلة تمكنه "ك من ذلك للفقر.

(٥٠) (القناعة صال الا ينضد): لأن التناعة هدو ألا تكدون طالباً للمشتهيات والملاذ للتعفف عنها، وصاحب المال متمكن من تحصيلها، فلهذا لم يكن طالباً لها، فلهذا قال: هي مال؛ لأن حكمها حكم صاحب المال في ذلك، وإنما قال: لا ينفذ مبالغة في استمرار الاستغناء عن الطلوبات.

[70] (المال صادة الشهوات): يعني أن كل من كان ذا مال ويسار فشهراته الانزال غضة طرية متجددة على عمر الأيام، من قولهم: أمده بكذا إذا أمكنه منه.

[97] (من حقرك): عن الوقوع في الأمور الكروهة والشدائد العظيمة.
 (كمن بشترك): بالأمور السارة؛ لأنهما بالإضافة إلى النفع على سواء.
 [67] (اللسان سنيغ): يعني بمنزلة السبّع في المضرة بالكلام والسب والأنبة.

(ان خلي عنه عقر): إن أطلقه صاحبه ضرُّ غيره وأتلفه بعقره له بما

<sup>(</sup>١) ق (ب): س.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لقلة ما يمكنه.

<sup>(</sup>٣) الأمور، سقط من (ب).

يكون منه من التسلط بالإيذاء، وسمي ما يكون من جهة الذم باللسان عقراً لدخوله في الألم، وعن هذا قال بعضهم:

وكأسم السيف تَنْمُلُهُ فيسبرا

وجسرخ (١) اللهب ما جسرحَ اللَّسانُ (١)

[٥٩] (المرأة عقرب): يشبه حالها حال العقرب.

(حلوة اللسنية): أي اللدغة، يقال: لسبته العقرب إذا لدغته، وغرضه أن صحبة النساء لذيذة حلوة تميل إليها النفس وتشتهيها، ولكن فيها مضرة لما في مباشرتهن من نقصان مادة الحياة وتحلل القوة وإذهابها بالجماع.

[77] (الشفيع جناح الطالب): لأن به تنجح المسألة، وهو آلة فيها
 كما أن جناح الطائر آلة في " طيرانه.

[71] (أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام): بشير إلى أنه يسار بهم إلى الآخرة، بجري الليل والنهار وهم لا يشعرون، بمنزلة من هو نائم.

[17] (فقد الأحبة غربة): يريد إلى أنه بألم بفقدهم كما بألم بالغربة ويحزن بها.

[٦٣] (فوت الحاجة): تعذرها وبطلانها.

(أهون من طلبها إلى غير أهلها): وإنما كان أهون؛ لأنها إذا تعذرت

<sup>(</sup>۱) في نسخة: وكلم، (هامش ق ب)

 <sup>(</sup>۲) الكلم: الجرح، والبيت في نبان العرب ١٠١٤/١ بدون نبية لقائله، وروايته فيه:
 وحيرح السبيف تدملته فيسوا ويبقى الدهير منا جرح اللسان

<sup>(</sup>٣) و (ب): آلة في آلة في طيرانه.

فليس فيها إخلاق للوجه، وإبطال لمائه وإذهاب لجماله بخلاف طلبها إلى غير أهلها، ففيها<sup>(١)</sup> ذلك كله.

 [33] (لا تستحيي<sup>(١)</sup> من إعطاء القليل): يعني أنك لا يلحقك تأنف عن أن تكون معطياً للعطاء القليل.

(هان المحرمان أقل صنه): لأن القليل وإن قل فهو عطاء وير ومكرمة فيك، والحرمان إبطال لذلك كله، وفي الحديث: «لا تردوا السائل ولو يشق تمرنه<sup>(٢)</sup> أي يبعضها.

(٦٥) (العفاف زينة الفقس(<sup>(1)</sup>: التعف هو: الانكفاف عن المسألة، وغرضه أن الانكفاف عن السوال هو جمال في حق الفقراء وزينة في أحوالهم.

[73] (إذا لم يكن ها تريد): يعني إذا لم تكن لك قوة وطاقة على تحصيل مرادك.

(فلا تُنهَل كيف كنت!): ظالمًا أو مظلومًا؛ لأن من لا قدرة له على نيل مراده، فلا ضير عليه في تحمل ما يجري عليه من صروف<sup>(۴)</sup> المقادير.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): نفيه.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لا تستح.

<sup>(</sup>٣) رواء في مستند شعبس الأخيار ٢٠٣٦ ، وعزاد إلى مستد الشهاب ، وفيهاً منه بلنط: «الا تردوا السائل ولو بشرية مام)؛ في موسوعة أطراف الحلايث النيوي الشريف ١٠٧٧ ، وعزاد إلى مستد أحمد من حبسل ٢٣٥/٦، وتساريخ أصفهسال١٩٧٥ ، وكستز العسائل مرقسم (١٩١٧). ورقم (١٩٧٤)

 <sup>(</sup>٤) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج برقم (٦٦): (العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ضروب، (هامش في ب).

(٦٧) (لا تدوى الله الله الا مفرطاً أو مفرطاً): يعسني أنه في جميع أحواله مخالف لجمهة الإصابة، فتارة يكون مفرطاً في الأمور مبطلاً لها، وتارة يكون متجاوزاً للحد في طلبها وتحصيلها، وفي الحديث: «الجاهل إما مُفرط أو مفرط».

[7٨] (إذا تم العقل نقص الكلام): أن من كمل عقله أفكر في الأمور وأحكمها، ولا حكمة مثل الصمت عن أكثر الكلام.

[٦٩] (الدهر يُخلِق الأبدان): أي يذهب جمالها ويبطل رونقها من الشباب إلى المشيخ، ومن القوة إلى الهزال، ومن الحياة إلى الموت.

(ويجدد الاهال): لأن بالكبر تكثر آمـال الإنسـان، وفي الحديث: «يكـبر ابن آدم ويشب فيها<sup>ن،</sup> اثنتان: الحرص، وطول الأمل»<sup>0.</sup>.

(ويقرب المنية): بذهاب العمر ونفاده.

(ويباعد الأمنية): يقطعها ويزيلها لتعذرها وانقطاعها عن صاحبها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لا يُرى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ويشب معه.

<sup>(</sup>٣) أنظر موسوعة أطروف الحديث النبوي النسرية ٢٩٨/١١، ٣٥٥، ٣٤١، وهو بلفظ: (١٩٨/١) أن أوم، ويقط: (ايهرم ابن آدم، وتقى معه خصلتان. الحرص، وطول الأطراع من قدادة، عن أنس قال: قال النبي فيها أعديث، أخرجه الإمام الموفق بالله تشخيل في الاعتبار ص٣٥٥ رقم (٣٦٨) قال عقدة في تخزيجه: أخرجه أبو يعلى ١٤٢٥/ وقم (٣٦٥) ١٨٠٠، ١٩٧٥، ١٨٠٥) بلفظ: ((يهرم ابن أدم وتنب معه اثنان: الحرص على المال، والحرص على العمر))، عن قدادة. عن أنس, قال: وأخرجه أحمد بن حبل، وصلم في الزكة، والرمائي في الزهد، وابن حبا، حبال بالرهد، وابن حبان وابل البارك في الرفاق، وأبو نعيم، وبين المبارك في الرفاء. والجو من طرق عن قدادة عن أس، انهي.

قلت: وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص٥٢٦ وقيم (٧٠١) بسنده عن قسادة عن أنس أيضاً.

(المأمول من ظفر به نصب): كل ما يرجى حصوله في مستقبل الزمان فمن حصل له وظفر به، أصابه النصب بمعاناته وتحصيله.

(ومن فاته تعب): بانقطاعه عنه وتعذره عليه.

 (من نصب نفسه للناس إماماً): يقتدون به ويهتدون بهديه ويسلكون على أثره.

(فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه): تهذيبها، وأراد أن الواجب عليه في ذلك هو البداية بتهذيب نفسه وهدايتها إلى الخيرات.

(قبل تعليم غيره): من أفناء الخليقة؛ لأن خلاف ذلك يكون نقصاً في حاله.

(وليكن تأديبه): لغيره ممن يقتدي به.

(بسيرته): بما يكون من أفعاله.

(قبل تأديبه بلسانه): يشير إلى أن الناديب بالأفعال والاقتداء بها أنجح وأعظم من التأديب باللسان وأدخل في الموعظة، لأن الفعـل أشــق مـن القول وأعظم موقعاً.

(ومعلّم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال): يعني ومن أدب نفسه وعلمها فهو أحق بالتعظيم.

(من معلم الناس ومؤدبهم): لأن نفسه أحق بذلك، ومهما عني بالأحق فهو أولي بما ذكره من الإجلال.

[٧١] (تَفْسَنُ المرء): يعني تنفسه وبقاؤه في الدنيا.

(خطاه إلى أجله): بمنزلة من يخطو إلى الأجل فيقطع الغاية التي بينه وبينه.

[۲۷] (كل معدود ينقص (۱): يريد كل (۱) ما كان له وفرة وتجمع وكمال فهو لا محالة لابد من انتقاصه وزوال عدده وتفرقه.

(وكل متوقع ات): يعني أن كل ما توقع وجوده وكان له وجود فالأيام والليالي يأتيان به.

[٧٣] (إن الأهور إذا اشتبهت): التبست فلم يعلم حالها وحكمها.

(اعتبر اخرها بأولها): يعني ما حدث الآن بما مضى من قبل، فخذ منه حكمه.

 <sup>(</sup>۱) في شرح النهج: منقض.

<sup>(</sup>٢) كل، سقط من (ب).

# ١٤٧) ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابيّ منسوب إلى بني ضباب، عند دخوله على معاوية، وسؤاله عن أمير المؤمنين

فقال له ضرار: (فأشهد لقدرأيته وهو قائم") في بعض مواقف، وقد أرخى الليل سدوله): استعارة من سدول الهودج وهو ما أسْبِلُ عليه من الاستار لِتُخَطِّه.

(وهـو قــانم في محرابـــه، قــابض علــى لحيتــه يتملمــل): يعــني يتحرك، ويضطرب.

(تعلمل السليم): وهو اللديغ.

(ويبكي بكاء الحزين): يعني الذي فقد أهله بالموت.

( **ويقول: يادنيا يادنيا)**: نداء تحقير وتوبيخ وتهكم بحالها، كما تقول لمن توبخه: يا فلان يا فلان باسمه ولقبه.

(البيك عني): إليك ها هنا اسم من أسماء الأفعال أي خذي نفسك عن التعلق بي، وقوله: عني متعلق بفعل محذوف تقديره: وارجمي عني؛ لأن كل من رد غيره عن نفسه ويئس المردود منه فإنه لا محالة يرجع إلى نفسه.

-TVV1-

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الضابيّ.

<sup>(</sup>۲) قوله: وهو قائم، سقط من شرح النهج.

(أبي تعرضت): أي أتصديت من أجلي وبسبي لتغريني.

(أم إلي تشوفت!): يروى بالفاء، والتشوف: التطلع، ويروى بالقاف .

من الاشتياق، وهو: النزوع إلى من تحبه، وكلاهما صالح ها هنا.

(**لا حان خينك)**: أي لاحضر وقتك.

(هيهات): أي<sup>(١)</sup> بَعُدَ رجاؤك عا تطلبينه (١) مني.

(غري غيري): اخدعي غيري، فأما<sup>(٢)</sup> أنَّا فلست من أهل الخديعة بك.

(لا حاجة في فيك): فأكون ملاحقاً على طلبك ومطالباً فيك.

(قد طلقتك ثلاثاً): وهو كمال الطلاق وتمام نصابه.

(لا رجعة لي فيك<sup>(1)</sup>): بعد هذا الطلاق، وكلام أمير المؤمنين ها هنا فيـه دلالة وإشعار على أن الطلاق تابع للطلاق، ولهذا قال: لا رجعة بعده، وعليه تعويل أكثر العلماء.

(فعيشك قصير): أياماً قليلة مقدار الحياة التي يعاش فيها.

(وخطرك يسير<sup>(\*)</sup>): أي قدرك حقير لا يزن شيئاً.

(١٥): صوت يقال عند التوجع والتحزن، ومعناه: أتوجع.

<sup>(</sup>١) أي، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تطلبيه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): فما، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: لا رجعة فيها.

 <sup>(</sup>٥) بعده في شرح النهج: وأملك حقير، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).
 - ۲۷۷۲ -

(من قلة الزاد): المبلغ إلى الآخرة، وهو التقوى.

(وبعد السفر): وهو السير إلى العرصة.

(وعظم (١) المورد!): على القيامة وأهوالها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وعظيم.

## [٧٠] ومن كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني''

قال لأمير المؤمنين: (أكان مسيرك إلى الشام): يعنني لحسرب معاوية وأصحابه (بقضاء من الله وقدر): فكلمه بكلام طويل هذا مختاره:

(ويحد!): كلمة دعاء بمنزلة ويلك.

(لعلك ظننت قضاء لازماً): أي واجباً لا يجوز خلافه.

(وقدراً حتماً "): لا محيص لأحد عنه.

(ولو كان ذلك (") كذلك): يعني على ما قلت من القضاء الواجب والقدر الحتم.

(لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد): لأن هذه الأمور إنما تكون منوجهة إذا كان لنا أفعال هي واقعة "أعلى حسب القصد والداعية

<sup>(</sup>١) دكر هذا أن السائل لأمير المؤمنين علي الشطيخ هو الأصبغ العدوائي، وذكر ابن أبي الحلفيد في شرح اللهم (1771 على المؤمنية) على حلاك دفات. فقال: قد ذكر سيخنا أبو الحسين رحمه الله هذا الحَمْرِ في كتاب المؤرد ورواء عن الأصبع من نبائد، عالم اللهم على علي فقال: قالم السيخ إلى علي القطيخة فقال: أحربان عن صبيرنا إلى الشام. أكان بقضاء الله وقدر؟ ففكره إلى آخره.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: حاتما.(٣) ذلك، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٤) ق (أ): واقفة.

<sup>-</sup>TVV1-

من جهتنا، فيقال: إن الوعد متوجه إلى فعل الطاعة، والوعيد متوجه إلى فعل المصية، ويكون التواب والعقاب متوجه إلى المصية، ويكون الثواب والعقاب متوجهين عليهما أيضاً، فأما إذا كانت الأفعال من خلق الله تعالى، حاصلة بقضائه، ومتعلقة بقدرته فلا وجه لذلك، كما هو مذهب هؤلاء المجبرة، فيانهم مجمعون على أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى إن ومتعلقة المادي.

(إن الله سبحانه أهر عباده تخييراً): يعني على جهة الاختيار إن شاءوا فعلموا ذلك وإن شاءوالم يفعلموه، فالقدرة حاصلة على كمل واحمد من الوجهين.

(ونهاهم تحديسرأ): أي على جهة التحديس، وليسس على جهة القسر والإلجاء.

(وكلف يسيراً): فعلاً هيناً يمكن فعله على سهولة.

(ولم يكلف عسيرة): ما يبهظ (١٠) النفوس ويثقلها ويفدحها.

(وأعطى على القليل): من فعل الطاعة.

(كشيرأ): من جزيل ثوابه.

(ولم يُغْصَ مفلوباً): يريد أن فعل المعصية لم يكن موجوداً على جهة الغلبة له، وأنه لم يكن قادراً على منعها.

(ولم ينطخ منكرها): يعني أن الطاعة له ما كانت على جهة الإكراه من جهته بطريق الالجاء.

<sup>(</sup>۱) تعالى، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) لغالى، شفط من (ب).
 (۲) في النسخ: يبهض، بالضاد، وهو تحريف، والصواب كما أثبته بالظاء.
 – ۲۷۷۵ --

(ولم يرسل الانبياء لعبا): لغير فائدة، بل لهداية الخلق، وتعريفهم مصالح دينهم.

(ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً): لغير مقصد أو يريد عابثاً ولاعباً.

(ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً): الباطل هر: الذي لا حقيقة له، وأراد وما كان خلق هذه الأشياء إلا لأغراض حكمية ومصالح دينية استأثر الله بعلمها واستبد بالإحاطة بها.

واعلم: أن هذه الأمور التي أوردها إلزامات للمجبرة ورداً لمشالتهم المنكرة، فإن عندهم أن الله يجوز أن يفعل هذه الأشياء لا لغرض فيكون عابداً لاعباً في بعث الأنبياء، وإنزال الكتب وخلق السماء والأرض إلى غير ذلك من الهذيان، وأن يكلف ما ليس في الطاقة والوسع، ثم ختم كلامه بتلاوة هذه الآية:

(﴿وَلَٰكِكَ﴾): أي ما قالوه من أن المعاصي بخلق الله تعالى وإيجـــاده لهـــا فيهم.

(﴿ ظُنُّ الَّذِينَ كَنْمُوا فَهَالَ لِلَّذِينَ كَنْرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [م:١٧]): جزاء على هذه المقالة ووعيدا عليها.

[٧٦] (خذ الحكمة أن كانت): يريد احفظها من أي جهة أنت، فإن
 النفع الديني إنما هو فيها وليس في قائلها.

(فإن الحكمة تكون في صدر المنافق): مستقرة حاصلة متمكنة.

(فتختلج في صدره): أي تضطرب.

(حتى تخوج (١٠): من قلبه، وإنما كان ذلك الأمرين:

أما أو لاً: فلأن المنافق من شأنه الرياء والإظهار باللسان لما يضمره في قلبه، فلهذا لم تستقر الحكمة في قبله لعادته في ذلك.

وأما ثاناً: فلأن الحكمة مناسبة لصفاء النفوس وزكائها وحسن عقيدتها، فهي تنمو بذلك وتستقر.

فأما النفوس الخبشة فانها لا تناسب الحكمة لملها إلى الشر، وتمكين الهيئات الردية، فلأجل هذا لم تكن الحكمة مستقرة فيها، بل تكون على شد ف الزوال والمفارقة.

(فالحكمة ضالة المؤمن): ومثل هذا قد(") ورد عن الرسول(")، وأراد أنه لا بزال بنشد عنها حتى يجدها فيحفظها في قلبه.

(فخد الحكمة ولو من أهل النضاق): يريد أن نفاقهم لا يضرك، فإن الأشياء الرفيعة الغالية لا يضرها إيداعها في الأوعية الخبيثة.

[٧٧] (قيمة كل اصرى ما يحسن (١): فانظر إلى ما كان يفعله، فإن كان له قيمة ووزن فقيمته من أعظم القيم وأعلاها، وإن كان ما يحسنه لا قيمة له فقيمته من أخس القيم وأنزلها.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن، وكذا في حاشية (ب).

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله ١٠٠٠ ((الحكمة ضالة المؤمن، ومن حيث وجدها فهـو أحـق بهـا)) أخرجـه الموضق يساقه في الاعتبيار ص٢٦ رقيم (١) بـــنده يبليغ بـه إلى أمير المؤمنسين على (لطحة) (وانظر تخريجه في الاعتبار) وهو في مند شمس الأخبار ١٠/٢ عن على الرحيد).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ما يحسنه.

وأقول: إن هذه الحكمة من الحكم التي بلغت كل غاية وجاوزت كل نهاية، فلا يصاب لها ولا قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرب إليها كلمة، وقد نظمها (شؤيلا بقوله:

فسوزن كسل امسرئ مساكسان يحسسنه

والجساهلون لأهسل العلسم أعسداء

[۸۷] ثم قال:

(أوصيكم يخمس لو ضربتم إليها اباط الإبل لكانت لذلك أهلا): ضرب أباط الإبل كناية عن الأسفار البعيدة، وتحمل المشاق الشديدة، والإبط: هو ما يلاصق مرفق البعير.

(لا يرجمون احمد منكم إلا ربيه): يشير إلى أنه يكون منقطعاً إليه في جميع أموره ومعلقاً لها إلى قدرته وقضائه، فإن ذلك أحمد للعاقبة وأقوى للثقة بالله.

(ولا يختافنُ إلا فنيم): لأنه إذا كان خانفاً من ذنيه كان أدعى له إلى الإقلاع والانكفاف عن الماصي.

(ولا يستحينُ أحد إذا سنل عما لا يعليم أن يقول: لا أعليم): لأن في خلاف ذلك إقداماً على الجهالة، وتقحماً على الدخول في الضلالة، فإذا قال: لا أعلم خلص من درك ذلك كله.

(ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشبيء أن يتعلمه): فإن خلاف ذلك فيه الإصرار على الجهل، والوقوف عليه. (وبالصبر(١)): على الأمور كلها، فإنه ملاكها وقاعدة أصلها.

(فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد): يشير إلى أنه أعلا خصال الإيمان وأعظمها، كما أن الرأس أشرف أعضاء الإنسان وأعلاها.

(لا(1) خير في جسد لا رأس معه): أي لا منفعة فيه بحال.

(ولا في إيمان لا صبر معه): لأنه يكون ناقصاً.

[٧٩] وقال لسرجل أفرط في مدحد وكان له متَّهاً:

(أنا دون ما تقبول، وفنوق ها في نفسك): يشير إلى بطلان مقالته فيما قال، وإلى إيحار صدره فيما توهم من ذاك، فأنا دون مدحك الإفراطه، وأنا فوق ما في نفسك لحسدك ونقصك لي.

[14] (بقيسة السسيف أبقس<sup>(۲)</sup> عمده أ): بعني ما بقسي بعمد القشل
 والاستئصال فإن الله تعالى (۲) ينميه ويكثر عدده ويبقيه.

(واكثر ولداً): أوفرهم في الولادة.

وما أحق هذا الكلام وأخلقه بحال الفاطمية، وما كان من العباسية والأموية إليهم في الفتل والاستئصال وقطع الدابر، ومع ذلك فيان الله تعالى بلطفه أبقى عددهم وأكثر أولادهم، وقطع دابر أولئك، فلا يوجد منهم إلا حُثالةً<sup>(7)</sup> على الندرة والقلة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وعلكم بالصبر

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ولا خبر.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: أنمى.
 (٤) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(2)</sup> معاني، منعط من رب. (0) الحُثالة بالضم: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكمل ذي قشارة إذا نقي، وحثالة الدهن ثقله، فكأنه الردي. من كل شيء. (مختار الصحاح ص١٩٢).

[۱۸] (**من ترك قول: لا ادري اصيبت كلمته)**: ويروى: (مقاتله)<sup>(۱)</sup>: والمراد بالأول هو أن من سئل عما لا يعلمه ولم يقل لا أدري، بل أجاب عا لا يعلمه ولم يقل لا أدري، بل أجاب عا لا يدري، فإنه يكذب ويخطئ فيصير كلامه مصاباً بالخطأ والزلسل، والمراد بالثاني أن الإنسان ربما كان عالماً بشيء لو سئل عنه فأخبر<sup>(۱)</sup> به لكان في ذلك ملاكه وقتله، ولو قال: لا أدري لسلم، وأولهما هو الوجه.

(٢٨) (رأي الشيخ أحب إلى من جلد<sup>(٢)</sup> الفلام): الجلد هـو: القـوة والشدة، وأراد أن رأي الشيخ ربما كان أدخـل في النفع وأبلغ<sup>(١)</sup> من شدة الفلام وصلايت.

ويروى: (من مشهد الغلام): يعني حضوره.

[74] (عجبت لمن يقنط ومعه الاستفقار): القنوط هو: الأياس، يعني كيف يأس عن الرحمة والمنفرة للذنوب مع كونه مستغفراً، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقِشُ النَّمُوبَ جَبِيًا﴾ إلر، اللهِ

[14] وحكى عنه (\*\*) أبو جعفر عمد بين علي الباقر ص أن قبال: (في الأرض(\*\*) أمانان من عنداب الله، وقيد رفيع أحدهما فدونكم الاخير فتمسكوا به.

### أما الأمان الأول: فهو رسول الله عيد.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة أخرى: مقالت.

<sup>(</sup>٢) فَي (ب): فأخبر عنه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: جهد.

<sup>(</sup>٤) وأبلغ ، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٥) عنه ، زيادة في شرح النهج. (٦) في شرح النهج: كان في الأرض ...إلخ.

هج. دو ي دورهن ...يح.

وأما الأمان الثاني: فهو الاستخفار)، ثم تلا هذه الآية تصديقاً لما قاله: (﴿وَيَا كَاللّٰهُ لِيَمْلَتُهُمْ وَأَلْسَتَ فِهِمْ وَيَا كَانَ اللّٰهَ تُمُلُقِمَ وَرُحْمَ يُسْتَغْرُونَ﴾)(﴿حسابه: مُعَلَّم وَهُمْ اللّٰهِ يَعْدُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَل استنباطاته للأسرار اللفقية، والمعانى الغربية.

[٨٥] (من أصلح ما بينمه وسين الله): بالتقوى لله تعالى(١٠ وخوفه ومراقبته في أحواله كلها.

(أصلح الله ما بينه وبين الناس): بالحفظ له والدفاع عنه.

(ومن أصلح أمر أخرته): بالأعمال الصالحة، والتزود لها من الدنيا لها. (أصلح الله(1) له أمر دنياه): بالكفاية له وإصلاح حاله.

(ومن كان له من نفسه واعظ): يعظها، ويهديها إلى فعل الخيرات، ويحنها المضار المكروهة.

(كان له من الله حافظ): إما حافظ بحفظه عن الوقوع في الهلكات، وإما لطف يحفظه عن الوقوع في المعاصي والخطايا.

[٨٦] (الفقيه كمل الفقيه): الفقه هو: الفهم، وأراد أن الفاهم كل الفاهم حتى لا فاهم إلا هو.

(من لم يقنط الناس من رحمة الله): يؤيسهم من الرحمة، بل يعدهم إياها ويقربهم إليها ولا يباعدهم عنها.

(ولم يؤيسهم من روح الله): رحمته وفرجه عليهم.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) الله، زيادة في (ب) وشرح النهج.

(ولم يؤمنهم مكر الله): بهم وعذابه إياهم، وغرضه من هذا التوسط بين الحالتين هو غاية الإصلاح لأحوال الخلق، ولهذا فإن من حكمة الله تعالى خلطه لآيات الوعد بآيات الوعيد، وآيات التحذير بآيات التبشير، فما ذكر آية من ذلك إلا عقبها بتقيضها، فلو كان وعداً محضاً لأمنوا من العذاب، ولو كان وعيداً محضاً لأيسوا من الرحمة، فلهذا وعد بعثاً على الرحمة، وأوعد حناً على الأعمال الصالحة.

[AV] (أوضع العلم): أدناه حالة، وأنزله قدراً.

(ما وقف على اللسان): يعني ما كان قولاً من غير عمل، كما يحكى عن بعض فرق<sup>(١)</sup> المرجئة أن الإيمان قول بلا عمل.

(وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان): يريد ما صدقته الجوارح باستعمالها في الخدمة واشتغالها بالأعمال الفاضلة.

[٨٨] (إن هذه القلبوب تمل كما تمل الأبيدان): يعني تسأم وتفتر كما
 تصبب الأبدان السآمة والفتور.

(فابتغوا فا طرائف الحكمة): الطريف من المال: ما كان مستحدثاً، وهمو نقيض الليسلد"، وأراد ف طلبوا ليسا مستحدثات الحكسم ومستجداتها لتكون نشيطة مقبلة على الأعصال، وفي الحديث: «المقرب تصدأ كما يصدأ الحديد،"، وفي حديث آخر: «عليكم من

<sup>(</sup>١) فرق، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) التليد: المال القديم الأصلي.

<sup>(</sup>٣) رواه في مسند شمس الأخيار ٢٥٥١ عن عيد الله بن عمسر، وحزاه إلى أصالي السمان، والخديث بلفظ: (إن القلوب تصدأ كما بهمنا الخديد)) في موسوعة أطراف الحديث الديوي الشريف ١٩٤٣/ وعزاء إلى كتر الممال رفم (١٩٥٥). ومزان الإعتدال رفم (٩٠٨٥). ولمان المؤزن ١٩٧٨، والطل الشاهية ١٩٤٣/ والكامل لاين عدى ١٨٥٨.

العمل (أ بما تطبقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملُول»(أ، وأواد من هـذا أن أفضل ما يكون من الأعمال ما كان بالإقبال والنشاط دون الإكراء.

[4^] (لا يقولنُ أحدكم: اللّهَمُ، إني أعود بك من الفتنة؛ لاند ليس احد إلا وهو مشتمل على فتنة)<sup>(7)</sup>: ثم ثلا هذه الآية: (﴿وَا طَلُوا أَلْمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاكُمُ شِنَّةُ ﴾ (السلمة)).

(ولكن من استعاد فليستعد من مضبلات الفتن): عظائمها وجلائلها.

(والعنس<sup>()</sup> في هذه الآية هو أن الله تعالى يُقترهم بــالأموال والأولاد ليتبيْن حال<sup>()</sup> الساخط لرزقه، والراضي بقســمه<sup>()</sup>، وإن كنا<sup>())</sup> الله أعلـم

<sup>(</sup>١) في (ب): من الأعمال ما تطبقون.

 <sup>(</sup>٢) عُزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٤٩٠/٥ إلى مسلم في صلاة المسافرين
 ب(٢٦) رفسم (٢٢١)، ومسئد أحصد بين حبسل ٢٩٦٢، ٢٦١، والمجسم الكبير
 للطبراني ٢٢٨/١٨، وجمم الزوائد للهبشم ٢٨٥٢٥رال غيرها.

مستعربي من المواقع الم والمالي المواقع ويبيعنا المواقع المواق

ثـم أضحـوا لعـب الدهــر بهــم وكـذاك الدهـر يــودي بالرجــال

فجمل إهلاكه إياهم لدياً وقبل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سنؤاله، فسمى فعل الله مللاً على طريق الازدواج في الكلام كلوله تعالى: ﴿وَجِزَاء سِبّة سِبّة سُلها﴾، وقوله: ﴿فَمَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾، وهذا باب واسم في العربية، كثير في القرآند انتهى.

<sup>(</sup>٣) اللفظ من هنا في شرح النهيج: (وَلَكُن مِن استعادُ فليستعدُ مَن مضالات الفتن، فــإن الله ---بحانه يقول: ﴿واعلموا أمّا أمواكم وأولادكم فتنة﴾).

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال و ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) حال، سقط من شرح النهج.(٦) في (ب): بقسته.

<sup>(</sup>٦) في (ب١: بفسمته. (٧) كان، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>- 4444-</sup>

بهم من انفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقباب؛ لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال، ويكره انثلام العال\''؛ فامتحنهم اش'' كا ذكره ليبلر حالهم في ذلك.

[٩٠] وسئل (الغليلا عن الخير ما هوا")؟

فقال: (ليس الخير أن يكثر هالك وولدك): بالزيادة والنمو في الأموال وكثرة الأولاد، فإن هذا هو خير منقطع يزول ويفني.

(ولكن الخير أن يكثر علمك): بالله وبطريق الآخرة.

(وأن (1) يعظم حلمك): احتمالك وإغضاؤك عن أكثر المكاره كلها.

(وأن تباهي الناس بعبادة ربك): المباهاة: المفاخرة، وأراد أنك تفاخر الناس عا كان من عبادتك لله وحسن بلائك عنده.

(فإن أحسنت حمدت الله): على ما وفقك للإحسان.

(وإن أسأت استغفرت الله): على ما كان من جتهك من الإساءة.

(ولا خبر في الدنيا إلا لوجلين): يعني لا خير في عيشها، ولا في المقام فيها.

(رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة): الندارك هو: التلاحق، وأراد أنه يحوها بما كان من جهته من التوبة والإنابة إلى الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: قال الرضي رحمه الله تعالى: وهذا من غريب ما سمع منه (الطبط)
 في التفسير

<sup>(</sup>٢) الله، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ما هو ، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(1)</sup> أن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

(ورجل يسارع في الخبرات): في عمل الأعمال الصالحة، كما قال: ويسارع في الخبرات (المبادع)، أي في أعمالهم الفاضلة.

(لا<sup>۱)</sup> يقل عمل مع التقوى): أراد أن كل عمل وإن قل فهو كثير إذا صاحبته التقوى.

(وكيف يقل ما يُنتقبُلُ!): بشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّنَا يَشَكُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُغِّمَتُ ﴾ [السند: ١٧]، وغرضه أن كل عصل قُبِلَ فإنه لا يُعُدُّ قلبلًا ولايوصف بالقلة.

[۹۱] (إن أولى النساس بالأنبيساء): أخصهم بالولاية، وأحقهم بالاختصاص.

(اعلمهم بما جاءوا به): من عند الله من العلوم الشرعية والأسرار الغيبة، (ثهم تمالا): قوله تعالى: (﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِنْزَاهِمَ لَلَّذِينَ أَتُسُوهُ وَهُذَا النَّيُّ وَالَّذِينَ آمُنُوا ﴾ إلى مراهمه (): ثم قال:

(إن ولي محمد من أطاع الله): في أوامره ونواهيه.

(وإن بعدت تحمقه): اللحمة بالضم هي: القرابة الخصيصة، وأراد أنه أولى الناس به وإن كانت قرابته بعيدة.

(وإن عدو محمد من عصى الله): خالف أمره ونهيه.

(وان قربت قرابته): يعني وإن كان في غاية الاختصاص بالقرابة.

[٩٢] (والعمع رجلاً من الحرورية): وهم فرقة من الخوارج ينسبون

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ولا يقلُّ.

إلى قرية يقال لها: حروراه (١) بفتح الحاه والراء بها، كان فيها أول اجتماعهم.

(يتهجد ويقرأ، فقال: نوم في سنة (1): يريد على موافقة السنة من غير بغي ولا خروج ولا فسق.

(خير من صلاة في شك): في الحال التي هو عليها، وكلامه هذا إنما هو تعريض بالحروري وفعله، وأن قراءته وصلاته وتهجده لا تغني شيئاً مع ما هو عليه من المخالفة والمعصية، وفي الحديث: «نوم العالم خير من عبادة الجاهل، " لأن النائم يرفع عنه القلم، والعابد مع الجهالة لا (أ) يمتنع أن يكون مخطئاً في عبادته، فلهذا كان نومه خيراً من العبادة.

[٩٣] (اعقلوا العلم<sup>(٥)</sup> إذا سمعتموه): يريد إذا قرع أسماعهم شيء من العلوم الذينية، فافهموه عند سماعه:

(عقل رعاية): لحقه في الحفظ، والعمل على وفقه ومقتضاه.

(لا عقل رواية): لا لأنكم تروونه ويحفظه أحد منكم.

 <sup>(</sup>١) في (أ): حرور. وحروراه: قرية بظاهر الكوفة، نول بها الحوارج الذين خالفوا أمير المؤمنين على الشيخة، والحرورية نسبة إليها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: نوم على يقين، خير من صلاة على شك.

<sup>(</sup>٣) ورد قريب منه بالنظاء (انوم على طلع خير من صلاة على جهل)) في موسوعة أطراف الحليب النوي الشريف ١٩٧٦، وعزاء إلى أتحاف السادة المثنين ١٩٧٨، وحلية الألياء ١٩٨٨، وكشف الحتاء ١٩٧٨)، وكشف الحتاء (١٩٨٥)، وكنز العسال برقسم (١٩٧١)، والأسسرار المرفقة ٢٧٤

<sup>(</sup>١) ق (ب): لا يبعد.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: اعقلوا الخبر... إلخ

(قبان رواة العلم كثير(١): يعني الذين يجرونه على ألسنتهم من غير عمل.

(ورعاته قليل): يريد<sup>(۱)</sup> الذين يعملون به.

[٩٤] وسمع رجلاً يقول: ﴿ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْتُونَ ﴾ [المنزن ١٠٥١]، فقال:

(ان قولنا: ﴿إِنَّ اللهِ إِقْرَارِ عَلَى انفسنا بِلللهِ): بريد لأن اللام دالة على الملك، كما تقول: المال لزيد والفرس له، ومن حق من كان مملوكاً أن يقيم على طاعة سيده من غير مخالفة له.

(وقولفنا: ﴿وَقِلْنَا" } إليه راجعسون﴾ إقسرار بماهَللله("): يصني بالزوال والفناء؛ لأن الرجوع لا يكون إلا مع الإفناء والإعادة، ومن حق من كانت هذه حاله أن يكون متأهباً للرجوع إلى مولاه ليعلم كنه حاله فيما أمره به، ونهاء عنه.

[٩٥] ومدحه قوم في وجهه، فقال:

(اللَّهُمَّةِ، إنسكُ أعلمَم بِسِي مِمن نفسسِي): أكسِّر إحاطـة بهما ممني، وأعرف بأحوالها.

(وأنا أعلم بنفس منهم): أكثر إحاطة بها من غيرى.

(اللَّهُمُ، اجعلنا(\*) خيراً مما يظنون): مما يسبق إلى نفوسهم من اعتقاد الخير وظنه.

<sup>(</sup>١) في نسخة: كثيرون، (هامش في ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): يعني.

 <sup>(</sup>٣) وإذا، زيادة في شرح النهج.
 (٤) في شرح النهج: إفرار على أنفسنا بالبلك، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: اجعلني، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>-7447-</sup>

(واغفر لنا<sup>(۱)</sup> ما لا يعلمون!): من الذنوب التي تعلمها.

[٩٦] (قضاء الحوالج لا يستقيم ٢٠ إلا بثلاث): أراد أن المعتبر في قضاء الحوائج لمن أراد أن يقضيها هو ما نذكره الآن من هذه الخصال:

(باستصفارها): من جهة من طلبت منه، فإنه إذا صغرها في عينه لم يعجز عن قضائها.

(لتعظم): في عين من طلبها عند قضائها.

(وباستكتامها): وبأن يكتمها من يطلبها ليكون ذلك أقسرب إلى قضائها، وفي الحديث: «استعينوا على أموركم بالكتمان»(").

(لتظهر): بعد أن تكون مقضية (١) يظهرها صاحبها.

(وبتعجيلها<sup>(\*)</sup>): من جهة المسؤول لها.

(لقهنا): لأن تعجيلها يكون أدخل لا محالة في المسرة بها، والمماطلة فيها تكون أدخـل في تنغيصها وتكديرهـا، والـلام في قولـه: لتعظـم،

<sup>(</sup>۱) و شرح النهج: لي، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تستقيم.

<sup>(</sup>٣) خفير، بلغة: «(استجنوا على حاجاتكم بالاتحاق، فإن كل رقي نعمة عسرون) أم المورد أو المن أسلم ١٨ / ١٨٨ في شرع تصار الحكم المحكمة في (١٧٧)، وهو يلفظ: (استجنوا على حواتحكم بالكسنان) في وصورعة أطواف الحديث النبوي الشيف ١٨٠٨، ووراد الدين عبد البرء (١٣٢١، وقد فيها عدة شواهد وعزاد إلى حابة (وراد الدلامة المخيد التابع عبد الدين المؤيدي في لوامع الانواز ١٣٨٨، في اسلمة الإمريز رقم(٧) بلغظ: (استجنوا على الحواتج بالكتسنان) وقال: أطرجه العقيلي، وابن عدي في الكامل والطبراني في الكبر، وأبو نعم في الحلية.

<sup>(1)</sup> ق (ب): منقضة.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: وبتعجلها.

ولتظهر، ولتهنأ لام التعليل، وأراد أن الداعي إلى عظمها وظهورها وهناتها هو الاستصغار والاستكتام والتعجيل، كما تقول: قمت لتقوم، والمؤثر في وجود هذه الأشياء هو ما اتصلت به اللام.

(٩٧] (يأتي على الناس زهان): يشير إلى أنه ليس الزمان الذي هو فيه.
 (لا يُقَرَّبُ فيه إلا الماحل): الحار هن: المك والكيد.

(ولا يُظرّف فيه إلا الفاجر): ظرّفه إذا نسبه إلى الظرف والكياسة، أي لا يقال لأحد هو ظريف إلا من كان فاجراً.

(ولا يُضْعُفُ فيه إلا المنصف): ضعفه إذا نسبه إلى الضعف والمهانة، وأراد أن كل من أنصف من نفسه الحق وأداء قبل: إنه ضعيف لا يقدر علم، الانتصاف.

(يعدون الصدقة فيه غرما): المغرم والغرم: ما يلزم أداؤه، وأراد أنهم لا يؤدونها صدقة، وإنما هي ثقبلة عليهم تأدينها، ليس تسمح بها أنفسهم.

(وصلة الرحم مثناً): بمنون بالصلة على أرحامهم، ليس يأتون بها على جهة<sup>(۱)</sup> القربة إلى الله تعالى.

(والعبادة استطالة على الناس): تعاظم على الناس، وتفاخر بما كان منهم من العبادة.

(فعند ذلك): الإشارة إلى وجود ما كان من هذه الخصال.

(يكون السلطان عشورة الإماء(١٠): أراد يكون تدبير الأمر وسياسة الدولة عشورة الجواري والنسوان.

<sup>(</sup>۱) في (ب): وجه.

<sup>(</sup>٢) أن (ب): الإماء.

(وإهارة الصبيان): ويتأمَّر فيه أهل الحداثة في السن، ومن لا عقل لـه من الصبان.

(وتدبير الخصيان): أي ويدبر الأمر في ذلك الخصيان، وهــم جمــع خصي، وهو الذي ذهب أنثياء، وقد جاء هذا في زمان بني أمية، وأكثر جريه في زمن<sup>(۱۰</sup> الدولة العباسية، ولهذا قال الأمير أبو فراس:

### بىد على غرائىسى فى بيوتهم

والأمسر تملك النسسوال والخسدم

ويحكى أن الجارية المسماه شارية كانت لإبراهيم بن المهدي، ولما صات ابتاعها المعتصم بشلاث مائة ألف درهم، ثم تملكها بعده جماعة منهم كالوائق، والمتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعين، والمهتدي، والمعتمد، وكان يحبها مجة شديدة، ويحكى أنها غنته أبياتاً من الشعر فوهب لها(١) ألف توب من الشاب النفيسة.

(٩٨) ورثي يومناً على أمير المؤمنين إزار مرضوع، فقيل لـه في ذلك، فقال:

(يخشع له القلب): الخشوع هو: الخضوع.

(وتندل له النفس): تصغر عن أن تكون متكبرة.

(ويقتدي به المؤمنون): يكون قدوة لهم؛ لأن كل مــن كـانـت لـه هـذه المكانة في الدين والزهد والورع كأمبر المؤمنين فهو حقيق بالاقتداء.

<sup>(</sup>١) في (ب): زمان.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): قوهيها.

[٩٩] (إن الدنيا والأخرة عدوان متفاوتان): يعني أنهما لا يجتمعان، وهما متضادان كتضاد الأعداء واختلافها.

(وسبيلان مختلفان): يريد طريقان لا يشبه أحدهما الآخر.

(هَمَن أَحَبِ الدنيا وتولاها): أرادها وسالها، ووالاها، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعُولُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ ﴿ السَّناءُ ]، أي يواليهما.

(أبغض الاخرة وعاداها): كرهها وكان في جانب منها، كما يكون العدو في جانب من عدوه.

(وهما عنزلة المشرق والمغرب): في التباعد.

(وهاش بينهما): ورجل بمشي بينهما.

(كلما قرب من واحد بعد من الأخر): إذ لا فاصل بينهما في ذلك.

(وهما بصد فنزاتان): أي بعد ذلك الذي وصفته من حالبهما بمنزلة الضرَّتين، (ما أرضى أحدهما أغضب الأخرى، والضرَّتان هما: الزوجتان للرجل الواحد، سميتا ضرَّين!<sup>(۱)</sup> لما في أحدهما من الإضرار بصاحبتها.

[١٠٠] وعن نوف البكالي(١١):

بالباء الموحدة، وبكَال(٢٠): اسم قبيلة من حمير، وهم رهط نوف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) هو وق بن نشالة الحيري البكالي، الموفى بعد سنة ١٩هم، أبو زيد أو أبو رشيد، أحد الشامة الأعلام النابلين، أحمال أمير الأودي على الشخاج (من وطالب با بروي كال أمير المؤمن، وأبي أيوب، وشريان، وكعب الأجار وغيمم، وعد شهوما، حوضيه، وأبو عمران الجؤني، وسيد بن جبر وغيرهم. (انظر معجم رجال الاعتبار ص ٤٤٧).

رام كنال عرف من لحيث به للجيرة . وأعمال رية ، قال المفخص في معجم البلدان والقمائل البنية . (٣) كمال عرف من ناحية الجيم . وأعمال رية ، قال المفخص في معجم البلدان والقمائل البنية . وحال الحدث . حال الحدث .

صاحب أمير المؤمنين، وروايته بالنون تصحيف، وهو بالنون مأخوذ من قولهم: رجل نكل إذا كان قوياً عجرباً، وفي الحديث: «إن الله يحب النُّكُلُ على النُكُلُ<sup>(()</sup>، يعني الرجل القوي المجر<sup>اب()</sup> على الفرس القوي المجر<sup>اب</sup>.

(قال: رأيت أمير المؤمنين ﴿كُنُهُ ذات لِيلة وقد خرج من فراشته، وقد نظر إلى النجــوم، فقــال: ينا نبوف، أراقند أننت أم رامنـق؟): والرامق م: المنتفظ.

(فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين، فقال: ينا نبوف، طوبس للزهناد<sup>ن)</sup> في المنيا): التاركين لها بقلة الرغبة فيها، يقال: زمد في مذا إذا كانت رغبته فيه قليلة.

(الراغبين في الاخرة): رغب في كذا إذا كثرت إرادته له.

(أ**ولئك قوم اتخذوا الأرض بساط**ًا): يشير إلى أنهم ليس لهم فراش<sup>(1)</sup> يبسطونه سواها.

(وترابها فراشأ): يفترشونه لا فراش لهم غيره.

(وماءها طيباً): لا طبب لهم سواه.

الحديث أورده ابن الأثير في النهاية ١٩٦٧، فقال: وفيه: ‹‹إن الله يحب النكل على النكل)›.
 فيل: وما ذاك؟

قال: (الرجل القوي المجرب المدن المهد على الفرس الفوي المجرّب)، قال في شرح الحديث: التكل بالتحريك من التكيل وهو المنع والتحية عما يريد، وانظر مختار الصحاح ص١٧٩. (٢) في (ب): المجرب الفوى.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: للزاهدين.

<sup>(£)</sup> ق (أ): لِس فراش لهم.

(والقران شعاراً): الشعار من اللباس: ما يلي الجسد(١)، وأراد أنهم لاصقوا به قلوبهم وجعلوه شعاراً لها(١).

(والدعاء دثاراً): وابتهالهم إلى الله دثاراً، والدثار: ما فوق الشعار من الثياب، فكأنه للخَلِيْظُ جعل اختصاصهم بالقرآن أعظم، وملابستهم لـه أثمُّ وأبلغ؛ لما فيه من النفع في القلوب والشفاء للصدور.

(ثم قرضوا الدنيا قرضاً): قرضه الله إذا قطعه، ومنه المقراض؛ لأنه يقطع به، وأراد أنهم ساروا في آفاقها، وقطعوا جهاتها للتفكر والنظر.

(على منهاج المسيح): سالكين لطريقت في ذلك، فإنه يحكم، أنه سمى (") المسيح ؛ لسيره في الأرض ومسحه لها، ويقال أيضاً: إن المسيح لقب من الألقاب الشريفة، وأصله مشيحاً بالعبرانية، ومعناه المبارك(1).

وحكم عنه أنه قال: دابتي رجلاي، وسراجي الشمس والقمر، وطعامي ما أنبتت الأرض.

(يا نوف، إن داود ﴿خُيُو قام في مثل هذه الساعة من الليس، فقال: إنها ساعة لايدعو فيها أحد(\*) إلا استجيب له إلا أن يكون عشاراً): وأراد بالعشَّار، من يأخذ عشر مال المارة في الطريق، أو يأخذ في البلد عشر مال الطارئ (١٠) كما بفعله الظلمة في زماننا هذا.

<sup>(</sup>١) ق (أ): الجسم.

<sup>(</sup>٢) ليا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): يسمى.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٩٠/١. (٥) في شرح النهج: عبد، وكذا في نسخة ذكر. في هامش (ب).

<sup>(</sup>١) الطارئ: الغريب.

<sup>-</sup>TV9T-

(أو عريفاً): هو الشبخ للبلد، والنقيب على أهلها، وفي الحديث: «لكل قربة عربف، والعرفاء في النار».

(أو شرطياً): الشرط: أعوان الظلمة، سموا بذلك من جهة أن الشرط هو العلامة، وهم قد جعلوا الأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد منهم: شطر.

(أو صاحب غرطبَة): بفتح العين، والعرطبة: هي الطبل يضرب عند اللهو والطرب، وقبل هو: البربط<sup>ان</sup>.

(أو صاحب كوبة): وهي الطبل أيضاً.

[١٠١] (إن الله الفارض عليكم فرانض): أوجب واجبات من جهة العبادات ومن غيرها كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، وفي الماملات أيضاً، وهو ما أوجب في المعاوضات وفي غيرها، عما هو مدون في كتب الفقهاء.

(فلا تضيعوها): بالإهمال والترك.

(وحة لكم حدودة): أراد وحرَّم محرَّمات كالقتل والزنا والربا، وغير ذلك من أنواع المحرَّمات.

(فلا تعتدوها): تُجاوزوها بالفعل والإقدام عليها.

(ونهاكم عن أشياء): منعكم عنها بالنهي.

(فلا تنتهكوها): انتهاك الحرمة: تلقيها بالبتك وإبطالها،

<sup>(</sup>١) البريط؛ العود، معرَّب بريط أي: صدر الإوز؛ لأنه يشبهه (القاموس الحيط ص٠٨٥).

واشتقاقه من: نهكه المرض إذا أبطل قوته وأذهبها.

(وسكت لكم عن أشياء): لم يذكرها لكم.

(ولم يدعها نسياناً): لأنه عالم بكل المعلومات.

(فلا تتكلَّقُوها): تُحمَّلوها أنفسكم، وتُشقوا بها على أبدانكم.

سؤال؛ ما هذه الأشياء الـتي سكت عنها، وطوى علمها عنّا، ونهانا عن تكلفها؟

وجوابه؛ أن ها هنا أشياء لا تعلق لها بمصلحة التكليف. فلا حاجة بنا إلى البحث عنها، وهذا نحو الخوض في كمية ما مضى من عمر الدنيا، وكم مقدار عمرها، ونحو التطلع إلى العلم بأن الملائكة أفضل أو الأنيباء، ونحو إعمال الفكرة فيما يحدث في الأرض من الحوادث، وغير ذلك مما لا مدخل للتكليف فيه، فمثل هذا لاحاجة لنا إلى البحث عنه.

[٢٠٢] (لا ينزك الناس شيئاً من دينهم): يهملونه ويطرحونه.

(الستصلاح دنياهم): الإصلاحها واستقامتها.

(إلا فترح الله عليهم هـم هــو أضـر هنـه): أدخـل في المشــــة وأعظــم في التعب، والضمير في قوله: منه للمتروك من الدين.

[١٠٣] (رب عالم قتله جهله): كان سبب هلاكه من جهة جهله.

(وعلمه معه لا ينفعه): والمراد بهذا هو من يعلم (علم لا ينفعه) وجهل ما يضره جهله به، وهذا نحو من يشتغل بعلم الحساب والطب

<sup>(</sup>١) في (ب): هو أن من يعلم

والنجوم والهندسة، ويترك العلم بأصول الديانة وما يتوجه عليه من العلـم بأحكام الشريعة واجبها ومحرمها، وغير ذلك.

[۱۰ ٤] (لقد عُلُق بنياط هذا الإنسان): النياط: عرق علق به القلب فإذا قطع مات صاحبه.

(بَضْغَةً): الْبَصْنَةُ: القطعة من اللحم بالفتح، وفي الحديث: «فاطمة بَضْغَةٌ مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»<sup>(۱)</sup>.

(هي أعجب ما فيه): أدخل في الإعجاب من سائر الأعضاء.

(وذلك القلب): الإشارة إلى ما في قوله: هي أعجب ما فيه.

اعلم: أن القلب هو أمير أعضاء الجسم والمطاع في تصرفاتها، ولفظ القلب يطلق ويراد به معنيان:

أحدهما: عبارة عن المضغة المشكلة على صورة الصنوبرة، وموضعه الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف يحصل فيه دم أسود.

وثانيهما: أن يكون عبارة عن هيئة لطيفة لكانها يكون عالماً بالله المواقعة ويضائه، وهدو أرق الأعضاء ويضائه، وهدو أرق الأعضاء والطفها، ويهذه اللطيفة تميز الإنسان عن سائر الحيوانات؛ لأن المضغة اللحمية موجودة في البهائم، وفي الحديث: «في جسد ابن آدم مضغة

(١) رواء الحاكم الجشمي رحمه انه في تنبه الغافلين ص 70 بلفظ: ((فاطمة يُطنَّةُ مني، بريسي ما رابها)»، ورواه في لوامع الأنوار ٢٩/٣ وقال فيه ما لفظه: وفي الإصابة لابن حجر ما لفظه: وفي الصحيحين عن المسورين غرفة، سمعت رسول الله يقول يقول: (فاطمة يُطنَّةً مني، وتظر موسوعة أطراف الحديث البوي الشرف م ٥٥/١٥.
(١) ق (ع): يكون بالله عالماً.

إذا صلحت صلح لها سائر البدن ألا وهي القلب "، ولعظم مكانه وشرف محله وجلالة قدره غلا فيه بعض الصوفية ، وقدال : القلب هو " : العلس من العرفية ، وقدال : القلب العرش ، والصدر هو : الكرسي ، وجميع ما ورد من الأحاديث في القلب إنما تناوله بالمعنى الثاني دون الأول ، وإليه الإشارة بقوله تعمل : وقولت تعمل : ﴿ وَقَوْلُهُ اللّهُ مَنَى الأَجْمَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى التَّهُمَارُ وقوله تعمل : ﴿ وَقَوْلُهُ اللّهُ مَنَى التَّهُمَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى التَّهُمَارُ وقوله تعمل : ﴿ وَقَوْلُهُ اللّهُ مَنْ التَّهُمَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى التَّهُمَارُ وَلَكِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي الحديث: «القلوب أربعة:

قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس، فذلك قلب الكافر.

وقلب أغلف مربوط، فذلك قلب المنافق.

وقلب مصفح فيه إعان ونفاق، فعثل الإيمان فيه مثل البقلة عدَّما الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة عِدُّها القيح والصديد، فأي المدتين غلت حكم له بهاء"ً.

<sup>(</sup>١) الغديث يلفظ: وإن في الجسد لمضغة إذا سلمت سلم الجسد كله، وإن سقمت سقم الجسد كله الإ وهي القلب)، من المصادان من الأخيار (٣٧٧ ) من المصادان من الرجير، وعزاء إلى أمال المصادان من المبدر، وعزاء إلى أمال المسادة الجلال في تخريجه: أخرجه ابن السني، وأبد ينمج في الطلب، والبيهفي في الشعب، من المعادان من شير في الطلب، والبيهفي في الشعب، من المعادان من شير في الطلب، والمبدئ الإن في الشعب، عند المعادان من شير في الطار جسدة، وقال المتحد، وقال المتحدد المتحد المتحدد المتحدد

<sup>(</sup>۲) ق (ب): می.

<sup>(</sup>٣) ورد قوله: ((اتقلوب أربعة: قلب أجرد في شل السراح)) في موسوعة الأطراف (٧٤٨ وعزاه) إلى مسند أحمد بن حبل ١٩٧٣، وعجمع النواقد ٢٦٠١، والحاف الساءة المقين ١٦٩١، ١/٣٠، واللو المشور ( ١٨٧٨، وحلية الأوليه ٢٥/٨٥ وإلى غيرها انظرها فيها، وورد فيها أيضاً قولت : ((اللشوب أربعة: قلسب أغلسة)) وحسزاه إلى أنحساف السسادة المضين ١٨٤١، ١/٢٠١٠.

(له مواقلاً) من الحكمة): إمدادات من حكمة الله تعالى، أي لطائف خصه بها وجعله حاصلاً علمها، بريد صفات كاملة.

(واضداد من خلافها): يشير بذلك إلى أن الإنسان في أصل قطرته وتركيه قد اجتمع فيه خصال محمودة ومذمومة.

فأما الخصال المحمودة فيما فيه من العقو والصفح، والحلم، وكظم الغيظ، وإسداء المعروف، وحسن الخلق، وطيب المعاشرة، ولين العريكة، والإيثار، يشبه في ذلك أخلاق الأنيساء، وبما فيه من إماتة الشهوة، والإعراض عن اللذة، وإيثار الطاعة على المصية، والانكفاف عنها، والعصمة عن الأشياء القبيحة، يشبه في ذلك أخلاق الملائكة.

وأما الخصال المذمومة فيما فيه من الغضب يتعاطى أفعال السباع، وبما فيه من الشهوة يتعاطى أفعال البهائم، وبما فيه من تسلط من إيثار الغضب والشهوة يتعاطى أفعال الشياطين من القهر والغلبة والمكر والخديعة، ولهذا قال أمير المؤمنين في كلام له:

(إن لله في أرضه آنية، وهمي القلوب، فأحبهما إلى الله تعمالي<sup>(١)</sup> أرقُهما وأصفاها وأصلمها).

ثم فـــُر ذلك بقوله:

(أصلبها في الدين، وأصفاها في اليقين، وأرقّها على الإخوان)، إلى غير ذلك من شرح عجائب القلب وحقائق أسراره، فصار بحكمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وذلك أنَّ له موادَّ ...إلح.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

ولطيف صنعه، ودقيق إتقانه مختصاً بهذه الصفات من بين سائر الأعضاء.

(فإن سنح له الرجاء): عرض له الرجاء لكل ما يرجوه من الأغراض والمقاصد، ونيل الشهوات العظيمة.

(أ**ذله الطمع):** صار ذليلاً مستصغراً لمكان ما علق بقلبه من تخيل الأطماع. (وان هاجه<sup>(۱۱</sup> الطمع): أثار داعيته، وأزعجه.

(اهلكه العرص): أفسد حاله المواظبة على الجمع والكسب، وإحراز المنافع، وتهالك في حبها وإبثارها.

(وإن هلكه الياس): استولى عليه بالملك والقهر، يعني وإن كان الياس عما في أيدي الخلق مستولياً عليه.

(قتله الأسف): أهلكه التأسف على ما فانه باليأس من ذلك، والندم عليه. (وإن عرض له القضب): سنح له من الأسور ما يفضبه ويُحمي معه مزاجه، وتشند معه حرارة قلبه.

(اشتد به الغيظ): عظم التلهف في فؤاده من حرارة الغيظ.

(وإن اسعده الرضا): لأحواله وساعده؛ كونه راضياً بما هو فيه من البيئة في الضيق والسعة.

(نسي التحفظ): أنساه رضاه بحاله عن التيقظ، وملكته الغفلة عمًّا لا بد له منه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وإن هاج به.

(وان عاله المخوف): يروى بالدين المهملة، من قولهم: عاله الأمر إذا غلبه، وأراد وإن غلبه الخوف، ويروى بالغين المنقوطة، من قولهم: غاله إذا أخذه من حيث لا يدري، وأراد وإن أثاه الخوف من حيث لا يشعربه.

(شغله الحنر): عن أكثر ما يعاني، وعما لا بد له من الاشتغال به.

(وإن اتسع له الأهن): يريد وإن كان معه فسحة في الأمان من جميع ما بحذره ويخافه.

(استلبته العزة<sup>(۱)</sup>): يروى بالعين المهملة والزاي، أي صار شاعنًا بأنفه غير ملتفت، ويروى بالغين المنقوطة والراء من الغـرر، أي صــار مغــتراً بالأمن، ينخدع بأدنى شي، يعرض له.

(وإن أصابته مصيبة): في نفسه أو أهله أو ماله أو قرعته قارعة.

(فضحه الجزع): أظهر مساوئه بشدة (١) أسفه على ما فات من ذلك.

(وإن أفاد هالاً): استفاده وجمعه.

(أطغاه الغنس): تجاوز الحد في المعصية لأجل غناه، وبلغ فيها كل غاية.

(وإن عضته الفاقة): العض بمقدم الأسنان، جعله ها هنا كناية عن شدة الفق وألم.

(شغله البلاء): الضر بالحاجة والفقر وصار في شغل به ومكابدته.

(وإن جهده الجوع): شق عليه وآلمه، وصار مثقلاً لطاقته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الغرة.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): شدة.

(قعد به الضعف): أذهب قواه حتى صار ضعيفاً.

(وإن أفرط به الشبع): تجاوز الحد على قدر الحاجة.

(تغطّنهٔ البِطنَة): كنفًا الأمر إذا أجهده، والْبطَنَةُ هي: الامتلاء من الطعام، وأراد أنعبه الامتلاء، وفي الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاء شو<sup>(1)</sup> من بطك».

(فكل تقصير به مضر): به في أحواله لنقصانه عما يصلحه منه(").

(وكل إفراط له مفسد): بالزيادة على مقدار الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ضعف حاله.

[1-0] (كن النَّمَوْقة الوسطى): النَّمرقة بضم النون وكسرها: وسادة صغيرة ، وربما جعلوها عبارة عن الطنفسة التي فوق الرحل، قال الله تعالى: ﴿وَثَمَاوِنْ مَسْتُمُونَةٌ﴾[السبندا]، والوسط من كل شيء: أعدله وأنفسه وخياره، وعنى بذلك نفسه وأولاده، فإنهم أفضل الناس وأعدلهم سيرة.

(بها يلحق التالي): أي التابع.

(واليها يرجع الغالي<sup>(٣)</sup>): الجاوز للحد في أمره، وأراد أن التـابع لنــا

<sup>(</sup>۱) في (ب): أشر، والحديث أخرجه من حديث الإسام الموقى بنائه في الاعتسار من ۱۱۱ رقم (۱۱) يستده عن القدام بن معدي كرب (انظر غرجه فيه)، وأخرجه المراتب بالله في المستده عن القدام بن حديث كما في الاعتبار بسنده وعد من حديث درواء العالمي الخسام بالمراتب عنه . وحو من حديث درواء الدعائم تقليل بن حديث القرشي في مستد شعس الأخبار 1/1/1 عنه يقدا، وعزاه إلى الحياس براية السعان، وقال العلامة الجيلال في غريجه: أخرجه أحديد، والترمذي، وابن ماجة، وإطاع في مستدن وإطاع في مستدرك عن المقدام بن معدي كرب، وحسته السوطي، انتهى، انتها،

<sup>(</sup>٢) منه، سقط من (ب).

يلحق بنا ويكون من جملتنا عن يكون موالي<sup>اً (۱</sup> لنا، ومن يغلو في عبتنا فإنه يرجع إليها لاعالة، إذ لامرجع له سواها، ولا يجد ملجأ غيرها، وهذا ظاهر.

وزعم الشريف علي بن ناصر أن المراد من قوله ": النُمرقة جعلها كناية عمن يوضع له الرأس على ما يرسمه ويحكم به طاعة وانقياداً له "! لأن النُمرقة وسادة يوضع عليها الرأس، وأن المراد من قوله: الوسطى ولايته ؛ لأنها " متوسطة بين الرسول ولبين " من بعده من أولاده " ) وهذا من التعسفات الباردة " ) والتحكمات الجامدة، ويكاد أن يكون كالرقم على الماء، والكتابة على الهواء.

[١٠٦] (لايقيم أهر الله): حدوده وأوامره ونواهيه.

(إلا من لا يصانع): المصانعة: الرشوة.

(ولا يضارع): المضارعة: الخضوع المفرط والذلة، وضرع الرجل ضراعة إذا خضع وذل.

<sup>(</sup>٣) من الغلوء (هامش في ب)

<sup>(</sup>١) ق (أ): متوالياً.

 <sup>(</sup>٣) ق (ب): بقوله.
 (٣) لفظ الشريف علي بن ناصر في (الأعلام) -ح-: ولعله كنى بالنمرقة عمن يوضع الرسم على.

ما يرسم ويحد طاعة وانقياداً له. لأن النمرقة وسادة يوصع الرأس عليها. (3) في النسخ: لأنه، وأثبته من هامش (ب) حيث طنن ذلك فيه يقوله: ظ: أنهها، وهمي سقط من أعلام النهج.

 <sup>(</sup>٥) سقط من (ب).
 (١) ق (الأعلام): الأثمة، (انظر أعلام نهج البلاغة) -خ-.

 <sup>(</sup>١) ق (١٤ عدم): الوسط
 (٧) ق (ب): النادرة.

<sup>-7.4.7-</sup>

(ولا يتبع المطامع): جمع مطمع، وهو: الشيء يرجى حصوله.

(٧٠١) وقبال وقب توفس سبهل بين حنيف الأنصاري(١٠٠ صباحب رسول اله ﴿ الكوفة [بعد](١٠ مرجعه [معنه](١٠ من صغين، وكان من أحب الناس إليه:

(لو احبني جبل لتهافت): النهافت هو: النساقط قطعة قطعة، والمعنى في هذا هو أن المحنة ولا يفعل ذلك إلا وأمدا هو أن المحنة نفلظ عليه فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلا بالأثقياء الأبرار والمصطفين الأخبار، وهذا كقوله على البيت فليستعد للفقر جلباباً (")، فإن هذا الحديث قد حمل على أوج خمسة:

أولها: ما ذكره السيد الرضي رضي الله عنه، وهو أن المصائب تكون

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن حيف بيشم المهملة مصبر الانصاري الأوسي. المثوني سنة ۱۳۸۸. أبو أمامة، بعدي، شهد. المشاهد كالها، وكان تمن يابع على المؤت وليت يوم أحد، تم صحب عباليالشيء من جيد يوم أحد، واستخفاء على المدينة حدمار إلى الجيرة، وشهد معه صغيرة، وولاء قدرس، ثم عمات بالكلوفة، وصلى عليه على الشيئة وكل عليه سنا، فقال: إن كان بعرف الشفر لوام الأفوار ۱۹۷۷.

 <sup>(</sup>٢) بعد، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.
 (٣) معه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا من قوَّله: أن الحُّنة تغلظ عليه، هو من كلام الشريف الرضي رحمه الله في النهج

مسىرعة إليه، الفقىر وغيره مسن أنسواع المحسن اختيساراً مسن الله تعسالى واصطفاء له<sup>(۱)</sup>.

وثانيها ''': ما قاله أبو عبيد: وهو أن المراد من أحبَّنا فليحد لفقره يوم القيامة ما يجبره من النواب والقرب إلى الله تعالى، ولم يرد الفقر في الدنيا، فإنَّا '' نرى كثيراً عن يحبهم مثل ما نراه في سائر الناس من الغنى والفقر.

وثالثها: ما ذكره ابن قتيبة (1): وهو أن من أحينا فليصبر على التقلل في الدنيا والتقتم فيها.

ورابعها: ما قاله المرتضى(<sup>(\*)</sup>: وهو أن من أحبنا فلميزم<sup>(\*)</sup> نفسه وليقدها إلى الطاعات، وليذللها على الصبر على ما تكرهه، واشتقاقه من الفقر

(٣) في (ب): فإنه يرى ...إلخ.

(3) هو عبد الله بن مسلم بن قنية الدينوري، المتوفى سنة ١٩٦٧هـ، أبو محمد، من أتسة الأدب. ومن المستميز المكترين، ولد يندفاد، وسكن الكوفة، وتوفي ببغداد، ومن مصنفاته، تأويل مختلف الحديث، وأدب الكاتب، وعبون الأخبار، والإمامة والسياسة، وقضير غريب المتران، وغريب الحديث غيرها. (انظر الاعلام ١٩٧٤).

(٥) هو علي بن الحسين بن موسسى بن عمد بن إبراهيم (٣٥٥-٣٦٩هـ) أبو القاسم، من أحفاد الحسين بن علي بن أي طالب عليهما السلام، نقيب الطالبين، وأحد الألمة في علم الكلام والأدب والشعر، يقول بالعزال، مولده ووفاته يبغداد، له نصابق كثيرة منها: المفرر والدر ويعرف بامالي الم نضن، ومنها الشافي في الإمامة، والمسائل الناصرية في الفقه وغيرها. (انظر الأعلام ٢٩٨/٤).

(٦) ق (ب): فليلزم.

وهو أن يخزم أنف البعير فيلوي عليها حبل، يذلل به ما يصعب منها، والجلباب هو: الثوب.

وخامسها: ما قاله السيد على بين ناصر صاحب (الأعلام): وهو أن الفقر ها هنا من الفاقرة وهي الداهية، يقال: فقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره(١) و وتقدير الكلام: من أحبنا فليعد من أجل فقر الدواهي التي يوجهها إليه أعداه أهل البيت، جلباباً أي لباساً يقيه منها ١٥؛ لأن عبنا أهل البيت يكون دائماً يكابد الأعداء ويقاسي بغضاءهم وكيدهم له، فهذه أقاويل في تأويل هذا الحديث (١) وكلمه لا يخلو عن ضرب من التعسف، والأخلق هو الجري على ظاهر الحديث من غير حاجة إلى ما قالوه، وهمو أن المراد أن ذلك جار على الأغلب، فإن الغالب في عب أهل البيت الفقر، ومن أمل البيت الفقر، ومن أحب قوما فهو منهم، وحاصلاً (١) على مثل صفاتهم، ويؤيد ما ذكرناه أحل عمد كفافاً»، وهكذا حال قوله على «هكذا حال

<sup>(</sup>١) بعدء في (الأعلام): والجلباب: الثوب الواقي.

<sup>(</sup>٢) أعلام نهج البلاغة -خ-

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقاويل كلها الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام النهج "خ".
 (1) في (ب): وحاصل.

<sup>(</sup>٥) يُ (ب): اللَّهُمُّ بِرَقَى عَجْ والحديث بلسط: «اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا كفافائي) أورد في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٩٨٨ وعزام إلى سالم ١٩٨١ ، ويتمان النروذي رسوعة ١٩٢١ ، ويتمان السادة المحتجة ١٩٣٠ ، ويتمان السادة المحتجة ١٩٣٠ ، ويتمان السادة المحتجة ١٩٣٨ ، ويتمان السادة المحتجة ١٩٨٨ ، ١٥٢٨ ويتمان المسلسلة المحتجة ١٩٨٨ ، ١٥٢٨ ويتمان المسلسلة ١٩٨٨ . ويتمان المسلسلة ١٩٨٨ ، ويتمان الميان ١٩٧٨ ، ويتمان الميان ١٩٧٨ ، ويتمان الميان ١٩٧٨ . ويتمان الميان ١٩٧٨ .

۱۸/۱۱ وغزاه ال كار المال(۱۹۷۳)، وأغاف المدانعين ۱۹۰۸ وجها جوب ..... قلت: وك شاهد رواد من حديث الفاضي العلامة علي بن حميد القرضي رحمه الله ب مسئل شمس الاخبار (۲۷۷ ق الباب (۱۱) عن جعفر، عن أيماء من النبي ه<mark>ؤثه أنه قال: «</mark> ((اللهم ارزق عمداً وال تحداء ومن أحب تحمداً وآل تحمد العفاف والكفاف)) إلى آخر الحديث، وغزاء إلى كتاب الذكر لحمد بن منصور المرادي رحمه الله. (وانظر تخزيمه فيه).

من أحبهم الغالب عليه الفاقة(١٠).

[١٠٨] (لا مال أعود من العقل): أراد أنه يمود على صاحبه إذا كان مستعملاً له بالخيرات في الدنيا والآخرة، ويكفيه عند استخدامه له جميع المضار، وذلك نعم الفائدة.

(لا وحدة أوحش عن العجب): يريد أن من كان معجباً بأفعاله فإنه يدعي أنه لا أحد يفعل مشل فعله فهو معتقد للوحدة، ولا شك أن الوحشة ملازمة للوحدة وكاتبة معها، فلهذا قال: لاوحدة يستوحش منها مثل العجب، يشير إلى ما قلناء.

(**لاعقل كالتدبير):** يشير إلى أن الندبير هو أعظم العقل وأعلاه لما فيه من إصلاح المعيشة وإنقانها.

(ولا كرم كالتقوى): يعني أنها من أعظم خصال الكرم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ ﴾[شراعا:١٨].

<sup>(</sup>١) ويقول الإيام الرتضى عمد سن الإيام الهادي إلى الحق يمين بن الحسين عليهما السلام في عموع كند ورسائله المراح 19.1 وكتاب الإيصاح ، وي تسيير الخديث: ((بن أحيثا أهل البيت الحق ) من المنظم أنه في ذلك وزير . ولا كان كذلك دخر الله عزوجل له الآخرة وصنعه الدنب! لأن الله سبحانه لم يرضها لاحد من أولياته ، أما تسمع كيف يقول رسول الله في: ((إن الله يدود الجد المؤمن عن الديب! كما يذود الراعي الشفيق إلله مراتع السوء)) فكان رسول الله في على ما قد بلغك من تطالبها خدا ما يزدي الله بيجود الجديد الموات عن من ولده مناطئ، فمن أحيهم كان حال كحالهم، يردي أله بيجوانه عنه ما يزويه عنهم، ويذخر لم من الكرامة ما ينخر لهم، وقد قال قوم! إن معنى هذا الحديث عن أمير الؤمنين صلوات الله عليه أنه أدواد أن يتخذ لفقر الآخرة، وما يكن معنى هذا الحديث عن أمير الؤمنين صلوات الله عليه أنه أدواد أن يتخذ لفقر الآخرة، وما يكن معنى بدائهي.

(لا قرين كحسن الخلق): القرين هو: القارن المصاحب الملازم، وأراد أنه لا بلازم الإنسان أعظم من حسن الخلق، فإنه نعم ما يقارن من الحلاقة (") العالمة الشريفة.

(لا ميرات كالادب): فإنه أحسن ما يخلفه الإنسان، ويرثه بعده من خلفه.
(لا فاند<sup>(1)</sup>): إلى الأعمال الصالحة، أو إلى رضوان الله، أو إلى الجنة.

(لا بخارة (\*) كالعمل الصالح): فإنها تجارة لا يخشى كسادها، ولا بوار بضاعتها.

(ولا ربح كالثواب): فإنه لا نهاية لأمده، ولا غاية لسرمده مع اشتماله على شريف المنافع، ورفيع الدرجات.

(لا ورع كـالوقوف عنـد الشــبهة): لأنـه ورع الصــالحين المؤمنـين، وفي الحديث: «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبين ذلك مشتبهات»<sup>(١)</sup>.

(لا زهند كالزهد في الحرام): يريد أن الزهند فيه سلامة للدين عن إهماله، وفرار<sup>(\*)</sup> عن النار، ولا شيء أعظم فائدة من ذالن<sup>(1)</sup>.

(كالتوفيق): لذلك كله.

<sup>(</sup>١) في (ب): الأخلاق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا فالدة.

<sup>(</sup>٣) و (ب): ولا تجارة

 <sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث بسنده عن النعمان بن بشبر الإمام أبو طالب (شئ) في أماليه ص٥٥٥ برقم(١٩٤)، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٣/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وفراراً.

<sup>(</sup>٦) ق (ب): ذلك

(ولا علم كالتفكر): أراد إما لأنه يؤدي إلى العلم بالصانع وصفاته، والعلم بحكمته وصدق أنياته، وهذا هو أعظم العلوم وأعلاها، وإما لأن ما يحصل عقيه (٢) من العلوم في غاية الرصانة والتحقق، وليس كالظنون والحسبانات والأوهام.

(لا عبادة كاداء الفرائض): لأنها أن أعلاها رتبة، وأقربها إلى تحصيل رضوان الله تعالى، فإن باقي العبادات لا يضر تركها، وما كان واجباً فتركه فيه المقاب لا محالة.

(ولا إيمان كالمتياء والمصبر): فإنهما الإيمان كله، أو لأنهما أعظم قواعده وأقوى أركانه.

(لا حسب كالتواضع): لأن بعلو الحسب وارتفاعه تعلو رتبــة الإنســان، وتواضعه أيضًا فيه غاية العلو والرفعة.

(لا شرف كالعلم<sup>(٢)</sup>): لأنه يشرف به كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً.

واختصم إلى ابن عباس في أن المال أفضل أو العلم؟

فقال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة.

(لامظاهرة): التظاهر هو: التعاون والتعاضد.

(اوشق صن المشاورة): ولهذا أمر الله نبيه بهـا<sup>(١)</sup> في قولـه: ﴿وَمَثَاوِيَهُمْ فِي الأَمْرِ﴾[الامرد:١٠٠]، وهو المؤيد بالوحي من السماء، فكيف حال غيره في ذلك!

<sup>(</sup>١) في (ب): عقبه.

<sup>(</sup>٢) و (أ): لأنه.

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: ولا عز كالحلم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): أمر الله بَها نبيته.

[۱۰۹] (إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله): يعني كان الصلاح والأمانة هو الأغلب عليهم والديانة.

(ثم أساء رجل الظن برجل): إساءة الظن هي: التهمة في الدين، وأراد فاتهمه في أمور الديانة.

(لم تظهر منه حربة()): أي فساد ولصاصة، والحارب هو: اللص().
(فقد ظلم): أى أساء بالتهمة.

(وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله): كان هو الأغلب فيهم.

(فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر): أي حمل نفسه على الغرور، وهو الخطر في الدين.

[١١٠] وقيل له ( والله الد الما المومنين؟

فقال: (كيف يكون حال من يفني ببقائه): أي كيف حال من يكون بقاؤه في الدنيا وتعمره فيها طريق إلى ذهابه وانقطاعه عنها.

(ويسقم بصحته): وتكون صحته طريقاً إلى سقمه.

(ويؤتى هن هاهنه): أي ويؤخذ في حال كونه آمناً من حاله بالموت.

[١١١] وقال (لتغليكا:

(كم من مستدرج بالإحسان إليه): كم هذه هي الخبرية، وأراد كثير تمن يتواتر عليه الإحسان من الله بالنعمة والعافية والإمداد بالأموال على جهة الاستدراج له إلى النار ليزداد بذلك كفراً وتمادياً في المعصية.

<sup>(</sup>١) في (ب): خزية، و في شرح النهج: حوية.

 <sup>(</sup>٢) العبارة في (ب): أي فاد لصاحبه، والخازي هو: اللص.

<sup>- 44 . 4-</sup>

(ومغرور بالسنز عليه): وكم من مخدوع بالستر من جهة الله تمالى عليه، يسبل الله تعالى عليه ستره (١٠)، فيكون ذلك ذريعة إلى تهالكه في المصمة وإغراقه فيها.

(ومفتون محسن القول فيه): بريد كم من واحد إذا أثني عليه كان ذلك سبباً للفتنة والضلالة، إما بالإعجاب بنفسه وحاله، وإما بالتكبر والتفاخر على غيره أو بغير ذلك من أنواع الهلكة.

(وها ابتلي أحد يمثل الإهلاء): لما فيه من الاغذاء والغرور، ولهذا قال تصالى: تصالى: ﴿ وَأَلْمِلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْمِي مَعِنَ ﴾ الاســــ(١٨٢٠)، كمما قال تصالى: وأَيَّعَتَـــُونَ أَشَما لُمِنْكُمَــمْ بِسِهِ مِسنَ مَسالٍ وَيَسَمِنَ ٥ مُسَالِعُ لَهُـــمْ فِســى الْمَيْرَاتِ ﴾ المؤرّات ومساوع لَهُـــم فِســى الْمَيْرَاتِ ﴾ المرد ومساوع .

[۲۱۲] (هلك في رجلان): أي بسببي ومن أجلي.

(صب غال): رجل غلا في مجته حتى هلك، كالذين اعتقدوا فيه صفات الإلهية، والذين ذهبوا إلى أنه أفضل من الرسول، وأنه ناسمخ للشرائع إلى غير ذلك من الهذيان.

(وهمبضض قال): ورجل أفرط في بغضي حتى كفرني، وأخرجني عن ألدين بضلاله وبغضه.

[١١٣] (مثل الدنيا كمثل الحية): شبهها بالحية.

(لين هسها): يشير إلى ما فيها من النضارة واللذة والإعجاب بحالها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): يسبل الله تعالى ستره عليه.

<sup>(</sup>١) ۾ (ب): من.

(والسم القاتل<sup>()</sup> في جوفها): يريد من اعتلق بها وانغمس في تحصيل لذاتها، وسارع إلى الوقوع في شهواتها.

(يهوي إليها الغر الجاهل): يربد أنه يسارع إليها من غلب عليه الجهل والاغترار بها.

(ويحذوها دو اللب الصاقل): ويمتنع من خدعها وغرورها من كان ذا عقل وبصيرة.

[١١٤] وسئل عن قريش فقال:

(أهما بنسو مخسزوم): وهم رهمط الوليمة بسن المغميرة المخزومسي، وأبي جهل بن هشام.

(فريحانة قريش): هم في قريش بمنزلة الريحان في الأشجار.

(قحب حديث رجاهم): لما فيه من الحلاوة والفصاحة، وحسن المعاني. (والنكاح في نسانهم): للكمال فيهنّ، وطيب المعاشرة.

(وأها بنو عبد شمس): رهط معاوية وعثمان.

(فابعدها رأياً): إما أن أن يريد عن الإصابة، وإما أن يريد ليس الرأي يؤخذ منهم على جهة السرعة، يشير بذلك إلى كشرة الغباوة، وعمدم الذكاء والكاسة فيهم.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الناقع.

<sup>(</sup>٢) أن، زيادة في (ب).

## (وأمنعها لما وراء ظهورها): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريسد بذلك النجدة والشجاعة وشدة الاحتساء، والتعطف، وهذا هو الأقرب.

وثانيهما: أن يريد بذلك الإشارة إلى بخلهم وكثرة ضنتهم بما في أيديهــم من المال.

(وأها نحن): يعني بني هاشم.

(فابدل لما في ايدينا): يعني أنهم كرماء لايخبثون شيئاً يقدرون عليه.

(وأسمح عند الموت بنفوسنا): يشير إلى كثرة الشجاعة فيهم.

(وهم أكثر): في العدد.

(**وامكر**): وأكثر مخادعة.

(وأنكر): إما للمعروف، وإما للدين ولما جاء به الرسول 🦚.

(ونحن أفصح): ألسنة.

(وأنصح): لله، ولرسوله، وللمسلمين، ولمن استنصحنا.

(واصبح): أحسن خلوقاً، وأكمل رجالاً.

(۱۱۵) (شتان بین عملین<sup>(۱)</sup>): تباینا وافترقا<sup>(۱)</sup>، وشتان هذه من آسماء الأفعال، والكثیر فیه: شتان زید وعصرو، وقند روي: شتان ما بین الزیدین، وأجازه بعضهم ومنعه آخرون، فأما شتان بین زید وعمرو،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: شتان ما بين عملين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): تبايناً وافتراقاً.

وشتان بين عملين كما قاله ها هنا، فهو غير مسموع، مع بعده عـن القياس والاستعمال.

(عمل تذهب لذته، وتبقى تبعته): يعني عمل الدنيا، فإنه يفنى نعيمها، ويبقى ما يتبع منها من العقاب على تلك الأفعال<sup>(١)</sup>.

(وعمل تذهب مؤونته، ويبقى أجره): يزول ثقله، ويبقى ما كان مستحقاً عليه من الثواب، وهذا هو عمل الآخرة، وأراد شتان ما بين عمل الدنيا وعمل الآخرة.

[١١٦] وتبع جنائة فيع بحلا يضعك، فقال:

(كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب): يعنى لو تحققنا الحال في ذلك ما كان منا لهو ولا طوب.

(وكان الذي نرى من الأموات (٢) سفر): مسافرون ليسوا أمواتاً.

(عما قليل إلينا راجعون): من أسفارهم.

(نبونهم أجداثهم): نقررهم في قبورهم.

(ونأكل تراثهم<sup>(٢)</sup>): ما خفلوه ميراثاً.

(قد نسينا كل واعظة الله أنه أراد إما الكلمة الواعظة، وإما أن يريد الوعظ نفسه، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ تَرَى لُهُمْ مِنْ يَلْفِيهُ إِنْسَامَا، أَي بقاء، وإنيان المصدر على وزن الفاعل كثير في كلام العرب.

<sup>(</sup>١) في نسخة: الحال، (هامش في ب).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): الموتى.
 (۳) بعده في شرح النهج: كأنا مخلدون بعدهم.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قد نسبتا كل واعظ وواعظة.

<sup>-1117-</sup>

(ورمينا<sup>(۱)</sup> بكل جانحة): آفة مهلكة لنا.

(طوبى لمن ذل في نفسه): عن تعاطي الكبر والفخر والخيلاء.

(**وطاب کسبه**<sup>(۲)</sup>): ما یأکله.

(وصلحت خليقته (<sup>۲)</sup>): حسنت أخلاقه.

(وانفق الفضل صن هاله): ما زاد على قوته وقوت أولاده، وفي الحديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني»<sup>(1)</sup>.

(وأمسك الغضل من لسانه): فضلات قوله، وما لاحاجة لـه في ذكره والنطق به.

(وعزل عن الناس شره): فلا يؤذيهم ولا يسمعون منه ذماً لهم.

(ووسعته السنة): أي كان في جميع أصوره وأحواله على سنة رسول الله من غير مخالفة إلى بدعة.

(ولم يُنْسَبُ إلى البدعة): يكون مبتدعاً لشيء من البدع المخالفة للسنة

<sup>(</sup>١) في سخة: وأمنًا (هامش في ب).

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: وصلحت سريرته.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): خلقته.

<sup>(1)</sup> رواه الإمام القاسم بن عصد الشخية في الاعتصام ۲۰۰۳-۳۰ من حديث، أخرو: ((خير الحديث ما تشود) وطوا في المناسخة المؤسسة ما تأثير الحديث المناسخة ما تأثير عالمي المناسخة ما تأثير عالمي المناسخة على المناسخة عن المباسخة على المناسخة عن المناسخة عن المناسخة عن المناسخة عن المناسخة من المناسخة من المناسخة من المناسخة عن المناسخة من المناسخة من المناسخة من المناسخة من المناسخة عن المناسخة وانتظر موسوعة أطرف الحديث النوي الذين في 1317

المضادة لها: (ومن الناس من ينسب هدا الكلام إلى رسول الله ههد"): وهذا هو الصحيح، فإن هذا الحديث مشهور في (الأربعين السليقية").

[۱۱۷] (غيرة المسرأة كفس): المراد أنها تنكر أن يكون لها مشاركة في زوجهها، وإنمنا كمانت كفراً؛ لأن فيهما إنكمار لما أحسل الله لكمل حسر أربع حرائر.

(وغيرة الرجل إيمان): المراد به (<sup>17)</sup> أنه ينكر أن يكمون لـه شريك في امرأته، وإنما كانت من الإيمان؛ لأن الله تعالى حرم ذلك، وحرم النظر إليها والاستمتاع بها.

[١١٨] (لأ نسبنُ الإسلام نسبة): المراد من النسبة ها هنا تعريف

 <sup>(</sup>١) في شرح النهج: قال الرضي رحمه الله تعالى: أقول: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>۲) الحديث في الأرمين السيلقية من ١٥ الحديث رقم (١) عن أنس بن سالك، واللفظ في الأحديث إلى الرمين السيلقية كما يلي: عن أنس بن سالك الد؛ خطبات رسول الله على عاقف الجدعاء فقال: «أيها الناس، كان الموت لها - في غيرنا كتب، وكأن الحق على عاقف و وجب، وكأن الذي تشخيم من الأموات سترًّ عما قبل إلينا واحمون، نوفهم أجدانهم، وناكل تراقهم، كأنا علدون بعدهم، نسبنا كل واحفظ، وأنا كل جالحة، فطويم لمن ششله عن عرب الناس، وطويم لمن أنقق مالا كتب من غير معديت الد وجائل الما القلق و والمكتة، وطلعت من غير معديت خليقة، وجائل الما القلق والمكتة، وحائلة من الناس المناس من المناس المناس من المؤمن المناس المناس من المناس عن الحرب المؤمن المن الماء، وأصلت القضل من من المحتودة المناة، وأصلت المناس من المحتودة المناه، وأصلت المناس من المحتودة على عليها السلام قال: وأيت رسوط المناهئ قام خطياً على أمنا على المناس من المحتودة على على عليها السلام قال: وأيت رسوط المناهئ قام خطياً على أصحابه فقال، وذكر الحديث وقب المتعرف السيلية السيلية (المناز)، «فكر الحديث)، وأم خطياً على أصحابه فقال، وذكر الحديث وفي عليها السيلة بالمين إن المناس الشريف السيلة والمناذ إنظر الاعترار. الشريف السيلة والمناذ إنظر الاعترار). الشريف السيلة والمناذ إنظر الاعترار، وذكر الحديث الشريف السيلة والسيلة والمناذ إنظر الاعترار). الشريف السيلة والمناذ إنظر الاعترار.

<sup>(</sup>٣) به، زيادة في (ب).

أصله ؛ لأن من أراد تعريف شيء نسبه إلى أصله إن كمان إنساناً نحو هاشمي وتميمي، أو إلى بلده نحو بصري وكوفي، أو إلى صناعته (<sup>()</sup> نحو جوهرى وحريرى.

(لم ينسبها قبلي أحد (٢): من العلماء والأثمة والفضلاء.

(الإسلام همو التسمليم): أراد أن الإسمالام همو الانقياد، ولا يعقمل الانقياد إلا بالتسليم لأمر الله وقضائه وتصرفه.

(والتسليم هو اليقين): ولا يقع التسليم إلا إذا كان الشك مرتفعاً عن ذات الله وصفاته وحكمته، وصدق رسله.

(واليقين هو التصديق): ولا يعقل يقين إلا إذا صاحبه التصديق باللسان. (والتصديق هو الإقرار): أي ولا يتحقق التصديق إلا بالإقرار باللسان<sup>(٢)</sup>.

(والإقرار هو الأداء): يعني (1 ولا يكون للإقرار ثمرة إلا بأداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات.

(والاداء هو العمل): أراد ولا يعقل أداء من غير عمل؛ لأن الغرض هو تأدية الأعمال، فإذا "كان لا عمل فلا أداء، فإذا كان لابد من أداء فالعمل موجود لا كالة.

<sup>(</sup>١) ق (ب): صناعة.

 <sup>(</sup>۲) في (ب) وشرح النهج: لم ينسبها أحد قبلي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إلا بإقرار اللسان.

ر ۱) ي رب، إد يوفرار الساد

<sup>(</sup>٤) ق (ب): أي.

<sup>(</sup>ه) ق (ب): وإذا.

[١١٩] (عجبت للبخيل يستعجل<sup>(١)</sup> الفقر الدي منمه هوب): أراد في مذا أن بخله إنما كان فراراً من الفقر فيمسك الذي في يده خيفة منه، وهو في غاية الحاجة إليه، وليس الفقر إلا هذه الحاجة لا غير، فقد استعجل الفقر واختاره بما صنع.

(ويفوته الفنى الذي إياه طلب): يعني أنه ما طلب بضنته (٢) عــا في يــده إلا أن يكون غنياً مع شدة حاجته إليه، ومن حق من كان غنياً ألا يكون مفتقراً إلى شيء قد فاته الغني من حيث لا يشعر به.

(ويعيش<sup>(۲)</sup> في الدنيا عيش الفقراء): لبخله على نفسه، وشدة ضبقه على من تحت يده.

(وكاسب في الأخرة حساب الأغنياء): من أين جمع ماله؟ وأين أنفقه؟ فيسأل عن جميع ذلك كله.

(وعجبت للمتكبر): لمن يشمخ بأنفه تكبراً، ويختال في برده<sup>(۱)</sup> تفاخراً. ويحكى أن قــارون لبــس توبــاً فاختــال فيــه فخـــــف الله بــه، كمــا قال تعالى: ﴿ فَمُغَمَّكُما بِهِ وَلِمَارِهِ الأَرْضَىُ ("السعر:۱۸)، وكيف يتكبر مع علمه

<sup>(</sup>١) ق (ب): عجبت للبخيل كيف يستعجل ... إلح.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: بظنته بالظاء، والصواب ما أثبته بالضاد.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فبعيش.
 (٤) الدُّدُ: الثوب.

به ، بهرد ، سويه. و) الرواية هذه في مسند شمس الأخيار ( ٤٧٤/ من حديث للنبي صلى الله عليه والله عن عبد الله بن العباس وأي هريرة عن النبي في أنه قال في خطية الموادة : ((وسل لبس ثوبا فاعدال له خدف الله به شفير جهنم ما دامت السماوات والأرض: لأن فارون أنها خدف الله به لأنه لبس ثوباً فاحدال فيه فخدف الله به، فهو يتخلل بين اطباق الأرضين إلى يرم النهائياً ويرم النهائياً

وتحققه بأنه:

(الذي كان بالأمس نطفة): أراد نطفة وأي نطفة في الخسة والفذارة، ركيكة المنظر والهيئة، خبيئة الرائحة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ﴿مِنْ نَاء مَعدن﴾[دسمن:،ه]، أي ممتهن ضعيف الحالة.

(وغداً جيفة): يعني بعد نزع الروح منه، يعافه كل من رآه(''.

واعلم: أن الكبر صفة عارضة في النفس تنشأ مما يظهر في النفس من الإعجاب والترفع، وفي الحديث: «إلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبري،"، وقال الشخيلا: «أعوذ بك مسن نفضة الكبريـا»،، شم وقوعه على أوجه ثلاثة:

أما أولاً: فبأن يكون تكبراً على الله تعالى؛ بأن لا يذعمن لأمره ويتكبر عنه، كما كان من إبليس فهذا كفر لا محالة.

وأما ثانياً: فبأن يكون على الرسل لئلا يذعن لأمر بشر مثله، فهذا كفر أيضاً.

<sup>(</sup>١) في (ب): كل أحد رأه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأسال الحنيسية ٢١٩/٢ بسنده عن عبد الله بن سلام وقوله هذا (مثقال حرة). كما أخرجه أبينا مريحة إلى السنده عن عبد من حديث عرا ابن مسعود و اللفظ فيه: (ولا بدخل الجند من كان في قيه مثقال حبة من خول من كبر) ورواه الإمام الفلسم بن عدفي لا تحتيم الله الإمام الفلسم بن عدفي لا عدم الله عن السير الله والفلط في آخره: (مثقال حبة من كبر)) وعزاه إلى البخاري وأبي داود والترمذي، ورواه للفلط في آخره: (مثقال حبة من كبر)) وعزاه إلى البخاري وأبي داود والترمذي، ورواه للفلط في آخره: (مثقال حبة من كبر))

<sup>(</sup>٣) في (ب): تكبر، بالرقع قعلى هذا فقوله: يكون، هي النامة من كان، والمعنى: يحدث أو يحصل.

وأما ثالثاً: فيأن ينكبر<sup>()</sup> على الحلق ويدعوهم إلى خدمته، فهذا خطأ أيضاً، وينبغي علاجه بحمل حاجته من السوق، ونقديم الأقران في مجامع الحلق، ولبس الخشن من النياب، وتعاطي الأشغال في البيوت، والأكل مع الحدم وغير ذلك.

(وعجبت لمن شك في اله): في وجوده، كما هو مذهب أهل التعطيل، وفاعليته كما هو مذهب الفلاسفة، وحكمته كما هو مذهب المجبرة.

(وهو يرى خلق الله): فبحدوثه يبطل قول من عطله عن وجود صائع له، وياختلاف أحواله يبطل قول من قال: إنه صادر على جهة الإيجاب من غير اختيار له فيه، وبإتقانه وصدوره على جهة الإحكام البالغ يدل على علمه وحكمته، ويبطل مقالة من نفى الحكمة، فانظر إلى ما اشتملت على علمه الإشارة من كلامه، من الرد على هذه الغرق(1) على كترتها.

(وعجبت لمن نسي الموت): حتى لا يخطر له على بال.

(وهمو يسرى الموتسى("): يشاهدهم أمواتاً، يدفنون في قبورهم، يشمير بكلامه هذا إلى تغير هذه البنية وفسادها يعلم عقلاً فضلاً عن الشرع، وهذا قريب.

(وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى<sup>(۱۱)</sup>): كما هو مذهب منكري المعاد، وهو أكثر من مضى من القرون الماضية والأسم، فإن أكثر مـــا أنكــرو. هو النشأة في<sup>(۱۷)</sup> الآخرة.

<sup>(</sup>۱) في (ب): فبان يكون يتكبر

<sup>(</sup>۱) ق (ب): على هذه الفرق كلها ... الخ.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وهو يرى من يموت.
 (٤) الأخرى، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>۵) ق. سقط من (ب). (۵) ق. سقط من (ب).

<sup>-1114-</sup>

(وهو يرى النشأة الأولى): وتقرير الدلالة من ذلك هو أن الوجود ثانياً مثل الوجود أولاً، ومن قدر على شيء فهو قادر على مثله لامحالة.

(وعجبت لعامر لعار الفضاء): بالإقبال إليها، والعناية في أمرها، يعني الدنيا.

(وتارك لدار<sup>(۱)</sup> البقاء): بالإعراض عنها وإهمالها، يعني الآخرة.

[١٢٠] (من قصر في العمل): يعني عمل الآخرة.

(ا**بَتْلِينِ بِالهُمْ**): يعني همُّ الدنيا؛ لأن تقصيره في عمل الآخرة، يلفت<sup>(۱)</sup> أمره إلى الإقبال على عمل الدنيا، فيكون مهموماً به وبتحصيله.

[۱۲۷] (**ولا حاجـــة له**): لا غــرض لــه ولا إرادة بمحبــة ولا مــودة ولا إصلاح لحاله.

( فيمن كان ليس له في نفسه وماله حق ونصيب): ففي نفسه بالعبادة وتأدية الواجبات البدنية، وفي ماله بتأدية الحقوق الواجبة المالية فروضها ومندوباتها: لأن الأمر والتكليف شامل لهما جميعاً، وطلبهما من جهة الله تعالى متوجه.

[۱۳۲] (توقيوا السوره في اولسه): يشير إلى أنه شديد المضرة في أول وقوعه، لأنه بأتي والأبدان لينة رطبة عقيب زمان الخريف والصيف، فإنها تلين فيهما لما فيهما من الخرارة والرطوبة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: دار، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يقلب.

(وتلقُوه في اخره): لأنه إذا كان في أوائل حدوث الصيف تلين الأجسام وترطب لمقابلتها لأزمان اللين والحر.

(فإنه يفعل بالأجسام (١٠): من القساوة والصلابة.

(ما يفعل<sup>(1)</sup> بالأسمال): في حتّ ورقها وإبطال رونقها وصلابة أعوادها، وقساوة أصلها.

(أوله يُخرق): من شدة البرد، فالأجسام والأوراق تحرق وتجف وتصلب. (واخره يُورق): تبدو فيه ورق الأشجار وتمارها.

وقوله: أوله يُحْرِقُ، وآخره يُورِقُ، بيان وتفسير لقوله: توقوا أوله، وتلقوا آخره.

[۱۲۳] (عَظْمُ الخالق عندك): تصور العظمة والجلال للخالق.
(يُصغُونُ المخلوق في عينك): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد<sup>(٢)</sup> أن من نظر إلى جلال الله وعظمة<sup>(١)</sup> ملكوته هان عليه غيره من المخلوقين، فلا ينبغي لأحد أن يكون له تعظيم كتعظيمه.

وثانيهما: أن يربد من نظر إلى جلال الله تعالى وباهر قدرته وعظم إحكامه هان عليه ما يرى من هذه المخلوقات الباهرة، بالإضافة إلى باهر القدرة وعظم الاتقان.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: في الأبدان، وفي نسخة: بالأبدان (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: كفعله، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٣) أن يريد، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): وعظم.

[١٢٤] وقال بعد رجوعه من صفين وقد أشرف على القبور بظاهر الكوفة:

(يا أهل الديار الموحشة): لما أخلوها وارتحلوا عنها.

(والمنحال المقفرة): لما سكنوا في غيرها وأهملوها ورائهم.

(والقبور المظلمة): بتراكم التُربِ عليها، ووضعهم في لحودها.

(يا أهل النزبة): المغبرة أجسادهم (١٠) بالنراب.

(يا أهل الغربة): عن الأوطان والأهلين.

(يا أهل الوحدة): إذ لا أنبس معهم، كمل واحد منهم وحده، وإن اجتمعوا.

(يا أهل الوحشة): بفراق (١٠ الأهل والأزواج والأولاد والأصدقاء والأولاد والأصدقاء والأقارب.

(أنتسم **لننا فـــزط**ّ): الفــارط هــو: المتقــدم أي متقدمــون، مـن مــات فهــو متقدم على من كان حياً.

(سابق): تسبقوننا إلى الأخرة.

(ونحن لكم تبع لاحق): تابعون لكم على الأثر، ونحن نقصُّ عليكم الأخبار بعدكم:

(أما الدور فقد سكنت): سكنها آخرون غيركم.

(وأما الأزواج فقد نكحت): افترشها غيركم واطمأنوا إليها.

<sup>(</sup>۱) في (ب): أجسامهم،

<sup>(</sup>٣) في (ب): لفراق.

(وأما الأصوال فقد قسمت): بين الورثة، والغرماء من أهل الدين والوصايا.

(هذا خبر ما عندنا): أي هذا خبر ما كان بعدكم من الأحوال.
(هما خبر ما عندكم): من أمر الآخرة، وما آلت إليه أحوالكم فيها.
ثم النفت إلى أصحابه وقال:

(أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خبير النزاد التقوى): فما أشبه هذا النداء منه (شُخُّلُ بنداء الرسول لأهل القليب في بدر" حيث نادى كل واحد منهم باسمه، فلما قبل له: كيف تنادي جيفاً لا أرواح فيها، فقال: «ما أنتم باسمع منهم»".

> [٢٠٥] وقال وقد سمع رجلاً يدم الدنيا، فقال له (" (هطيلا: (أيها الذام للدنيا("): أراد الشاتم لها والرزاي عليها.

(أتفترُ في الدنيا شم تذمها!): الاستفهام ها هنا للإنكار، وأردا كيف

<sup>(</sup>١) في (ب): بيدر.

<sup>(</sup>٢) الرواية في سيرة ابن هشام ٢٠٠٢ بلنطة، قال ابن إسحاق: وحدثني حديد الطويل، عن أسس بن مالك قال: سمع أصحاب رسول الله في رسول الله في من جوف الليل، وهو يقون من الله الله الله بن يولية اللها، وهو يقون إلى الله بن يولية بن يلهة بن يلهة بن يلهة بن الله بنا الله بن الله بنا الله بنا الله بنا الله بن الله بن الله بنا الله بنا الله بن الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا الله بن الله الله بنا ا

 <sup>(</sup>٣) له. مقط من (ب).
 (١) في شرح النهج: أبها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المتخدع بأباطيلها، أتفتتن بها ثم تذمها:

أنت المتجرم عليها ...إلح.

يصدر من جهتك الانخداع بها، والميل إليها، وأنت مع ذلك تذمها وتنكر صنعها معك.

(أأنت المتجرّم عليها): المدعي عليها الذنب بزعمك.

(أم هي المتجرَّمة عليك!): بإدعائها أنك المذنب بعينك؛ لأنك المفتر بها، فليت شعرى أيكما يكون<sup>(١)</sup> المتجرم في الحقيقة!.

(هت استهوتك): أي أي وقت طلبت سفوطك، وهونك إلى أسفل. (ام متى غزتك): خدعتك ومكرت بك، وهذا الاستفهام وارد على جهة التقرير والتهكم، ولهذا قال بعده:

(أبمصارع ابائك هن البلس): من هذه؛ لابتداء الغاية في المكان، أي من مواضع البلي.

(أم مضاجع أمهاتك تحت الشرى): أضجمه إذا وضعه لجنبه، وغرضه أن هذه الأشياء فيها غاية النصح لك والموعظة من أجلك، فأين الغرر منها، وأين الخديمة من جهتها!.

(كم عَلْلت بكفيك): عالجت في حال اعتلالهم.

(وهرُضت بيديك<sup>(۱)</sup>): وقمت عليه في مرضه وزاولته (۱) بالقيام والقعود والسهر والمطاولة (۱) لأحوالهم.

یکون، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وكم مرضت بيديك.

 <sup>(</sup>٣) أي عالجته، والمزاولة كالمحاولة والمعالجة، وتزاولوا: تعالجوا. (عتار الصحاح ص٣٧٩).
 (٤) لعله من قولهم قطاول علينا اللبل: طال، أو من تطاول إذا تحدد فائماً لينظر إلى بعيد،

<sup>(</sup>وانظر أساسُ البلاغةُ ص ٢٨٧).

(تبغي<sup>(١)</sup> لهم الشفاء): من هذه الأمراض.

(وتستوصف هم الأطباء(١٠): تطلب منهم الصفات لهذه الأمراض.

(لم ينفع أحدهم إشفاقك): خوفك عليه من الموت، ولا كان فيه سبب لبراءته من مرضه.

(ولم تُستخف فيه بطلبتيك): ولم يساعد ما طلبت من أجله.

(ولم تدفع عنه): ما وقع فيه من البلاء وفوات الروح وذهابها عنه.
(بقوتك): من أجل قوتك وشدة جلدك.

(قد مثلت لك به الدنيا نفسك): جعلته مثالاً لك، وإماماً تقتدي به ف غد.

(وبمصرعه مصرعك): أي وعن قريب يكون مصرعك مثل مصرعه.

(إن الدنيا دار صدق لمن صدقها): فيما أبدته من المواعظ، ودلت عليه من العبر، فمن هذه حاله فهي عنده دار صدق.

(ودار عافية): أراد إما دار عافية أي معافاة ومسالة، وإما دار عافية يصلح فيها أمر الآخرة التي تعقب.

(لمن فهم عنها): انتفع بمواعظها الشافية، فحصلت له بذلك المعافاة والمسالمة، أو كانت سبباً في إصلاح عاقبته وآخرته.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: تبتغي.

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: غداة لا يغني عنهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك!.

<sup>(</sup>٣) فيه، سقط من (ب).

(ودار غنى لمن تنزود هنها): للأخرة التي يغنى فيها، ويسعد حاك بإحرازها.

(ودار موعظة لمن اتعظ بها): أراد أنها يحصل بالاتعاظ<sup>(١)</sup> فيها الفوز في الآخرة برضوان الله، والسلامة من عقوبته.

(مسجد أحباء الله): مكان الأولياء في السجود والعبادة، والقيام بحق الله، وتلاوة كتابه وغير ذلك.

(ومصلى ملائكته): من كان منهم في الأرض مكلف بالعبادة فيها، أو يريد الحفظة على الأعمال والموكلين بكتبها، أو غيرهم بمن يعلم الله تعالى وقوفه في الأرض لضرب من الصلاح لأهلها.

(ومهبط وحي الله): كتبه المنزلة على أنبيائه التي تعبَّد بها الخلق، وجعل صلاحهم متضمناً لها.

(ومتجر أوليانه): مكان التجارة بالأعمال الصالحة، والقربات المتقبلة فيها.

(اكتسبوا فيها الرحمة): من الله تعالى بما كان من جهتهم من العناية في الخدمة.

(وركوا فيها<sup>(١)</sup> الجنة): جزاء على تلك الأعمال.

(فمن ذا يذمها): وفيها من الخصال المحمودة ما ذكرته.

(وقد اذنت ببينها (<sup>٦٠)</sup>): إما أسمعت بانقطاعها أو عرفت وأعلمت بذلك.

<sup>(</sup>١) ق (ب): عصل فيها بالاتعاظ فيها.

<sup>(</sup>٢) فيها، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: بفراقها (هامش في ب)

(ونادت بفراقها): صاحت بينهم بأنهم مفارقوها إلى غيرها.

(ونعت نفسها وأهلها): أخبرت بعدمها وموت من فيها، يقال: نعاه نعباً ونُعياناً بالضم إذا أخبر بموته، وجاء نعيُّ فلان على فعيل أي خبر موته.

(همثلت لهم ببلانها البلاء): أراد أنها شبهت لهم بلاوي الأخرة وعذابها بما يصبيهم في الدنيا من الآلام والمصائب، وعُرُف البلاء باللام مبالنة في شأنه وحاله، أي البلاء المعهود في الآخرة الذي لايبلغ كنهه، ولا بطاق وصفه ونعه.

(وشوقتهم بسرورها): جعلتهم مشتاقين بما يلحقهم فيها من هذه المسرات بالملاذ من المناكح والمآكل والمشارب والملابس.

(إلى السرور!): اللاحق بهم في الآخرة، وعرَّفه باللام مبالغة في شأنه كما ذكرناه في البلاء.

(راحت بعافية): أي تقضت<sup>(١)</sup> وزالت بمعافاة لأهل الطاعة وسلامة عن الأهوال.

(وابتكرت بفجيعة): لأهل المعصية لما رأوا من وخيم أفعالهم.

*سؤال*؛ أراه خصَّ الـرواح بالعافية، وخصَّ الابتكـار بالفجيعة، فمـا<sup>(١)</sup> وحه ذلك؟

وجوابه؛ هو أنه جعل الرواح عبارة عن زوالها وتفضيها، وليس يختص يومًا ولا ليلة في حق الأولياء؛ لأن منهم من يموت ليلاً، ومنهم من يموت

<sup>(</sup>١) في (بٍ): انقضت، وقوله: أي، حقط من (بٍ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وما.

نهاراً، فلهذا عبر به بالرواح ليعم ذلك، وجعل الابتكار عبارة عن صبيحة يوم القيامة وبكرتها حيث تحصل الفجيعة لأهل المعصية، فلهذا خصها بالابتكار، وإليه الإنسارة بقولسه تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّهُمْ لِكُرَّةٌ عَمَالُتُهُ سُخَرَةِ السِهِمَا)، وقوله: ﴿لَمَانَ صَبَّاعُ الْمُعْذِينَ ﴾[سمسند ١٧٠]، وقوله: ﴿أَمَنْهُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَنَاحِيمُهُمْ ﴾(طند ١٠٠)، فصار الصباح خاص في البلاء.

اللُّهُمَّ، أجرنا من أهوال صبحة يسفر عنها يوم القيامة.

(**ترغيباً**): في أفعال الخير رجاء لثواب الله.

(وترهيباً): لأفعال السوء خيفة من عقاب الله.

(**وتخويفاً**): لمضار الآخرة وبلاويها.

(وتحذيراً): عنها، وانتصاب هذه الأسماء على المصدرية، إما مفعولاً لها<sup>(۱)</sup>، وإما مصادر في موضع الأحوال.

(هذمها (٢٠ رجال غداة الندامة): يعني لما ندموا على ما فعلوه من الأعمال السيئة أخذوا في ملامتها، وتقبيح صنيعها (٢٠).

(وحمدها اخرون يهوم القياصة): وهؤلاء حمدوها لما أوصلتهم إلى النعيم الدائم يوم القيامة، فذمها أولئك لما كان عقباهم النار، وحمدها هؤلاء لما كان عقباهم الجنة منها.

(دَكُرتهم الدنيا): إما مضار الآخرة، وإما من سلف من الأمم الماضية.

<sup>(</sup>١) في (ب): مفعولاتها.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): قد ذمها.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): صنعها.

(فدكروا): اتعظوا بما ذكرتهم إياه من ذلك كله.

(وحدثتهم): بما كان من أخبارها وآثارها فيمن (١٠ كان قبلهم.

(قصدْقوا): بأخبارها وأحاديثها، ولم يكذبوها فيما قالته، ونطقت به من ذلك.

(ووعظتهم): بمواعظها الشافية ومَثْلاتِها<sup>(٢)</sup> ابأهلهاا<sup>(٣)</sup> المتقدمة.

(فاتعظوا): انتفعوا بمواعظها وأخبارها.

[١٢٦] (إن لله ملكاً ينادي كل يوم: لِدُوا للموت): أراد من أجل الموت.

(واجعوا للفناء): أي من أجل الزوال والعدم.

(وابنوا للخراب): أي من أجل خرابها، يعني المساكن.

سؤال؛ أراك فسرت هذه اللام ها هنا بالغرض، وليس يمكن ولا يعقل أن يكوت الموت غرضاً في الولادة، ولا يكون الفناء علـة للجمــع، ولا يكون الخراب صبباً للبناء، ثم هذا يخالف ما علبه جمهور المتكلمين؟

وجوابه: هو أنها إذا كانت للتعليل كان الكلام أبلغ وأوقع، وذلك أنه لما كان الموت لازماً لمن وُلِدَ، والفناء لا ينفك عمًّا جُمِعَ، والحنواب لازم لما كان مبنيًا، فلما كان الأمر كذلك صار لملازمت، كان هذه الأشياء عِلَّلُ في تلك، فلهذا كان تفسيرها بالتعليل أحق، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى

<sup>(</sup>١) في تسخة: ممن (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) الْمُنْلَةُ يَفتح الميم وضم الثاء: العقوبة، والجمع المثلات. (عتار الصحاح ص١٥١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب).

كما قال تعالى (1): ﴿ وَلَقَدَ فَرَالًا بِنَعْتُمْ ﴾ (الارمندية)، وقوله: ﴿ وَلِمَا لِيَسْلُوا عَنْ سَيِطِكَ ﴾ [برسهما، إلى غير ذلك، فأما من يتأوَّل هذه اللامات على أنها لام العاقبة فيمعزل عمَّا عليه النَّظار وأهل التحقيق من علماء البيان، كما هو مروي على بُعادِه عن جُلَةِ المتكلمين من المعتزلة، ومخالفته لما عليه أنمة اللغة والعربية من تأويلها (1) على لام العاقبة.

[١٢٧] (الدنيا دار مر): إلى الآخرة.

(لا دار هقو): وليست دار استقرار وتوطن، والممر والمقر هما مكان المرور والاستقرار.

(والنساس فیها رجان): علی کثرتهم وتفاوت أعدادهم، فهم

(رجل بناع نفسسه): عبر عن التساهل والانقياد للأهواء بالبيع؛ لأنه كأنه لمكان تعجله لهذه اللذات المنقطعة، جعلها ثمنًا لنفسه وعوضاً عنها، فلهذا قال: باع نفسه.

(فأوبقها): أهلكها بما فعل من ذلك، والإيباق: الإهلاك.

(ورجل ابتاع نفسه): اشتراها، جعل كفه لنفسه لاتباع<sup>(٣)</sup> هواها بمنزلة الشراء، كأنه بذلك تدراكها عن البلاك.

## (فأعتقها): بفعله ذاك.

<sup>(</sup>۱) تعالى، سقط من (ب). د تا د د د ما د د

<sup>(</sup>۲) فِ (ب): تاريباً. (۲)

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ب): عن اتباع.

[١٢٨] (لا يكون الصديق صديقاً): أراد أن صديق (١) الصحية انما يظه بالاختيار والامتحان في أفعاله وأقواله، فلا يكون كذلك.

(حتى يحفظ أخاه في ثلاث): فمتى حفظه فيها كان صديقاً على الحقيقة.

(في غيبته): يعنى إذا غاب حفظه في ماله وولده وأهله، وما يحفظه من ذلك.

(ونكبته): وإذا جرت عليه مصيبة من مصائب الدهر ونكباته إكان عوناً له](".

(ووفاته): وإذا مات كان عظيم الحياطة لما وراءه من ذلك.

[١٢٩] ثم قال (معليلا:

(من أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً) :

سؤال؛ ما وجه التلازم بين هذه الأربعة وهذه الأربعة، هل هو من جهة الاقتضاء، أو من جهة التسبيب (٢)، أومن جهة أخرى غير ما ذكرناه فلا بد من بيانه؟

وجوابه؛ هو أن الغرض من ذلك هو أن من وفقه الله تعالى ولطف له في تحصيل اأحد هذه الأربعة من هذه الأمور التي ذكرها، فهي بنفسها داعية إلى تحصيل تلك الأربعة الباقية.

<sup>(</sup>١) ق (أ): صدق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب). (٣) في (ب): أو من التسب.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

قوله: من جهة الاقتضاء أو من جهة التسبيب''.

قلنا: من جهة داعي الحكمة، ومن جهة الاستصلاح.

(من أعطى الدعاء): في أي حاجة أرادها من حواثج الدين والدنيا.

(لم يحرم الإجابة): بالإعطاء لما طلب من جهة الله تعالى.

(وهن أعطي التوبة): عن جميع الذنوب والإنابة إلى الله تعالى منها.

(لم يحرم القبول): من الله تعالى.

(ومن أعطي الاستغفار): طلب غفران ذنوبه من جهة الله تعالى.

( أي كرم المغفرة): لم يمنعه الله إياها. (ومن أعطى الشكر): على النعم.

(لم يحرم الزيادة) من النعم.

-وال: هب أنا سلمنا ما ذكر هنا في الاستغفار والتوبية لما كان في ذلك مستوراً عنّا، فما وجه ذلك في الدعاء والشكر، ونحن نعرف كثيراً من أهل الدعاء يجهدون فيه فلا تحصل لهم الإجابة، وكثيراً من أهل الشكر يحصل من جهتهم الشكر، ولا تحصل لهم الزيادة، فكيف أطلق الأمر في ذلك؟

<sup>(</sup>١) في (ب): السبب.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): فهو.

أن تكون الزيادة في النعمة مفسدة، فلهذا يمتنع من فعلها لمــا ذكرنـاه، فهــذه اللطيفة لابد من التنبه لمها، وفي ذلك بطلان ما أورده السائل.

(وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه(۱): الإشارة إلى ما ذكره أولاً وعدده من هذه الأمور الأربعة.

(قال الله تعالى في الدعاء (\*): ﴿ [3 غُوبِي أَنْتُجِبَ لَكُمٍّ ﴾ [عارب: ١].

وقال في الشكر: ﴿لَٰمِنَ شَكَرَتُمْ لأَزِينَكُمُمْ ﴾ [برسم:٧].

وقال في التوبة: ﴿إِنَّمَا التَّرْبُهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعَشُونَ السُّورَ بِسَهَالَهِ ثُمَّ يُعُرِّهِنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأَوْلِهِكَ يُعُوبُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾][س. ١٧٠].

[۱۳۰] (**الصلاة قوبان كل تقي)**: القربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى<sup>٢)</sup> من جميع النوافل والأعمال المبرورة، وفي الحديث: «الصلاة خير كلها».

(والحج جهاد كل ضعيف): يعني من لايستطيع الجهاد بالسيف فالحج هو جهاده.

(ولكل شيء زكاة): أي وكل شيء فيه حق لله يترجه أداؤه وإخراجه. (وزكاة البندن الصيام): يعني حق الله من البدن هو الصيام واجبه ومندوبه، وقى الحديث: «الصوم لي، وأنا أجزى به».

<sup>(</sup>١) سبحانه، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الدعاء ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

(وجهاد المرأة حسن التبعل): البعال والمباعلة والتباعل كله عبارة عن ملاعبة الرجل امرأته وملاعبتها له، وفي الحديث: «إنها أيام أكل وشرب وبعال»(''، وأراد بحسن التبعل حسن الملاعبة والدعابة له<sup>(ا)</sup> لتطييب نفسه.

[۱۳۱] (استنزلوا الرزق بالصدقة): يعني إذا قبل رزق أحدكم فلبتصدق؛ فإنها تكون سبباً لإنزاله وقسمته من عند الله تعالى.

[۱۳۲] (من أيقن بالخلف): بالعوض من الله تعالى.

(جاد بالعطية): بالإعطاء لوجه الله تعالى.

[١٣٣] (تنزل المعونة): من الله تعالى.

(على قدر المؤونة): وهذا معلوم لا شك فيه، فإن من يمون عشرة لا يكون حاله كحال من يمون واحماً في الإعانـة مـن جهــة الله تعــالي<sup>٣٠</sup>، واللطف به وقسمة الرزق من عنده.

<sup>(</sup>١) أي أيمام التشريق، وهمي تلات أيمام معد يموم النحر، والحديث رواه ابسن الأسير في اليمام التشريق، وهمي تلات أيمام معد يموم النحر، في الأعلى الإمام أبو طالب الترجيق في أنها من 174-170 بعده، عن يوسف بن مسعود، عن جدته أنها قالت: بنا غن يتمي في أفيل ركب قسمته ينادي: ( (إنهن أيام أكل وشرب ريمال) وذلك على عهد رسول انه فيها، فقلت: من مفاة قالوا: على بن أي طالب الشرية، واخديث بلفظ: ( (ألا إن هذه أيام أكل وشرب ريمال)، رواء من حليث الفاضي الملامة على بن حيد الفرشي في مسئلة شمس وشرب ريمال)، رواء من حليث الفاضي الملامة على بن حيد الفرشي في مسئلة شمس الشحايا وذكر أيام التشريق، حواله إلى الإللي المامي الشحايا وذكر أيام التشريق، حواله إلى الإللي المامي الشحايا وذكر أيام التشريق، حواله إلى الإللي الميامية في الشحايا وذكر أيام التشريق، حواله إلى الإللي المامية في يشدة، عن النبي الأنه فالى الخالس والذه السمان عن أيي نيشة، عن النبي الله أنه قال الفرك المؤلف في يشدة، عن النبي المناح المؤلف المؤلف في يشاه.

<sup>(</sup>۲) في (ب): والرعاية لتطبيب نفسه.(۳) تعالى. زيادة في (ب).

<sup>-</sup>TATE-

يحتج إلى كثير المؤونة'''.

[۱۳۱] (ما عال من<sup>(۱)</sup> افتصد): عال في الحكم إذا جار فيه، وعال إذا كثر عوله، وعال إذا مال، وأراد ها هنا منا كثر عول من اقتصد في معيشته، كما قال تعالى: ﴿ فَلِكَ أَلَاثَى أَلاَ شَرُلُوا ﴾ إسماً، أي يكثر عولكم.
[۱۳۰] (فلة العيال أحد اليسارين): لأن اليسار كما يكون بالمال وهو اليسار الأعظم، فقد يكون بغلة العيال؛ لأن عياله إذا كانوا قليلين لم

[۱۳۹] (التودد نصف العقل): يعني التحبب إلى الناس هو نصف العقل؛ لأن العاقل هو الذي يأتي بالواجبات ويتكف عن المتبحات، ويحسن الحبة للناس، فكان القيام بالأحكام العقلية نصف، والتودد نصف كما ذك.

[۱۳۷] (الهم<sup>(۱)</sup> نصف الهرم): يريد أن البرم وهو ضعف القـوى، كما يكون من أجل طول العمر، فقد يكـون بالهمّ، فصار الهممُ نصفاً له من هذا الوجه.

[۱۳۸] (ينزل الصبر على قدر المصيبة): أراد أن نزول اللطف من جهة الله تعالى<sup>(1)</sup> للصبر إنما يكون على عظم المصيبة وخفتها، فإن كانت عظيمة احتاجت إلى لطف قوي من جهة الله، وإن كانت خفيفة احتاجت إلى لطف خفيف من عنده أيضاً، فهو على قدر حالها في ذلك.

<sup>(</sup>١) ق (ب): امرؤ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كثير مؤونة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: والسم.

<sup>(1)</sup> تعالى، زيادة في (ب).

(ومن ضرب بنده على فخذه عند مصيبة(۱۰): نزلت به حسرة وندامة وتلهفاً.

(حبط اجره): يعني ذهب ثوابه الذي كان يستحقه على الصبر على هذه المصيبة، ولا يحمل على خلاف ذلك؛ لأن حمله على الفسق خطأ لا وجه له.

[۱۳۹] (كم من صائم ليس له من صيامه الا الظما<sup>(17)</sup>: أراد أن بعض الصائمين لا يسلم صومه عما يحيط ثوابه عليه، فلهذا<sup>(17)</sup> لا يكون له منه إلا يحرد الامتناع عن شرب الماء البارد، وهذا بعيثه قسد روي عن الرسول<sup>(1)</sup> ( $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$ 

(وكم هن قانم ليس له صن قياصه إلا العناء("): وهذا من ذاك فإنه لا يمتنع لبعض المصلين إبطال أجره على الصلاة بما يعرض منه من المعاصي الموجبة لإحباط عمله، ونقصان أجره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ مصيبته.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: إلا الجوع والظما.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فهذّا.

<sup>(1)</sup> في (ب): عن رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الحديث بانمقة: ((رب صاتم خطه من صياء الجوع والعطش)؛ أحرجه من حديث بسند، عمن أم لحديث بالمند، على أوراد أم المرابط الرابط إلى الأمالي المنجية ١٩٦٨-١٩٦١، عن أي هرميرة أيضاً وعزاء إلى وسند شحص الأخيار (١٩٧٦ قي الساب (التي والسجين، عن أيي هرميرة أيضاً وعزاء الإلى صند المجالس برواية السمان، وعزاء في موسوعة أطراف الحديث الديني الشريف ١٩٢٨ إلى صند أحمد بن حيل الرافة للهيشيم ١٩٣٧، والمستدول للعامل ١٩٧٨، وهيم الزواقة للهيشيم ١٩٧٣ ومن مواد فيها أيس له من صيامه إلا الجوع) وعزاء إلى صند أحمد بن حيامه إلى ١٩٤٦، وحين الداري ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: إلا السهر والعناء.

(حبدًا نبوم الأكياس): يشير إلى أهل البصائر وأهل الظرف، فإنهم ينامون على السنة ويصلون على السنة من غير إفراط ولا تفريط.

(وإفطارهم!): يعني وحبدًا صومهم وإفطارهم، وحبدًا هذه كلمة دالة على المدح مثل نعم.

[۱٤٠] (سوسوا إيمانكم بالصدقة): السياسة هي: حسن التدبير للأمور، وأراد ها هنا أن الصدقة هي نهاية تقرير قواعد الإيمان وإثباتها.

(وحصنّـوا أموالكـم بالزكـاة): يعني عن الآفات والمصائب، وفي الحديث: «إذا منعت الزكاة هلكت المواشي».

(وادفعوا أصواح البلاء بالدعاء): فإنه يرد القضاء، وفي الحديث: «الدعاء يرد القضاء».

## [١٤١] كلامه لكميل بن زياد النخعي

(قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأخرجني إلى الجبّان): يعنى الصحراء.

(فلما أصحر): أي خرج إلى الصحراء.

(تنفس الصّغداء): ، أراد استطلع نفسه من جوانح صدره، وهـذا إنمـا يكون في حق من كان منقطعاً في الحزن والأسف.

ثم قال:

(يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية): لما أقر فيها من العلوم والمواعظ والآداب والحكم.

(وخيرها أوعاها): أدخلها في النفع، وأعظمها قدراً عند الله تعالى<sup>(١)</sup> ما كان منها واعباً لما أودع فيه من ذلك.

(احفظ المعني ما اقول لك): أنطق به من لساني من أجل نفعك وتقريبك إلى الخير.

<sup>(</sup>۱) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): واحفظ، وفي شرح النهج: فاحفظ.

<sup>-</sup> ۲ ۸ ۳ ۸ -

(النساس ثلاثسة): أراد أن الناس على كثرتهم وتباين(١١ أحوالهم وطبقاتهم لا يخرجون عن هذه العدة.

(عالم<sup>(۱۱</sup> وباني): الرياني هو: العالم بأحوال الربوبية وأحكامها وما يجب لها، وما يجوز عليها، وما يستحيل، وإدخال الألف والنون في النسبة إلى الرب على جهة المبالغة في ذلك، كما تقول: في النسبة إلى الروح: روحاني.

(ومتعلم على سبيل بحاق): أراد لينجو في الدنيا من الجهل وفي الآخرة من العذاب، وهذا هو<sup>(7)</sup> دون الأول في الرتبة، فيان الأول يشير إلى عظم حاله في العلم بالله تعالى وبصفاته، وهذا ليس له في التعلم إلا مقدار ما يصل به إلى النجاة في الدنيا والآخرة كما أشرت إليه.

(وهضيغ رضاغ): البَمْجَة: ذباب صغير كالبعوض يقع علمى وجوه الحمير، وقد فسرناه، حيث مرَّ في كلامه من قبل، والرَّعَاعُ: الأحداث من الناس والطفام.

(أتباع كمل ناعق): يعني من هتف<sup>(١)</sup> أجابوه من غير بصيرة لهم في أنفسهم.

(يميلون مع كل ربيح): يشير بذلك إلى قلة بصائرهم وضعف أحوالهم في الديانة والعلم، فلا قوة لهم على شيء من أمورها بحال.

<sup>(</sup>١) في (ب): وبيان.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فعالم. (٣) مو ، سقط من (ب).

<sup>(1)</sup> في نسخة: من نعق، (هامش في ب).

<sup>-</sup>TAT9-

(لم يستضيئوا بنور العلم): في طريقهم إذا مشوا إلى طريق الآخرة.

(ولم يلجاوا إلى ركن وثيق): فيما هم فيه من أمر الديانة، واللجأ: الاستناد، يقال: لجأ في أمره إلى كذا إذا كان مستنداً إليه.

(ياكميل): تصغير كامل أو أكمل على طريقة الترخيم.

(العلم خير من المال): أعلا منه حالاً عند الله تعالى، وأجل قدراً، ومصداق هذه المقالة هو أن:

(العلم يحرسك): عن آفات الدين وأعظمها الجهل، وآفات الدنيا وأعظمها الزلل في التصرفات كلها.

(وأنت تحرس المال): بالفلاع المشيدة، والأبواب المغلقة، والأقضال الأكيدة، وكثرة الحفاظ والحراس له.

(والمال تنقصه النفقة): كلسا أنفق منه نقص لا محالة، ويقل عدده سواء أنفق لله أو لغيره، خلا أن كل ما أنفق لله فإن الله تعالى يخلف، يخلاف ما أنفق لغيره، فإنه لا عوض له من الله تعالى.

(والعلم يزكو على الإنفاق): يزيد على كثرة التعليم، ويزداد قوة ونفوذاً.

وعن هذا قال بعضهم: العلم كامن وظهوره بالمناظرة والمراجعة، فإذا ظهر فهو ميت وحياته بالتعليم. فإذا حيَّ فهو عقيم، ونتيجته العمل به.

(وصنيع المال يزول بزواله): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن صاحب المال إذا أعطى غيره شيئاً منه وجعمل ذلك صنيعة إليه، فإنما يكون ذلمك باقيماً مما بقمي الممال في يمده، فإذا زال امَّحي ذلك الصنيع ونسي أمره.

وثانيهما: أن يكون مراده أن كل من كان صاحب مال فإن صنيعه بالمال وإعطائه من بستحقه إنما يكون حكمه باقياً مهما بقي على البسار والتمكن، فأما إذا صار فقيراً فإنه لا يبقى صنيعه أصللاً، ولا يستحق مدحاً بعد ذلك على ما قعله من الصنائع، بخلاف العلم فإن حاله (<sup>(1)</sup> عالف لذلك كله.

(يلكميل بن زياد، معرفة العلم دين<sup>(۱)</sup>يدان به الله): أي يطاع به، بل هو من أعظم الطاعات وأفضلها؛ لأن كل طاعة فهي مفتقرة إلى العلم، والعلم لايحتاج إلى الطاعات، فلهذا شرف حاله، ونزل العلماء منزلة الأباء، كما قال بعضهم:

من علَّم الناس ذاك خسير أب

ذاك أيسو السروح لا أبسو النطسف

(به (أ) يكسب الإنسان الطاعة في حياته): يعني أنه يكون سبباً في طاعة الله والانقياد لأمره، ولهذا قال ابن عباس: إن العلم يتعلم (أ) لغير الله تعالى فأنه إلا أن يجعله لله، يشير بما ذكره أمير المؤمنين إلى أنه يكون لطفأ في كم ة الطاعة والانكفاف عن المصية.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإنه مخالف...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دين الله يدان به الله.

<sup>(</sup>٣) به، زيادة من شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ليتعلم

(وجميل الاحدوثة بعد وفاته): يعني ويفيد صاحبه الثناء الجميل عليه بعد موته.

## (والعلم حاكم): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن صاحب العلم حاكم على كل أحد في الإقدام والإحجام والعقد والحل ببده على حسب ما يسراه، ويصوّبه في الأمور كلها.

وثانيهما: أن يكون مراده أن رتبته عالية على كل رتبة، وأمره مرتفع على كل أمر، فلا أمر ينفذ عليه لأحد، وأمره نافذ على كل أحد.

(والمال محكوم عليه): نقيض لما ذكرناه من الوجهين في العلم.

(یاکمیل بن زیاد، هلك خزان المال<sup>(۱۱</sup> وهــم أحیاء): یعني أن أذکارهم في القلوب ماتت واندرست وهم باقون على الحیاة، لا یلنفت إلیهم ولا يحري ذکرهم على الألسنة بحال؛ لنزول أقدراهم وركة هممهم.

(والعلماه باقون صا بقي الدهر): يعني ذكرهم باقي في الحياة وبعد الموت، على المنابر والمساجد والمواضع الشريفة والكتب والدفاتر، فسلا تسمع على المنابر إلا كلامهم، ولا تسري<sup>(١)</sup> مسع الخلسق إلا فتساويهم وأحكامهم، فلهذا بتي ذكرهم على وجه الدهر.

(أعيانهم مفقودة): بالموت والإدبار عن الدنيا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الأموال، وكذا في نسخة. ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يرى.

(وأمثالهم في القلوب موجودة): لا تزال مصورة في الأنشدة لتكرر أذكارهم على الآذان.

(ها): للتنبيه، كقوله تعالى: ﴿ عَاأَتُمْ أَوْلَامَ ﴾ [ال مراد:١٠٥].

(إن هنا<sup>(۱)</sup> لعلماً جما): هنا إشارة إلى الأمكنة، يقال فيه: هنا مخففاً، وهَنا مضاعفاً بفتح الهاء، وأشار به إلى صدره، والجم هو: الكثير.

(**لو اصبت له حملة**): وجدت له من يحمله على ما أريد من الاستقامة على حدوده وشرائطه.

(بلمي): موضوعة للإيجاب بعد النفي.

(أصبت لقناً): أي سريع الفهم، جيد القريحة.

(غير مامون عليه): في تغييره وتحريفه وتبديله.

(مستعملاً الله الدين للدنيا): لا غرض له فيه إلا طلب الدنيا، واستعمال لذنها، يتوصل به إلى ذلك.

(ومستظهراً بنعم الله على عباده): يجعل نعم الله ظهراً له وقوة على البغي على عباده، والظلم لهم، والتسرع إلى مضرتهم.

(وكجه على أوليانه): أي ويجعل حجه الله ذريعة ووصلة إلى خاصمة أوليائه وجدالهم.

(أو منقاداً لجملة (1) الحق): أو أصبت رجلاً منجذباً سلس القياد

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: إن ها هنا.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لحملة.

للأمور الظاهرة، وجمل الدين دون تفاصيله ودقائقه.

(لا بصيرة له في أحنائه): جوانبه، الواحد منها: حنو.

(ينقدح الشك في قلبه): يحصل الشك في قلبه على سرعة، ومنه انقداح النار.

(باول عارض هن شبهة): بأول ما يعرض له من الشبه والخيالات. (الا): للتنبيه، كقوله تعالى: ﴿ أَلاَ لَهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ ﴾[برس:١٢].

(لا ذا ولا ذاك): أي لا أريد من كان خالناً، ولا أريد من كان منقاداً لجمل هذا العلم، ولا أرضاهما أهلاً له.

(أو منهوما باللذة): أي مولعاً باكتساب اللذات واستعمالها.

(سلس القياد للشهوة): يأتي لها بسهولة ، لا يصعب عليه أمرها وحالها.

(أو مغرماً بالجمع والادخار): الغرام: شدة الولوع بالشيء، وأراد أنه مولع بجمع الدنيا وادخار حطامها وكسبها على أي وجه كان، ومن أي وجه حصلت.

(ليسا): الضمير للمنهوم والمغرم.

(معن رعاة الدين): من الذين استرعاهم الله خلف وأتتمنهم على حقائق دينه وأسراره.

(في شهيه): لا في ورد ولا صدر، ولا مغدى ولا مراح، يقال: فلان ليس من (١) أمر الدين في شيء إذا كان لا يعرَّج عليه في وقت من الأوقات.

<sup>(</sup>١) ق (ب): ق.

(اقرب شيء شبهة): أقرب ما يشابه من الأشياء، ومماثلاً له في خلائمه وطرائقه.

(بالأنصام السسانمة): بالبهانم المرعبة، كما قال تعالى: ﴿ لِنَ هُمْ إِلاًّ كَالْأَمَّامِ ﴾ المِنسية)، وما قنع بهذا الشبه بل زاد بل<sup>(١)</sup> هم أضل منها حالاً.

(كذلك): الكاف هذه متعلقة بيموت.

(يموت العلم بموت حاصليه): والمعنى مثل ما ذكرته من حال هؤلاء يموت العلم بموت من يكون حاملاً له منهم، وذا إشارة إلى المذكور من حالهم<sup>(1)</sup>.

(اللقهة): هذه كلمة تستعمل متوسطة بين كلامين متغايرين، كقولك: والله لأزورنـك اللّهُمّ إلا أن تجد مني ملالة، ولألزمنسك<sup>07</sup> اللّهُممّ إلا أن تكون لي كارهاً.

(بل(1)): للإضراب عما سبق من الإعراض عمن ذكر من هؤلاء الحملة.

(لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة): تعريف أحكام الدين، والقيام بواجاته، والمواظبة على أدائها.

(إما ظاهراً): للخلق يرونه، ويتعلمون منه شرائعه ورسومه.

(مشهوراً): فيما بينهم يتواصفونه من أجل ذلك، ويعرفونه لا يغبا على أحد منهم حاله ونعته.

 <sup>(</sup>١) في (ب): بل زاد بل أراد بل هم ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أحوالهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولأكرمنك

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: بلي.

(أو خاملاً): مدفون الذكر.

(صغمورأ): بغيره في الاشتهار والظهور، وفي كلامه هذا دلالة على أن الواجب في حكمة الله تعلى الله على أن الواجب في حكمة الله تعالى هو حراسة الدين بالعلماء والقائمين لله تعالى بالحجيج على عباده من أهل الفضل، إما بأن يكونوا ظاهرين للخلق يشاهدونهم ويرونهم ويتعلمون منهم، وإما بأن يكونوا بحيث لا يؤبه لهم لكان البذاذة (رئة الهيئة.

(لنلا تبطل حجج الله وبيئاته): على الخلق يعني أوامره ونواهيه وأحكامه اللازمة لخلقه.

(وكم ذا): فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون ذا<sup>ن </sup> راجعاً إلى سا ذكره ممن يقـوم بحجـج الله، والمنى وكم ذا أعدُّدً<sup> م</sup> من لطف الله تعالى، وعنايته في الدين، واهتمامه بإصلاح خلفه.

وثانیهما: أن یکون راجعاً إلى المذکور أولاً من الفین لا یصلحون لحمل العلم ولا یکونون أهلاً له ولحمله، والمعنى وکم ذا أعدد عمن لا یصلح لذلك.

(وأين أولنك (1)؛ أي لا يوجدون إلا على القلة والندور.

 <sup>(</sup>١) البغاذة: سوء الحالة، من بُذَذُت بُغاذة وبَغَاذاً. وبغاذاً، وبغاذاً، وبلغاذة: أي ساء حالك. (انظر الغاموس المحيط ص٤٣٧) ورثة البيئة: أي بغاذتها، ومه الرئالة والرثوثة.

<sup>(</sup>٣) ذا، سقط من (ب).(٣) في (ب): عدد.

<sup>(</sup>٤) أولئك، سقط من شرح النهج.

<sup>-</sup>YA17-

(أولنك والله الأقلون عدداً): في الخلق فلا يوجد أمثالهم.

(والأعظمون عند الله قدرأ): لعلوهم في الدين وارتفاع درجتهم عند الله.

(كفظ الله بهم حججه): على الخلق في أمر دينه.

(**وببيناته**): وبراهينه على ذلك.

(حتى يودعوها نظراءهــم): يحفظونهـا حتى يدفعوهـا<sup>(١)</sup> إلى أمثـالـهـم، يقال<sup>(١)</sup>: أودعته مالاً إذا دفعته إليه.

(**ويزرعونها<sup>(۳)</sup> في قلوب أشباههم**): يشير إلى الحجج على الديس، والزراعة ها هنا استعارة لتمكنها في أفندتهم.

(هجم بهم العلم): يعني دخل بهم العلم بغتة.

(على حقيقة البصيرة): على التحقق(1) والاستصار.

(وباشروا روح البقين): أي خالطوا، والرُّوح بضم الراء هو: النفس الجاري، والرُّوح بفتجها هو: الناس الجاري، والرُّوح بفتجها هو: الراحة، قبال الله تعالى: ﴿ فَلَفَتُ لَهُمَا مِنْ الرَّاسِةِ المَالِينَ فِي هَذَا هو أنه أَطْلِعهم العلم بالله تعالى، ويما أفاضه عليهم من الأنوار الإلبية واختصهم به من الأسرار على حقيقة أمر الدين وعلم طريق الآخرة، وخالط قلوبهم البقين بذلك والتحقق له، فاستراحوا إليه واطمأنت قلوبهم عليه،

 <sup>(</sup>١) في التسخ: يدفعونها، والصواب كما أصلحته.
 (٢) في (ب): ويقال.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي النسخ، وفي شرح النهج: ويزرعوها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): التحقيق.

<sup>-</sup>YALY-

وانشرحت صدورهم به، فتجاوزوا من أجله كل غاية، واحتمالوا لإحرازهم له (١) كل مكروه.

(واستلانوا ها استوعره المترقون): المترفة هو: صاحب التنعم باللذات، وأراد أنهم استسهلوا ما وجده أهل النعمة وعراً من أجل ما عرفوه من حاله.

(وأنسوا بما استوحش هنه الجاهلون): يعني ووجدوا الأنس بما كان أهل الجهل يجدون منه الوحشة لجهلهم بحاله وعاقبة أمره.

(وصحبوا العنبا): أراد إما أهل الدنيا لمخالطتهم لهم، أو أراد الدنيا نفسها.

(مابدان): يعني أن أشباحهم حاصلة مع أهل الدنيا، أو تنصرف في أحوال الدنيا.

(أرواحها معلقة باعمل الاعلى): والأرواح المودعة في هذه الأشباح معرضة عن ذلك متعلقة بالله تعالى، والتفكر في أحوال المعاد وطريق الآخرة، والشغل بعظمة الله تعالى، ومعرفة جلاله وكنه كبريائه، وكسى بالمحل الأعلى عن ذلك.

(**أولنك**): الذين وصفت حالهم<sup>(۱)</sup>، وقررت طرائقهم.

(خلفاء الله): في دينه وعلى خلقه.

(في أرضه): التي هي مسكنهم، وموضع اجتهادهم في حقه.

(والدعاة إلى دينه): والمجتهدون في دعاء الخلق إلى دين الله وإحيائه.

<sup>(</sup>١) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): أحوالهم

 (اه اه): صوت يستعمل للتوجع والتحزن، ينون تارة للتنكير، وتارة غير منون.

(شوقا إلى رؤيتهم!): إلى الاطلاع عليهم، والانتفاع بمخالطتهم. (انصرف إذا شفت): لقضاء حوائجك، وإصلاح أمورك.

فاما ما زعمه الباطنية من أن كلامه هذا إشارة إلى كلههم المعصوم المتطوم المتطوم المتطوم المتطوع وهذيانهم، والمتطوع وهذيانهم، فتباً لها من ظنون كاذبة!، وسحناً لها من آراه غير صائبة! فمالهم أنمى يوفكون! مسالهم لا يومنون! ﴿وَلُو النِّمَ الْمَثَلُ لَعُوَالُهُم لَلْمَسَعَتِ السَّنَاوَاتُ وَالرَّحِنُ وَمَنْ فِي فَعَلَى المَّنَاوَاتُ فَيْ وَصَلِيمٍ اللَّهِ وَلَكُمْ اللَّمَا وَالرَّحِنُ وَمَنْ فِي فَلَى المَّنَاوَاتُهُ وَلِمَا فَيْمَ عَمْ وَعَنْ فِي فَيْكُومُ اللَّمَا وَلَكُمْ اللَّمَا وَالرَّعِنُ وَالرَعِنْ وَالْعِنْ وَالرَعِنْ وَالرَعِنْ وَالرَعِنْ وَالرَعِنْ وَالرَعِنْ وَالرَعْلُونُ وَالرَعِنْ وَالرَعِنْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى وَالْعِنْ وَالْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللّهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ثم رجع إلى وكر الحكم والآواب، بقوله:

[۱٤٦] (المرء تخبؤ تحت لسانه): وهذه من الحكم التي أناف فيها على حكمة الحكماء، وسبق بها على بلاغة البلغاء، وغرضه منها هو أن الإنسان مستور لا يعرف حاله ما لم يتكلم، فإذا تكلم عرف حاله في الفطة والكناسة، أو في للكنة<sup>(1)</sup> والفهاهة.

[۱۶۳] (هلله امسرو لم يصرف قمسره): أراد أن كل من لا يعرف حاله وقدره فإنه عن قريب لا عمالة برد في المهالك، ويوقع نفسه في المنالف، ولشرف هذه الحكمة ولطيف جوهرها وردت في كلامه على أوجه مختلفة، وعلما ان متفاوتة.

<sup>(</sup>١) في (ب): تهوراتهم.

<sup>(</sup>٢) اللُّكة: عجمة في اللسان وعيُّ (مختار الصحاح ص٦٠٣).

[٤٤٤] وقال لىرجل ساله أن يعظه:

(لا تكن ممن يرجو الاخسرة (١٠): أي يتوقع الوصول إلى ثواب الآخرة، ويأمل ذلك.

(بغير العمل<sup>(۱)</sup>): الذي يرجى حصول الثواب به، وإنما عرفه إشارة إلى العمل الصالح المرضى لله تعالى والمفعول لوجهه.

(ويُرجِي (") التوبة): يأملها ويظنها.

(**بطول الأمل**): وهو مع ذلك طويل الآمال بعيدها، ومن حق راجي النوبة قصر أمله ليحسن عمله بعد ذلك.

(ي**قول في الدنيا بقول الزاهدين)**: أي يظهر الرغبة عنها بلسائه، وينطق بالزهد فيها.

(ويعمل فيها بعمل الراغبين): وإذا نظرت إلى أعماله وجدتها عمل من هو راغب فيها مجتهد في تحصيلها، مكبٌّ على التحيل في طلبها.

(إن أعطى منها لم يشبع): لم تنقطع شهوته عنها وإن عظم إعطاؤه منها.

(وإن هنع هنها لم يقنع): لم يكن ذلك قنوع منه ولا رغبة في الآخرة؛ لشدة تلهفه على الدنيا.

(يعجز عن شكر ما أوتي): لا يقوم بشكر ما خوّل من نعم الدنيا.

<sup>(</sup>١) في نسخة: الأجر، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: بغير عمل، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ويرجو.

(ويبتغي الزيادة فيما بقي): أراد إما فيما بقي من عمره، وإما فيما بقى فيما لم يعط إياه من قبل.

(ينهم''): غيره عن فعل المنكر وعن الإتبان بالمعصية.

(ولا ينتهي): عن ذلك كله.

(ويامر بما لا يأتي (١٠): من الطاعات وفعل الأعمال الصالحة.

( يحب الصالحين): بإظهار ذلك من قلبه ولسانه.

(ولا يعمل عملهم): بالطاعة لله والانقياد لأمره.

(ويبغض المدنبين): يكرههم بقلبه ولسانه.

(وهو احدهم): يعني من جملة من أتى بالذنوب، وجاء بالمعاصي، فلهذا قال: وهو أحدهم.

(يكره الموت): لا يحب أن يموت قط.

(لكثرة ذنوبه): من أجل ما يسوءه عقيبه من كثرة ذنوبه، والعقاب عليها.

(ويقيم على ها يكره الموت له (<sup>٣)</sup>): ومع كراهته للموت فهو مقيم على المعصية التي يكره الموت من أجلها وبسببها.

(ان سقم ظل نادماً): على مافاته من اللهو والطرب والمعصية لأجل سقمه.

<sup>(</sup>١) في (ب): وينهى.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ويأمر الناس بما لع يأت.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: على ما يكره الموت من أجله. - ١ ٣٨٥-

(وإن صح ظل<sup>(١)</sup> لاهياً): في لذاته منهمكاً في طلب شهواته.

(يعجب بنفسه إذا عوفي): يصيبه العجب العظيم بنفسه إذا تنعم بالعافية وترف في لذاتها.

(ويقنط إذا ابتلي!): وبيأس من رحمته إذا أصابه بلوى في جسمه.

(إن(<sup>1)</sup> أ**صابه بلاء**): ألم في جسمه أو مصيبة وجائحة في ماله.

(دعا مضطرأ): على جهة الاضطرار لكشف ما هو فيه من الاضطرار.

(وإن ناله رخاء): تمكن في المعيشة.

(أ**عرض**): عن الله، وشمخ بأنفه.

(صفتراً): محدوعاً بالأماني الكاذبة والتسويفات الباطلة، وكانه الشخيرة يشير بكلامه مذا إلى قبول الله تعالى ": ﴿ وَإِذَا أَسُنُ الإَسْنَانَ العَمُّودُ مَافَا لِجَمِّهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَالِما أَ فَلَمَا صَحَدَمًا عَنْهُ مَسْرًا مَسُوصَاً أَنْ لَمْ يَدَهُما إِلَى مَشْرً مُشَهُ إِرسَدِينًا، وقول منه تعالى: ﴿ وَإِذَا أَضَتَنَا عَلَى الإَسْنَانِ أَعْرَضُ وَدَانَ بِخَادِهِ السَدَاءِ، ﴿ وَوَلِهُ مَنْهُ الشُرُكِيُّوسُ قُولُهُ إسسَدَا، وفي آية أخرى: خَلْدُو وَعَادَ عَيْهِ ﴿ إِلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(تغلبه نفسه على صايطن): أراد أنه () ينقاد للأطماع المظنونة، وتغلبه نفسه على اتباعها من غير قطع عليها.

 <sup>(</sup>١) في سخة : أمن (هامش في ب)، وهي كذلك في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إذا، وفي شرح النهج: وإن.

<sup>(</sup>٣) و (ب): إلى قوله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أنه، سقط من (ب)

(ولا يغلبها على ما يستيقن): يعنى أن الثواب مقطوع به مستيقن حصوله، ومع ذلك فإنه لا يقهرها على الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في الوصول إله.

(كناف على غيره): من أفناء الناس.

(بأدنى من ذنيه): يريد أن ذنبه عظيم وهو لا يخافه، وذنب غيره دون ذنبه، وهو مع ذلك يشفق عليه من النار مخافة أن يقع فيها.

(ويرجو لنفسه بأكثر من عمله): يعنى أنه يأمل لنفسه من الثواب وارتفاع الدرجات عند الله تعالى، بأكثر مما يستحق من جزاء عمله إذا عمل.

(إن استغنى): عن الناس بأن أغناه الله تعالى.

(بطر): تجاوز الحد في كفران النعمة.

(وفتن): في دينه بالخروج عنه.

(وإن افتقر): إلى الناس، واحتاج إلى ما في أيديهم.

(قنط): يئس عن خير الله تعالى.

(ووهن): ضعف في أحوال دينه، ويزلُّ فيه.

(يَقْصَرُ إذا عمل): يعني إذا عمل شيئاً من الأعمال التي يرجو بها وجه الله تعالى فهمو في غايـة التقصير في تأديتهـا علـي الوجـه المرضمي عند الله تعال (١).

<sup>(</sup>١) تعالى، زيادة ف (ب).

(ويجالغ إذا سال): يعني ويلح في المسألة إذا سأل غيره شيئاً من حطام الدنيا.

(إن عرضت له شهوة): سنحت وعنت في مأكل أو مشرب أو ملبس. (اسلف المعصمة): قدّمها من أجل حصوله على شهوته.

(وسؤف التوبة): عما أناه من المعصية، وقال: سوف آتي بها بعد حين.

(وإن عَرْتَه محنة): التبسته وخالطته، من قولهم: عبراه الجنون إذا خالطه، وأراد إذا خالطه شيء من البلاوي والامتحانات.

(انفوج عن شوافط الملة): انكشف وزال عن رسوم الدين وحدوده. (يصف العبرة): بلسانه.

(ولا يعتبر): يظهر الاتعاظ في أفعاله ولا يُرَى عليه أثر الاعتبار.

(ويبالغ في الموعظة): لغيره من أفناء الناس.

(ولا يتعظ): ينزجر عن فعل القبائح في نفسه.

(فهو بالقول هَدِلُ): أي فهو<sup>(۱)</sup> بما يقوله من جهة لسانه من الدين واثق مستظهر.

(وصن العمل مُقِلُ): يعني ومن عمل الآخرة وطاعاتها في غاية الإقلال.

(يننافس فيمما<sup>(١)</sup> يفنس): المنافسة هي: الرغبة في الشيء على جهة المباراة للفير فيه، والمزاحمة له في فعله.

<sup>(</sup>١) فهو، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عا.

(ويسامح فيما يبقى): أي ويستسهل فيما يكون خيره باقياً، وغرضه من هذا كله منافسته في أعمال الدنيا، وتساهله في أعمال الآخرة.

(يورى الغنم مغرماً): يعني أنه إذا أعطى الزكاة والصدقة فهو<sup>(۱)</sup> غنم في الحقيقة؛ لما فيها من إعظام الأجسر، ويراها غرماً لثقلها عليه وكراهته لإخراجها.

(والغرم مغنماً): ويرى منع الزكاة والصدقة غنيمة بخلاً وضَّة بهما، وذلك مغرم في الحقيقة لما فيه من العقاب والوعيد.

( يخشي الموت): يخاف هجومه عليه ويشفق من موافاته.

(ولا يبادر الغوت): أي ولا يعاجل ما يفوته من الأعمال الصالحة عند موته وينقطع عنه من ذلك.

(يستعظم من معصية غيره): يستكبر ذلك في نفسه ويهول في وقوعه ويستكر.

(ها يستقلُ اكثر هنه هن نفسه): ما يكون أكثر منه قليلاً إذا وقع من جهة نفسه، ولا يُرى لذلك أثر.

(ويستكثر من طاعته): يعده (الله كثيراً في نفسه، ويستعظم:

(ها يحقره من طاعة غيره): يعني إذا وقع من ذلك في حق غيره استحده واستقله.

<sup>(</sup>١) في (ب): قهي.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): يراه.

(فهو على الناس طاعن): في أفعالهم وطاعاتهم، مولعاً بالاعتراض عليهم في جميع أحوالهم.

(ولنفسه مداهن): المداهنة: المصانعة، وأراد أنه غاش لنفسه في ذلك، يقال: أدهنت في الأمر إذا غششت فيه.

(اللهو مع الأغنياء): إفراط المزاح والطرب بأنواع الملاهي.

(أحب إليه من الذكر مع الفقراء): أميل إلى قلبه من أن يكون ذاكراً لله تعالى مع أهل الفقر والمسكنة.

(يحكم على غيره لنفسه): يريد أنه يستوفي حقه ممن كان عليه لنفسه ويوفيها إياه.

(ولا يحكم عليها لغيره): يعني وإذا كان عليه حق لغيره من الناس فهو غير موف له من جهة نفسه.

(ويرشد غيره): بدله على مواضع الرشد.

(ويغوي نفسه): بسلوك طريق الضلال، وتعمية الحق على نفسه.

(فهو يطاع): فيما قال وأمر وحكم على غيره بشيء من الأحكام.

(ويعصي): أي ويخالف في جميع ما أمر به ونهي عنه.

(**ويستوفي)** حقه في كيل أو وزن أو غير ذلك.

(ولا يوفي): من جهة نفسه بشيء من ذلك.

(ويخشى الخلق): يخافهم ويشفق منهم.

(في غير رقمه): يريد أن خشيته للخلق ليس في أمر من أمور الدين. ولا من الأمور المتعلقة بالله تعالى، وإنما كانت من أجل ما بينه وبينهم من المعاملة.

(ولا يخشص رئيه في خلفه): أي ولا يخاف الله في خياتته في معاملة الخلق ونقص حقوقهم، فصار خائفاً للخلق، وخوفه لغير الله، وإنما خوفه لما يلحقه من مضرة الخلق، ولا يخاف الله فيما يفعله بالخلق.

وأتسول: لقد عظم هذا الكلام وأوفى، وأغسى عن غيره في النفح وكفى، وبالغ في الزجر والموعظة وشفى، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكان خليقاً بأن يكون تبصرة لميصر، وعبرة لناظر مفكر، وكيف لا وهذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من الأسرار والرموز، وتضعه من الجواهر والكنوز كغرفة من يحر لجي كما قررناه.

[١٤٥] (لكل أهر<sup>١١)</sup> عاقبة): أي منتهى وغاية يصل إليها ولا يتجاوزها.

(حلوة): تشتهيها النفوس وتميل إليها.

(أو هرة): تنفر عنها الطباع ولا تلائمها.

[١٤٦] (لكل مقبل): من جميع الأمور كلها.

(إدبار): تقضي وزوال، وذلك لأن الدنيا كلها إلى نفاد فمـــا أقبـل منهــا من علـم أو عمـل أو عمر أوسعادة أو بلوى، فلا بد من تقضيه وزواله.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: امرئ.

(وها أدبر): تقضّى وزال''<sup>'</sup>.

(كان لم يكن "): كأنه في الحقيقة ما كان ولا كان له حصول ووجود، وهذا كله من شـــوم الدنيا وهوانها، أن كل ما أقبل منها فــلا بــد لـه مـن إدبار، وما أدبر منها كانه ما وجد في حال أصلاً.

اللُّهُـــمُّ، اجعــل عاقبــة أمرنــا، وقصـــارى أحوالنــا رضوانــك والفـــوز بكرامتك.

(١٤٧] (لا يَعْتَمُ الصبور الظفر): أراد أن كل من كان صابراً على تحصيل مراد وغرض في الدين والدنيا، فعن قريب وقد حصل له الظفر بمراده.

(وإن طال به الزهان): وإن تراخت الأيام والليالي فعاقبته ذلك.

(١٤٨] (الراضي بفعل قوم كالداخل معهم ٢٠١٥): أراد أن كل من كان راضياً بافعال قوم فحكمه حكمهم، وظاهر ٤٠ كلامه هذا دالًّ على أن الرضا بالكفر يكون كفراً، والرضا بالفسق يكون فسقاً، فمن رضي بأفعال الكفار، فقد دخل معهم في الكفر، وهكذا حال الفُسُّاق، ومن رضي بأفعال فوم فقد تولاهم لأجل ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَرَّهُمْ مِبْكُمْ فَإِنْهُ اللهِ المُسْرار مِثْهَمُ السَادَة () وكثرة الخوض في مثل هذا يحرك علينا قطباً من أسرار

<sup>(</sup>١) في (ب): تقضاً وزوالأ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كان كأن لم يكن.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كالداخل قيه معهم.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): فظاهر هذا كلامه...إلخ.

الإكفار وذكر حقيقة الموالاة وحكمها، وفيه خروجنا عن مقصد الكتباب، وقد رمزنا إلى حقائق القول فيه في الكتب الدينية.

(وعلى كل داخل في بماطل إثمان): أراد أن كل من فعل معصية فسقاً كانت أو كفراً أو غير ذلك مما ليس كفراً ولا فسقاً، فلابد فيها من وجهين في الإثم.

(إشم العمل به): الإقدام على فعله وقد نهي عنه.

(واثم الرضابه): إرادته.

صوال؛ كلام أمير المؤمنين ها هنا مخالف لما قالته المعتزلة وغيرهم من التكلمين من أن أقل المعاصي يستحق عليها جزءان من الإثم، وها هنا قال: لا يستحق عليها إلا جزء واحد، على الفعل جزء، وعلى الرضا حاء فعا ، حمه؟

وجوابم، هو أنه الأطحية لبس غرضه ذكر ما يستحق على المعصية من أجزاء العقاب، فيكون ما قالمه السائل طعناً في كلامهم، وإنما غرضه أن الفعل لا يفعل إلا مع كونه مرضياً، فأراد أن يبن أن على مطلق الفعل إثم، وعلى مطلق الرضا إثم آخر غير ذلك الذي على الفعل، ولم يرد نقر با "أم مقدار أقل ما يستحق على المعمية من الآثام والعقاب.

[١٤٩] (اعتصموا بالذهم): يعني العهود والمواثبق، وعصمتها: منعها عن النقض والإخلاف فيها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): تقدير.

## **(في أوتادها''')**: فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد المواظبة على ما يعلق على العقود والمواثيــق مــن الأفعال والتحفظ بها، كما يكون الوتد حفظًا لما يعلَّق عليه من الأمتعة.

وثانيهما: أن يكون مراده التشدد في العهود والمواثبق، استعارة لـه من شدة الوتد وضربه في الجدار.

[100] (عليكم بطاعة من لا تعذرون كهالته): بشير بذلك إلى معرفة الله تمالى، فإنه لا عذر لأحد في الجهل به ("" ما فيه -أعني العلم به- سن اللطف، والمصلحة والتقريب من الطاعة، والانكفاف عن المصية؛ لأن مع معرفته يحصل الداعي إلى الطاعة وهو الثواب عليها، ويحصل الانكفاف عن المعصة بما يستحق عليها من المقاب.

[١٥١] (قد بصوم): إما من البصر وهو رؤية الأدلة الساهرة على وجود الصانع وتوحيده، وإما من البصيرة بما عرفنا به من الهداية، والآداب والحكمة.

 <sup>(</sup>١) هذه الحكمة في شرح النهج لفظها: (استعصوا باللهم في أوتارها)، قال ابن أبي الحديد في
شرح ذلك في شرح النهج ٢٠١٨/٢٠: في بطائعيا ومركزها، أي لا تستندوا إلى دمام
الكارين والمارقين، فإنهم أبي أمام الاستعمام بشعهم، كما قال تعالى: ﴿لا يرقيون في
مؤمن إلا ولا دمام وقال: ﴿إِنهِم لا أَيَانَ لَهِم﴾

وهاد كلك قالها بعد الفضاء أمر الجمل وحضور قوم من الطلقاء بين يديد ليبايموه. متهم مروان بن الحكم، فقال: وماذا أصنع بهيئك؟ ألم تبايمين بالأسمل بديني بعد قتل عشدان. ثم أمر بالحراجمه ورفع نقسه عن ميابعة أشالهم. وتكلم بكلام فيه ذمام العربية وذمام الإسلام، وذكر أن من لا دين له فلا نمام له. ثم قال في أثناء الكلام: (فأستعصموا بالذمم إن إنزارها) في إذا صدوت عن ذوى الدين. فمن لا بين له لا عهد له. انتهى

<sup>(</sup>٢) به، زيادة في (ب).

(إن أبصوتم): إن استعملتم أبصاركم وبصائركم في ذلك.

(وقد هديتم): إلى الدين.

(إن اهتديتم): طرقه وأحكامه.

[١٥٢] (عاتب أخاك بالإحسان إليه): يعني إذا سمعت ما تكرهه من أخيك المؤمن فاجعل العتاب له هو الإحسان إليه.

(واردد شره بالإنعام عليم): أراد واردد ما وصل منه من الشر إليك بالإفضال عليه من جهتك، فإن ذلك يكون أدعى إلى انكفافه عن الشر إليك، وأقرب إلى ارعوائه عما كان فيه من إيصال الإيذاء.

[۱۹۳] (من وضع نفسه مواضع التهمة): في الأماكن التي تكون سبأ في التهمة وطريقاً إليها.

(قلا يلهومن<sup>(()</sup> هن أساء به الظن): يعني فلومه من جهة نفسه لكونه فعل ذلك، ولا لوم على من ساء ظنه فيه بالتهمة له في ذلك، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»<sup>(()</sup>.

[10] (من ملك): أمراً من الأمور، أو(" كان له قدرة على غيره.

(استأثر): أي استبد بما يملكه من ذلك، ولم يرض المشاركة فيه.

[١٥٥] (من استبد برايمه هلك): يشير إلى أنه يتطرق إليه الزلل فلا يأمن الهلكة في بعض آرائه.

<sup>(1)</sup> فر (أ): فلا بلهم، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) رُواه العلامة المُفسر الزمخشري في الكشاف ٢٠/٥٠، ١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وكان

(ومن شاور الرجال): أخذ آرائهم في القضايا، واستمد منهم المصالح في الرأي.

(شاركها في عقولها): يريد أن الرأي هو غاية فهم الإنسان ونهاية عقله، فإذا أخذته من صاحبه فقد شاركته فيما يُوصَّل إليه عقله من ذلك. [٥٠٦] (وهن كتم سره كانت الخيزة بيده): يعني أنه إذا كتم السر كان خيراً في الإقدام والإحجام، وكان مالكاً لأمره، وبعد إفضائه لسره لا يكاد يملك ذلك من حاله وأمره.

[٥٥٧] (الفقر هو الموت الأكبر): إنما كان أكبر لوجهين:

أما أولاً: فلأن الفقر في بعض الأحوال يتمنى صاحبه عنده الموت، وهو خروج الروح، وما كان يتمنى عنده الموت فهو أخف لا محالة وأصغر عنده مما يلاقيه من ذلك.

وأما ثانياً: فلأن الموت الذي هو خروج السروح فيه راحمة للأبعدان والخواطر والقلوب والجوارح، والفقر فيه عذاب لهذه الأشياء، فلهما قال: هو الموت الأكبريشير إلى ما ذكرناء، وفي الحديث: «ما من بر ولا فاجر إلا وبطن الأرض خير له من ظهرها»، فهذا فيه إشارة إلى الراحة التي ذكرناها بالموت، وعن هذا قال بعضهم:

ليسس مسن مسات فاسستراح بميست

إنمسا المسوت في سموال الرجسال

وفي الحديث: «كان رسول الله عنه يعوذ بالله من الفقى، ''. اللُّهُمَّ، أدخلنا في دعوته المباركة، وأشملنا سركتها.

[١٥٨] (من<sup>٢)</sup> قض حق من لا يقضي حقمه فقد عبده): يعني إذا كنت مساعداً لغيرك في قضاء حوانجه، ومبادراً إليها في تحصيلها، وهو لا يقضي لك حاجة قط، فهذه هي العبودية والذل والتصاغر الذي هو من شأذ العسد.

[١٥٩] (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق): بعني أن طاعة أولي الأمر فيما يأمرون به إنما هو فيما هو طاعة لله تعالى، ووجوب ذلك إنما هو بإيجاب الله تعالى، فإذا كان معصية ومخالفة لله فلا تتوجه طاعتهم بحال.

ويمكى أن خالد بن الوليد أشره الرسول على سرية، فاجع لهم ناراً وأمرهم بالاقتحام فيها، فعنهم من اقتحم لما أمره ومنهم من أبى ذلك، فلما بلغ ذلك الرسول قال: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»<sup>(77)</sup>، فهذه هى من كلام الرسول كما أوضحناه.

<sup>(</sup>١) وهو تول ( وهو الهج إني أعوذ بك من الفقر والفلة) أوروه في موسوعة أطراف الحقيت النبوي الشريف ١٩٦٨، وعزاه إلى سنن النسائي الكبرى (الخبير) ١٩١٨، وعزاه إلى سنن النسائي الكبرى (الخبير) ١٩١٨، وأعمافه السادة المشغين الملحكة النبية في ١٩٧٨، وأعمافه السادة المشغين ١٩٧٨، وعلى ١٩٧٨، والمحجم الكبير للطبراتي ١٩٠٩ عولى غيرها، وقوله ( وقاله و و هال و و ومن الذل إلا إليك، ومن الذل إلا للك) رواه ابن أبي الحقيق في ناسم.

<sup>(</sup>۲) في (پ): ومن. (۲) الحديث وور في موسوعة أطراف الحديث البوي الشريف ٢١٥/٧. وعزاه إلى مصنف ابن أبي شبك ٥٩٦/١٤، والدر الشور ١٧٧/٢، وتأريخ بنداد ١١٤/٢ وتأريخ أصفهال ١٣٢٨،

[١٦٠] (لا يعاب الرجل<sup>(١)</sup> بتأخير حقه): يدي لا نفص عليه في ذلك، بل ذلك يكون من جملة التفضلات بتأخير الآجال وتراخيها، وفيه إشارة إلى أنه لا نفص عليه في تركه للقيام بالإمامة؛ لأنه كما لا يعاب بالتأخير فلا يعاب أيضاً بالترك؛ لأنه إسقاط لحقه لا غير.

(إنما يعاب من أخذ ما ليس له): لأنه يكون ظالماً لا محالة، فلا جرم توجه اللوم والذم إليه.

[٢٦١] (الإعجاب يمنح الازدياد): ايمني أن من دخله أثنا الإعجاب في عمله فقد استكثره ورآه عظيماً في عينه، ومع هذا يفتر عن الزيادة وتكبر عليه، وتصور الكثرة يمنع من الزيادة.

[۱٦٢] (الأمر قريب): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن أمر الدنيا قريب هين فىلا حاجة إلى التعريبج عليها، وفي الحديث: أن الرسول رأى ابن عمر يصلح جداراً، فقــال: «الأمر أقرب من هذا»".

وثانيهما: أن يكون مراده أن أمر الآخرة قريب، فينبغي الالتفات إليها والمواظبة على إحرازها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: المرء، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لأنَّ من داخله الإعجاب...إلخ.

<sup>(</sup>٣) روى قريباً منه القاضي العلامة عصد بن مطهر الغشم في رضا رب العباد ص٢٩ عن عبد الله بن عمر، قال: مر بي النبي فلي أو إنا أطبي خانطاً أنو وأمي نقال: ((الأمر أسرع من ذلك)) يا عبد الله)؛ فللت: يا رسول أنه وفي قمن المسلحة، فقال: ((الأمر أسرع من ذلك)) وفي روابة: ((ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك)) قال: رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح، وابن عابة، وإن جان في صحيح.

(والاصطحاب قليل): يعني في ذات الله قليلة، والاصطحاب هـو: المصاحبة، وهو افتعال، لكن الصاد إذا لاقت تاء الافتعال تقلب طاء، ومع الضاد في نحو اضطرب<sup>(۱)</sup>، ومع الطاء في نحو اصطلم، ومع الدال ذالا في نحو اذدكر.

[137] (قد أضاء الصبح لذي عينين): هذا مثل يضرب لمن اتضح له معرفة الشيء ثم تعافل عنه، وأعرض عن رؤيته، والمعنى أن الصبح يدرك إضاءته من كان مهتماً بإدراكه، وله عينان يدرك بهما.

[١٦٤] (ترك الذنب أهون من طلبة(١) التوبة): لأمرين:

أما أولاً: فلأن في ترك الذنب إهمالاً عن الاشتغال بالتوبـة وفعلهـا وإراحة للنفس عن ذلك.

وأما ثانياً: فلأن في ترك الذنب سلامة؛ لأنه لا يدري إذا فعل التوبة هل يؤديها بشروطها فتكون مقبولة أو<sup>60</sup> لا، وفي ترك اللنب سلامة عما ذكرناه كله، وهمو يضرب مشلاً فيمسن يفعمل أمسراً كمان لمه <sup>60</sup> عنه مندوحة وسعة.

[١٦٥] (كم من أكلة منعت أكلات): يشير إلى أن الإنسان إذا أكل أكلة زائدة على ما يعتاده فريما لم تتسع لها معدته، فتصيبه هيضة (\*\*) فتمنعه عن

<sup>(</sup>١) في (ب): اضطراب.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: طلب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أم لا.

 <sup>(2)</sup> له، سقط من (ب).
 (0) الهيضة: معاودة المرضة بعد المرضة. (القاموس المحيط ص٨٤٨).

<sup>-7170-</sup>

أكملات كثيرة، وربما يضرب مثلاً لمن يفعل فعلاً فيمنعه تعــاطي أفعــال كثيرة، لو لم يفعله لأمكنه فعلها.

[۱٦٦] (الناس اعداء ها جهلسوا): ما عرف، الإنسان وأحاط به علماً فهو ملائم له موافق<sup>(۱)</sup> لمزاجه، فلهذا تكثر مراجعته له، ويزداد النظر فيه، وما جهله فهو نافر عنه مخالف لطبعه، ويكون هاجراً له لا يعلق بمخاطره<sup>(۱)</sup> كأنه عدو له في المهاجرة وفلة الاحتفال بأمره.

[١٦٧] (من استقبل وجوه الأراء): بالنظر الصائب والفكر المستقيم (٦٠).

(عرف وجمود<sup>(1)</sup> الخطأ): عند تصفحه لها واستعمال الفكرة الصائبة فيها.

[17.٨] (من أخذ<sup>(\*)</sup> سنان الفضب لله): أخذ السنان استعارة، وأراد من تسلح الغضب من أجل إعزاز دين الله وإعلاء كلمته.

(فوي على فتل أشداء الباطل): الأشداء: جمع شديد كنبي وأنبياء، وأراد قواه الله ونصره على قتل من كمان شديد الشكيمة<sup>(٢)</sup> في الباطل وناصراً له، ويروى: (أساد الباطل): وهنو: جمع أسند أي شجعان الناطل، وأهل النطارة<sup>(٢)</sup> فه.

<sup>(</sup>١) ني (ب): وموافق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لاتعلق له بخاطره.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): السليم.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: مواقع، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

 <sup>(</sup>٥) في شرع النهج: من آحد.
 (١) فلان شديد الشكيمة إذا كان شديد النفس أنفأ أبياً. (عتار الصحاح صر ٢٤٥٠).

 <sup>(</sup>١) فلان شديد الشخيمة إدا كان شديد النفس أنفا أبيا. (كتار ال
 (٧) الشاطر: الذي أعيا أهله خبثًا. (المرجم السابق ص ٣٣٧).

<sup>-</sup> ۲ ۸ ٦ ٦ -

[١٦٩] (إذا هبت أهرآ فقع فيه): يعني إذا كنت خائفاً من أمر ومشفقاً من الوقوع فيه فافعله، وادخل فيه وتلبس به.

(فان توقيه (۱) أعظم مما تخاف منه): أراد فإن محاذرتك من الوقوع فيه أدخل ألماً وأعظم خوفاً من فعله.

[ ١٧٠] (الله الرياسة): يعني قاعدتها، والأصل الذي تكون مبنية عليه.

(سعة الصدر): احتمال كل مكروه للخلق والصبر على علاجهم، والتغمد لما يجري منهم.

[١٧١] (ازجر المسيء بثواب انحسن): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد اذكر للمسيء<sup>(1)</sup> العاصي ثواب المحسن الطيع فلعله بذكرك لثوابه يتقرع<sup>(1)</sup> عن إساءته ويكف عنها، ويضار على تركه لنهات المحسن.

وثانيهما: أن يكون مراده كفُّ من أساء إليك بالإحسان إليه، فأن كفُّك له بالإحسان إليه يكون زجراً له عن الإساءة إليك.

[۱۷۲] (اقلع<sup>(۱)</sup> الشر من صدر غيرك، بقلعه من صدرك): بريد إذا كانت الشحناء بينك وبين غيرك وأردت زوالها وإبعادها، فأزِلْها أولاً عن قلبك فإنها لا محالة تزول من صدر صاحبك<sup>(۱)</sup> ثانياً، وهذا ظاهر

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فإن شدة توقبه ﴿ إِلْحُ

<sup>(</sup>۲) في (ب): المسىء

<sup>(</sup>٣) و (ب): أن ينقرع.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: احصد.

<sup>(</sup>٥) في (ب): من صدر غيرك صاحبك.

<sup>-1111-</sup>

فإنه لا يمكنه علاج نفس غيره، وإنما قدرته على علاج نفسمه، وعند إزالة ذلك الوُحَرِ<sup>(١)</sup> من صدره، تنجذب نفسه وتسلس خلائقه فيكون من ذلك<sup>(١)</sup> مثله لا محالة، وفي ذاك<sup>(١)</sup> زواله بالكلية.

[۱۷۳] (اللجاجة تسل الرأي): أي تزيله بسهولة، من قولهم: سللت الشعرة من العجين إذا أخرجتها، وأراد أن اللجاج إذا عظم وكثر زالت معه الإصابة وفسد الرأى كله.

[۱۷۶] (الطمع رق مؤبد): يريد مهما كان الإنسان طامعاً فلا يــزال في رق العبودية لمن هو طامع منه، لا فكاك لرقه، ولاخلاص له عنه.

[٧٥] (هرة التفويط الندامة): أي لكل شيء تحرة، وتحرة من فرط في عمل من أعمال<sup>(١)</sup> الدنيا والدين همو الأسف على ذلك العمل، وإحراز فرصته.

(ثمرة<sup>(\*)</sup> الحزم السلامة): أراد أن كل من خُزُمَ في أحواله وبناها عليه، فإنه يسلم لا محالة بما كان يحاذره ويخافه.

[٧٧٦] (لاخير في الصمت عن التكم): المراد بالحكم ها هنا الحكمة، وأراد أنه لا فائدة في الصمت عن التكلم بالحكمة، فالنطق بها خير من الصمت عنها، وما ورد من جهة الشرع في إيثار الصمت إنما هو فيما لا حكمة فيه، وإليه تشير ظواهر الآي والأخبار إلى ما ذكره ها هنا.

<sup>(</sup>١) الوخر بفتحتين: الغل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ذلك.

 <sup>(</sup>٤) أعمال، سقط من (ب).
 (٥) في شرح النهج: وثمرة.

<sup>-1174-</sup>

(كما أنه لا خير في القول بالجهل): يريد أنهما سيَّان، فترك الكلام بالحكم مثل النطق بالقول الجهل في الضرر والمفسدة.

[١٧٧] (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة): فيه روايتان:

أحدهما: بالياء بنقطتين من أسفلها وهو تثنية دعوى، وأراد من ادُّعى شيئاً وادُّعى آخر خلافه في المسائل الدينية والأحكام العقلية، وما يكون طريقه القطم، فلا بد من أن تكون أحدهما لا محالة خطأ وباطلاً.

وثانيهما: بالتاء بنقطتين من أعلاها، وهي تثنية دعوة، وغرضه من دعا إلى حق ودعا غيره إلى خلافه، فسلا<sup>٥٠</sup> بند من أن تكنون أحدهما ضلالة، وهي التي تخالف الحق.

(١٧٨) (ما شككت في الحق مد أرئية (١٠٠): يشبر بهذا إلى استقامة طبعه وسلامة نظره عن الميل عن الحق، وعصمة الله له عن الخطأ في الدين والاعتقاد، وغرضه من هذا كثرة الانقباد منه للحق عند معرفته بكونه حتًا وصواباً.

[۱۷۹] (ما كذبت): كذبة على الله تعالى " ولا على رسوله، ولا نقلت حديثاً يخالف ما هو عليه.

(ولاكذبيت): فإن كان مبنياً لما سمي فاعله فالغرض أني ما كذّبت الرسول ولا أحداً من الأنبياء قبلمه فيمنا جماءوا بمه مسن عنـــد الله،

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا بد.

<sup>(</sup>٢) في (ب): رأيته.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

#### المختاس من اتحكم وألأجوبة للمسائل وافحكلام اللقصر . . . . الدباج الوضم

وإن كان مبنياً لما لم يسم فاعلم<sup>(۱)</sup>، فالغرض أني ما نقلت شيئاً من الرسول ولا عن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ولا عن الله فكذبني فيه أحد عن رويته له ونقلته إله.

*سؤال*؛ أليس الخوارج قد كفروه وخطاؤه فيما فعل من التحكيم، وهـذا تكذيب له في مقالته؟

وجوابدا هو أن إكفارهم له لبس تكذيباً له فيما أخبر به عن نفسه، ولا فيما أخبر به عن الله وعن رسوله، فيكون طعناً على ما ذكرناه، وإنما كُثروه لاعتقادهم أنه أخطأ فيما حكم من الحكمين، وكل خطأ فهو كفر، فإكفارهم له من هذا الوجه، لا من جهة التكذيب، وفي ذلك صحة ما غلناء.

(ولا ضللت): عن الحق، وزغت عن طريقه.

(ولا ظل بي): أي ولا كان من جهتي بسبب<sup>(1)</sup> فعلته مما يضل به أحد من الخلق، ولا بد من تأويله على ما ذكرناه.

فأما<sup>(7)</sup> كونه سبباً لضلال كثير من الخلق مثل الخوارج وغيرهم من غير فعل سبب من جهته ضلوا به، فهذا قد وجد وحصل، وإنما الغرض تأويله على ما ذكرناه ليستقيم.

[١٨٠] (للظالم(١٠٠): بإيلام غيره أوبأخذ حقه.

<sup>(</sup>۱) أي كُذَّبتُ

<sup>(</sup>٢) و (ب): ولا كان من جهتي ضلال بسبب فعلته ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) وَ (ب): وَأَمَا.

<sup>(2)</sup> فَرْ (أَ): الظَّالِم، والصوابِ ما أنَّيَّه من (بٍ) وشرح النهج.

<sup>- \* \* \* -</sup>

(البادي): السابق لغيره بالظلم في ذلك.

(غدأ): يعني يوم القيامة.

(بكفه عضة): عض الكف كناية عن الندم، وأراد أنه يندم على ما فعله يوم القياسة من البداية بالظلم، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَوَمَّ الْعَلَامُ طَلَّى يَكَلِهُ الرَّفِيرَةِ، يَتَعَنَّ الطَّلَامُ عَلَى يَكَلِهُ الرَّفِيرِةِ، أي يندم على ما فعله حسرة وتأسفاً (١٠) على القدام عليه .

[۱۸۸] (الوحيل وشيك): وشك الأمر إذا قرب، وأراد أن الارتحال إلى الآخرة يقرب حاله.

[۱۸۲] (من أبدى صفحته للحق هلك): صفحة كل شيء جانبه، وأراد من جاهر بـالجدال بالبـاطل، وأعـرض عــن قبــول الحـق فــــد وبطل أمره.

[١٨٣] (من لم ينجه الصبر): على الأمور كلها.

(اهلكه الجزع): أراد أنه إذا لم يكن في الصبر على المصائب وجميع البلاوي نجاة عن الشرور، فالجزع فيها هو البلاك بعينه، كما قالوا: من لم ينجه الصدق أويقه الكذب.

(۱۸٤] (واعجبا أتكون<sup>(۱)</sup> الغلافــة بالصحابــة، ولا تكــون بالصحابــة والقرابة): هذا الكلام وارد على جهة الرد على من زعم تقرير إمامة أبى يكر وعمــر بالصحبـة، فقــال متعجبــاً من ذلــك كيــف تكــون ثابــة

<sup>(</sup>١) في (ب): أي يندم على فعله حسرة وأسفأ.

 <sup>(</sup>۲) في شرح النهج: واعجبا أن تكون ...إلخ.
 - ۲۸۷۱ -

بالصحابة فقط! ولا تكون ثابتة لمن ثبت في حقه الصحابة والقرابة جميعاً! فهو لا محالة يكون أحق وأولى لأمرين:

أما أولاً: فلأن ما ثبت في حق غيره فهو ثابت في حقه، على أكمل وجه وأقه.

وأما ثانياً: فلأن القرابة إن لم تكن سبباً في استحقاق الخلافة وتقريرها، فلا أقل من كونها عاضدة ومقوية للصحبة، فلهذا كان أحق بالحلافة على ما يزعمونه من ذلك.

### (وقد روي له في هذا شعر وهو قوله يُخاطب أبا بكر :

فإن كنبت بالشوري ملكبت أمورهم

فكيف بهدا والمسيرون غُيِّب

وإن كنت بالقربي حججت خصيمهم

## 

الشورى هي : المشاورة في الأمر، وأراد أخبرني بما حصلت لسك الخلافة ، وملك أمور الأمة والرئاسة عليها ، فإن كان بالمشاورة من جهة الفضلاء من الأمة وجماهير الصحابة فالأكثر منهم كان غائباً لم يحضر هذه المضورة ، فكيف تدَّعي الإجماع في ذلك من بعض الأمة دون بعض، وما هذا حاله لا يُعدُ إجماعاً ، وإن كان بالقربي من جهة الرسول حججت من قال من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، وقلت: هذا الأمر لا يكون إلا في نسبه هذا الطن من قريش، ومن كان يقرب إلى الرسول ويدنو منه في نسبه هذا اللعن من قريش، ومن كان يقرب إلى الرسول ويدنو منه في نسبه

وقرابة (<sup>17</sup> منه، فإن كان الأمر كما قلته، فغيرك يشير إلى نفسه أدنى منك قرابة وأولى منسك اختصاصاً وصودة، وهما كالام<sup>(7)</sup> بسالغ في قطم لاحتجاجه (<sup>7)</sup> بما ذكر من دعوى الإجماع واختصاصه بالقرابة، ولا زيادة على ما ذكر، وقرره.

[١٨٠] (إغا للرء في الدنيا غرض): الغرض: ما يرمى.

(تنتضل فيه المنايا): أي ترميه بسهامها.

(ونهب تبادره المصانب): النهب: اسم للمنهوب تسمية له بالمصدر كالصيد فيما يصاد أي تسابقه المصائب.

(ومع كمل جرعة شهزق): الشَرَقُ: عبارة عما يشتجر في الحلق فلا يسوغ.

(**وفي كل أكلة غصص):** إما جمع غصة إن كان بضم الغين، وإن كان بفتحها فهر مصدر غصه، وهو عبارة عما يكون في الحلق أيضاً.

(لا ينال<sup>(1)</sup> العبد نعمة إلا بغراق أخرى): يشير إلى أن النعمة في الوقت الثاني مغايرة للنعمة في الوقت الأول من القدرة والحياة والشهوة وإكمال الثاني ، وهذه كلها لا ينالها في الوقت الثاني إلا بعد مغارقتها<sup>(2)</sup> للوقت اللاقل ، وهذه كلاف ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): في نسبة وقرابة.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): وهذا الكلام.
 (۳) في (ب): وقطم لاحتجاجه، وكتب تحتها: في قطع احتجاجه.

<sup>(1)</sup> في (ب) وشرح النهج: ولا بنال.

<sup>(</sup>ه) في (ب): مفارقة.

<sup>-7447-</sup>

(لا يستقبل " يوما من عمره إلا بفراق اخبر من اجله): أراد أن كل ما يستقبل الإنسان من الأيام فهو معدود من عمره، وما يضي عليه من الأيام فهو معدود من عمره، وما يضي عليه من الأيام فهو معدود من أجله، وإنما كان الأمر كما قلناه؛ لأنه لا يصل إلى أجله إلا بعد انقطاع عمره وذهابه، وليس الذاهب إلا ما يمضي دون ما يكون مستقبلاً، فلهذا قال: بفراق آخر من أجله، يشير إلى هذا.

(فنحن أعوان المنون): أراد أنا نعين المنية على ذهباب الأرواح بمنا يكون من تقضى الآجال وذهابها.

(وانفسنا نصب العتوف): أراد أنها منصوبة لما يعرض لها من الحتف وهو الموت.

(فعن أين نرجو البقاء، وهذا الليل والنهار): أراد كيف نتصور الدوام لأحد من الخلق مع جري هذا الليل والنهار وإسراعهما وقطعهما للاعمار، اللذين لا يزالان جديدان على عمر الدهور وتكرر الأعوام.

(له يوفعا هن شهيء شوفا): يعني ما رفعا لأحد حالاً من شرف أو كرم، أو ارتفاع قدر وخطر.

(إلا أسرعا الكرة): كانت العودة من جهتهما سريعة.

(في هدم ما بنياه): من ذلك.

(وتفريق صاجعاه!): وغرضه من هذا إشارة إلى تغير<sup>(\*)</sup> الأحوال بتكرر الليل والنهار وجريهما، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَقُلْكَ الأَيّامُ تُعَالِّهَا يَيْنَ النَّاسِ﴾[الرمزين].

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: ولا يستبقل.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): تغيير.

[1۸٦] (يا ابن ادم، ها كسبت<sup>(۱)</sup> فوق قوتك): يعني ما زاد من الجمع فوق مقدار القوت لك، ولمن تحت يدك وقونه من الأولاد.

(فانت فيه خازن لغيرك): بعني ادخارك له تكون فيه بمنزلة الخنزان لمن يأتي فينفقه؛ لأنك لا تنتفع به وإنما ينتفع به غيرك.

[۱۸۷] (إن<sup>(۱)</sup> للقلوب شهوة): للشيء<sup>(۱)</sup> ونفرة عن غيره من جميع ما يُشتهى ويُلتذ به.

(واقبالاً، وإدباراً): تقبل تارة، وتدبر أخرى.

(فأتوها): على جهة الاغتنام لها والرغبة من جهتها.

(من قبل شهواتها): في الأوقات التي تشتهي فيه.

(**واقبالها**): وفي حال إقبالها.

(فإن القلب إذا أكره عمي): يعني إذا أتي له في حال كراهته عمي، فلا يستطيع البصر لما هو فيه.

وعن الحسن: اطلبوا نفوسكم عند التهجد<sup>(١)</sup> في الصلاة، وعند قراءة القرآن، فإن لم تجدوها فامضوا فإن الساب مغلق، يشبر إلى ما يجده الإنسان من الرقة والإقبال إلى الله تعالى، والرغبة، وأحق ما يجد الواحد إقبال نفسه في هذه الأوقات الثلاثة.

<sup>(1)</sup> في (أ): ما كسبت فيه قوق قوتك. وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج، وقوله: ما كسبت. في نسخة: ما جمعت (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) إن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

 <sup>(</sup>٣) ق (ب): لشيء.
 (٤) ق (أ): عند التهجد وفي الصلاة.

<sup>-7170-</sup>

[۱۸۸] (متى أشفى غيظي إذا غضبت!): أي أخبروني متى يكون الثفاء من الغيظ والحدة من جهة النفس.

(احين أعجز عن الانتقام): يعني العقوبة، وأراد أحين لا أكون قـادراً على عقوبة من أريد عقوبته، فهذا لا وجه له.

(فيقال لي: لو صبرت!): على هذا الغيظ؛ لأنك لا تقدر على إنفاذه، وقضاء غرضك منه.

(ام حين أفسر علميه): على الانتقام والأخذ بالثأر، فهذا أيضاً لا وجه له.

(فيقال إن الوغفوت (٢٠): تجاوزت وصفحت عن ذلك، فإذا لا وجه لشفاء الغيظ لكل مندين، ولهذا قالت عائشة: وهل تركت التقوى لأحد أن يشفى غيظه.

[۱۸۹] وقال وقد مر بقدر على مزبلة:

(هذا ما كنتسم تنافسون عليه بالأمس!<sup>(۱)</sup>): تحاسدون عليه، من<sup>(۱)</sup> نُفِسُهُ إذا حسده.

وروي: (هذا صا بخنل بعه الباخلون!): يعني أن كل أمر تحسد عليه وتبخل به النفوس يصير إلى هذه الحالة<sup>(١)</sup> إنه لحقير.

[١٩٠] (لم يذهب من مالك ما وعظك): ما هذه: نكرة موصوفة،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: عفوت.

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس!.

<sup>(</sup>٣) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): الحال.

والتقدير فيها لم يذهب من مالك شيء هــو واعـظ لـك، وفي إعرابهـا وجهان:

أحدهما: أن تكون مرفوعة على الفاعلية على أنه هو الذاهب.

وثانيهما: أن تكون مفعولة على أنها هي المذهوب بها، أي لم تُذُهِبُ أنت من مالك شيئاً واعظاً لك، والمعنى في هذا أنه لا يقع اعتبار بما ذهب من المال، إثما<sup>ن،</sup> الاعتبار النافع ما يكون في القلوب.

[١٩١] وقال لما سمع قول الخوارج: لا حُكُمُ إلا لله:

(كلصة حق يراد بها باطل): يربد أن قولهم: لا حُكُمُ إلا لله هو الحق لا عَلَق، فإن الحكم القبض والبسط والخلق والأمر والإبرام والنقض إنحا هو لله لا يحالة، فإن الحكم والقبض الحالى: ﴿ وَالْاَلَةُ الْعَلَقُ وَالْأَكُو الْإِبْرَامِ وَالْتَقْضُ إِنَّا اللهُ الْعَلَقُ وَالْأُكُو الْاَلْمُ الْمَلْقُ وَالْكُمُ الْاَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

[١٩٢] وقال في صفة الغوغاء:

وهم: أخلاط الناس، والسفلة منهم:

(هم الذين إذا اجتمعوا غلبـوا): يشير إلى أنهـم إذا اجتمعوا غلبـوا<sup>(١)</sup> بالكثرة على حق كان أو باطل، فإن كترتهم تكون سبباً للغلبة في ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): وإنما.

<sup>(</sup>٢) غلبوا، سقط من (ب).

(وإذا تفرقوا لم يعرضوا): يعني أن كل واحد منهم لا يؤيه له أن ولا يدرى حاله، ولكن الاجتماع هو الذي جاء من جهته النصرة، وعند الافتراق يبطل حالم كله.

وقال: (بل هم الذين إذا اجتمعوا ضروا): يشير إلى أن اجتماعهم لا خير فيه، وإنما هو مضرة عضة؛ لأنه (1) إنما يكون اجتماعهم على اللهو واللعب وأنواع الملاهي وضروب الطرب، أو أراد إذا اجتمعوا ضروا على ما كان اجتماعهم عليه، فإن اجتماعهم لا يأتي بخير.

(وإذا تفرقوا نفعوا فقيل له: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعـة افترافهم؟

فقال: يرجع أصحاب المهن): يعني الحرف.

(الى مهنهسم): وإنما سميت الحرفة مهنة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه وجوارحه، أي يستخدمها.

(فينتفع الناس بهـم، كرجـوع البنَّاء إلى بنانـه، والنسَّاج إلى منسـجته، واخبّاز إلى كغيزه).

[١٩٣] (وأقي كجان): يعني برجل جنى جناية استحق بها الأدب أوالحد.

(ومعه غوضاء، فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند كل سواة): انتصاب مرحباً على المصدرية، والرحب: السعة، قبال تعسالي: و ﴿ مَالَتَ عَلَيْمُ الأَرْضُ بَنَا رَضَتَ ﴾ [فرائد لا سعة لها؛ لأنها

<sup>(</sup>١) له، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): لأنهم.

لا تسرى إلا عند كسل أمسر قبيسح يسوه صاحبه ويكسبه العسار، فيجتمعون يشاهدون ما يجري عليه، وليسوا أهملاً للسنر ولا أهملاً للجلم والأناة.

[۱۹۶] (**إن مع كل إنسان ملكين<sup>(۱)</sup> يحفظانه**): عن كل سوء، ويكتبان عمله، قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِلُ مِنْ قَتِلَ **إِلَّا لَكِيَّهِ رَبِّيهُ عَبِيثَهُ إِ**لِنَهَا].

(فإذا جاء القمر خليا بينه وبينه): يعني فلم يدفعا عنه ما هو واقع به من المحذورات.

(ان<sup>(۱)</sup> ا**الاجل جُنْة حصينة**): يعني أن الأجل الذي قدر الله للإنسان بلوغه لا بدمن استيفائه له، لا يعرض له عنه عارض حتى يستكمله، فهو مختص به عن كل سوء يخافه ويحذره.

وزعم الشريف على بن ناصر صاحب (الأعلام): أن للإنسان أجلين: طبيعي، واخترامي.

فالأجل الطبيعي وهو<sup>(۴)</sup> الضروري لا يمكن دفعه، ويزيل الله عنه سانر العوارض حتى يبلغه.

وأما الأجل الاخترامي فإنه يتعلق بأسباب عارضة، يمكن دفعها من القتل وغيره من سائر الآلام.

<sup>(</sup>١) في (أ): ملكان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: وإن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): هو، بغير واو.

<sup>-</sup>YAV9-

ثم قال: وغرضه ها هنا هو الأبجل الضروري، فيدفع الله عنه سائر أسباب الهلاك حتى يَلِلُفَهُ، فلهذا كان جنة يتحصن بها الله وهذا الذي ذكره، وإن كان جائزاً من جهة العقل تصوره وإمكانه، لكنه لم يدل عليه دلالة، فلهذا كان موقوفاً حتى تدل عليه دلالة سمعية قاطعة.

[ ١٩٥] وقال له طلعة والنربير:

(نبايعك على أن نكون شركاؤك في الأمر).

فقال لهما:

(ولكنكما شريكان في القوة والاستعلاء(")): فيه وجهان:

أحدهما: أن يربد أن كل ما حصل للمسلمين من القوة والاستعلاء على غيرهم بالقهر والغلبة فلكما نصيكما من ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده أن العناية في القوة والاستعلاء مشتركة بين المسلمين فيشتركون في قوة الدين وإعلاء كلمته.

(وعونان على العجز والأود): أي ويستعان برأيكما وأنفسكما عنــد العجز عن الأمور العظيمة في الدين، وعلى تقويم المعوج من الآراء<sup>(١)</sup>.

[١٩٦] (أيها الناس، اتقوا اش): المحيط بأحوالكم كلها.

(الذي إن قلتم سمع): أقوالكم كلها بحيث لا يخفى عليه منها شيء.

<sup>(</sup>١) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أعلام بهج البلاغة -خ-، باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) العبارة في شرح النهج: [لا] ولكنكما شريكًان في القوة والاستعانة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الأمور.

(وان اضمرتم): شيئاً في صدوركم وأسررتموه.

(علم): عرفه وتحققه.

(وبادروا الموت): اسبقوه قبل أن يحول بينكم وبينها.

(الذي إن هربتم أدرككم): الإدراك ها هنا: اللحوق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَكُتُرَكُونَ ﴾ (المدادد)، أي ملحقون.

(وإن أقمتم): في مواضعكم من غير هرب.

(أخذكم): من قولهم: أخذته الحُمَّى وأخذه السيل، قال الله تعالى: وْنَلُعْنَكُمُ الْمُذَابِهُ إِلَىنَ ١٨٢]، أي استولى عليهم (١٠٠٠)

(وإن نسيتموه): تغافلتم عنه بالنسيان لأحواله.

(ذكركم): بوروده عليكم وهجومه عن قريب.

[۱۹۷] (لا يزهدنك في المعروف مسن لا يشكره لك): أراد أنه لا يمنمك من اصطناع المعروف إضاعة شكره من جهة من فعل في حقه.

(ققد يشكرك من لا يستمتع بشيء منمه): فإن الشكر لك عليه ربحا حصل من جهة من لا يناله نفعك ولا يصل إليه معروفك، وهو سائر الخلق؛ فإن جميعهم يحمدونك على فعله ويشكرونك على إسدائه.

(وقد يُنزلنا هن شكر الشاكر): يعني ومن لطف الله وحسن صنيعه<sup>(۱)</sup> في حق من فعل معروفاً أن يناله من شكر الشاكر عليه:

<sup>(</sup>١) ق (أ): عليه.

<sup>(</sup>١) ق (ب): صنعته.

(اكثر ما اضاع الكافر): أعظم قدراً مما أضاعه من كفره بمن وصل إليه ، ثم تلاهذه الآية: ﴿ وَلَاللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِينَاتُ ﴾ [الدمراء ١٠٤٠]: لما لها ها هنا من الملائمة وعظم الموقع وحسنه، ومعناها والله يريد إيصال النفع إلى من كان بحسناً إلى غيره.

[۱۹۸] (كل وعاء يضيق بما جعل<sup>(۱)</sup> فيه): يعني أن كل وعاء وضع فيه شىء من الموضوعات فإنه يضيق مكانه لا محالة.

(إلا وعاء العلم): وهو القلب والصدر.

(فإنه يتسع<sup>(1)</sup>): يعني كلما ازداد العلم في الصدر فإنه يكون أوسع وأيلغ عند الزيادة فيه، وهذا من عجائب تركيب القلب، ولطيف حكمة الله فيه، وأعضاء ابن آدم مشتملة على أسرار ودقائق في الحكمة، والقلب من بنها مختص بأعجها وأعلاها وأدخلها وأسماها.

[۱۹۹] (أول عوض الحليم من حلمه): أول ما يحصل للحليم من النقع على صبره وكظم غيظه.

(أن الناس أنصاره على الجاهل): يعينونه على تقبيح فعلم وعلى الإنكار عليه. الإنكار عليه.

 (إن لم تكمن حليماً فتحلم): أراد أن الحلم رجما كمان بالاكتماب، فإذا تكلف الحلم من لا يعتاد الحلم كمان حليماً وعُدَّ في الحلماء.

<sup>(</sup>١) جعل، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإنه يتسع به.

(فإنه قبل من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم): أوشك: أي قرب، وأراد أن كل من تشه بقوم فإنه يكون من جملتهم.

[۲۰۱] (من حاسب نفسه ربح): بالمحاسبة؛ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما يأتي من ذلك وما يذر.

(ومن غفل عنها خسر): أراد ومن غفل عنها يترك المحاسبة لها في جميع أحوالها خسر عمله.

(وهن خاف): من الله تعالى<sup>(١)</sup> ومن عقوبته، أو خاف من أهوال القيامة.

(أهن): مما يخافه؛ لأنه إذا خاف من ذلك اجتهد في تحصيل ما يؤمنه من القيام بأمر الله وامتثال أوامره.

(ومن اعتبر أبصر): ومن اتعظ بالمواعظ أبصر في أمر دينه.

(وهن أبصر): استبصر في الأمور.

(فهم): عن الله تعالى<sup>(١)</sup> ما يريده منه.

(ومن فهم): عن الله ما يقوله.

(علم): ما يصلحه مما يفسده من ذلك.

[٢٠٢] (لتعطفن الدنيا علينا): ترجع إلينا بعد ذهابها عنا، وتعود إلينا.

(بعد شيغاسيها): شَمَسَ الفرس إذا منع صاحبه عن ركوبه (<sup>(۱)</sup>، وأراد بعد امتناعها علينا.

<sup>(</sup>١) ق (ب): من الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) عن ركوبه، سقط من (ب).

[٢٠٣] (اتقوا الله): خافوه في جميع أحوالكم كلها.

(تقيقا<sup>(1)</sup> صن شمر تجريداً): شمَّر في الأمر إذا نهض فيه بسرعة، والتجريد هو: الخفة عن العلائق، وغرضه من هذا السرعة فيما هو فيه.

(وجد تشميراً): وكان مجداً في تشميره غير هازل فيه.

(**واکمش**): أي عجل.

(في مهل): في إرواد وتُؤدّة.

(وبادر): عاجل فيما هو فيه من أمر الآخرة.

(عن وجل): خوف وإشفاق.

(ونظر في كرة المونل): تفكر في رجوعه ومآله إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): أي.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: تقاة.

(وعاقبة المصدر): وما يكون آخر أموره وعاقبتها عند الله.

(ومغبة المرجع): عاقبته، وما تؤول إليه حالته.

(٢٠٤ (الجود حارس الأعراض): المنى في مذا مو أن من كان جواداً فإن جوده وسخاه يمنعه ويحرسه عن الزلىل، ويحمي مشاصده عن الزيغ والفساد.

(العلم فداه<sup>(۱)</sup> السفيه): الغدام: ما يوضع في فع الإبريق ليخرج منه الماء صافياً، والفدام أيضاً: خرقة يجعلها المجوسي على فيهو<sup>(۱)</sup>، وأراد أن حلم الحليم يمنعه عن السفاهة وجريها من جهته، أو يريد أن الحلم من جهة الحليم يكون مانعاً عن أن تجري عليه أذية من جهة السفيه، ويكون حلمه مانعاً له.

(العفوزكاة الظفر): أراد أن لكل شيء زكاة، وزكاة من ظفرت به من الأعداء عفوك عنه.

(السلو عوضك عمن <sup>(۱)</sup> غدر): أراد أن عوضك عمن خاتك وغدر بك هو إذهاب الحزن عنك واطراحه وتركه.

(والاستشارة عين الهداية): المشاورة في الأمر هو محض الصواب وعينه.

(وقد خاطر من استفنى برأيــه): عرض نفسه للخطر وهو الهلاك، من أنفرد برأيه عن رأي غيره من العقلاء.

<sup>(</sup>١) في نسخة لجام، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٢) وذلك عند السقى.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ممن.

(الصير يناضل المحدشان): يقال: ناضلت فلاتاً إذا راميته فنصلته أي غلبت، وأراد أنه يغلب الحدثان، وهو ما يحدث من الخطوب، فإن الصير علمها غالب لها.

(الجزع من أعوان الزمان (١): العجلة في الأمور تعين الزمان على فساد الأحوال وتغيرها.

(كم من عقل أسير تحت الهوى أهير!): أراد كم ترى من أهل الشقاوة ورجال السوء عمن يكون عقله موطؤاً بقدم هواه، وصار عقله أسيراً في ربقة الذل لهواه، لا يستطيع معه حيلة، وهذا هو الهلاك بعينه، فإن العقل إذا صار موطؤاً بقدم الهوى فلا يكاد ينتفع به صاحبه بحال.

(**من التوفيق حفظ التجرب**ة): يريد ومما يقود الإنسان إلى الخير ويؤذن بتوفيقه للصلاح حفظه للأمور المجرَّبة، وأن لا يكون غافلاً عنها بمال.

(المودة قوابة مستفادة): أراد أن القرابة لا يمكن التوصل إليها لأنها من جهة الله تعالى. يعني بها قرية<sup>؟؟</sup> النسب، وأما المودة فهمي قرابة يمكن استفادتها بالتودد وتحصيل أسبابها.

(لا تامنن ملولاً): يعني في إبطال ما يكون من جهته من صودة وصحبة وإحسان وغير ذلك.

[٢٠٠] (عجب المرء بنفسه أحمد حسَّاد عقله): أراد من هذا هو أن

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: وأشرف الغنى ترك المني.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: عند.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قرابة.

من أعجب بعقله وينفسه وعلمه فإن عجه هذا هو نقص في عقله، ومانعاً له عن الكمال والتمام.

[٢٠٦] (أغض على القذي): وهو ما يؤلم العين ويؤذيها.

(وإلا لم نرض أبدأ(١٠): يعنى وإن لم تفعل ما قلته، لم تزل غاضباً على كل أحد، وهذا جاري مجرى المثل، وأراد منه احتمل الأمور الصغيرة، واصبر على ما يصيبك منها، وإن لم تفعل لم تكن راضياً عمرك.

٢٢٠٧٦ (من لان عوده، كثفت أغصانه): هذا وارد على جهة الكناية، وأراد منه هو أن من رقَّت أخلاقه وزكت وكانت صافية عذبة كَثَرُ إخوانه وأصحابه، وكُثف الشيء إذا غلظ.

[٢٠٨] (الخلاف يهدم الرأي): أي يفسده ويبطله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُنَازَعُوا فَغَنْمُلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ [الاسال: ١٠].

[٢٠٩] (مين نال): سعة في جاهه أو ماله أو غير ذلك من ضروب التوسعات.

(استطال): على الناس، وكان قاهراً لهم.

 [۲۱۰] (في تقلب الأحوال): تصرفها واختلافها في الزيادة والنقصان<sup>(١)</sup>، والعلو والارتفاع، فهذه الأمور كلها فيها:

(علم جواهر الرجال): أي أنها عك أصفارهم(٢٠) ومعرفة أحوالهم.

<sup>(</sup>١) لفظ الحكمة هذه في شرح النهج: (أغض على القذى، والألم نرض أبداً).

<sup>(</sup>۲) و (ب): والنقص. (٣) أي عقولهم ولبُّ قلوبهم، والصُّفرُ بالتحريك من معانيه: العقل، والرُوع، ولب الفلب.

<sup>-1144-</sup>

[۲۱۱] (حسد الصديق): أراد أن تحسده أو هو يحسدك، فهذا كله إنما يكون:

(من سُقْم المودة): ضعفها وهوانها.

[٢١٢] (أكثر مصارع العقول): صرعه إذا وضعه وأسقطه لجنبه.

(تحت بروق الاطماع''): كنى ببروق الأطماع عن مواضعها ومظانها، وحيث تكون موجودة، والمعنى في هذا هو أن العقول إتما تكون ساقطة ومصروعة حيث تتوهم الطمع وتظنه.

[۲۱۳](ليس من العدل): يريد الإنصاف.

(القضاء على الثقة بالظن): الحكم على من كان ثقة عندك بسوء الظن، فإن مثل هذا لا يكون إنصافاً في حقه ولا عدلاً.

[٢١٤] (بئس الزاد إلى المعاد): أراد أخبث زاد وأرداه إلى الآخرة.

(العدوان على العباد): إما بأخذ حقوقهم، وإما بمنعهم عن استيفائها وظلمهم بذلك.

[٢١٥] (**من أشرف أفعال<sup>(١)</sup> الم**رء): أعلاها وأعظمها.

(غفلته عما يعلم): تغافله عما يكون عالماً به من الأمور كلها.

[٢١٦] (من كساه الحياء ثوبه): أراد أن الله تعالى إذا أعطى الإنسان وكساه شيئاً من الحياء غطاه وستره به.

- \* ^ ^ ^ -

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: المطامع.

<sup>(</sup>۲) في (ب): أعمال، و في شرح النهج: أفعال الكريم.

(لم بنز الناس عيبه): لم يطلعوا عليه.

[۲۱۷] (بكثرة الصمت تكون الهيبة): أراد أن الجلالة والمهابة تكون للإنسان من جهة [كثاره للصمت وإيثاره له.

(وبالنَّصَفَة): أي وبالإنصاف للحقوق والاعتراف بها.

(يكثر الواصلون): لك ويزداد الإخوان كثرة.

(وبالإفضال تعظم الأقدار): أي وبالإحسان إلى الحلق ترتفع الأقدار عند الله وعند الحلق.

(وبالتواضع تتم النعمة): تكمل ويعلو أمرها؛ لأن التكبر نقص لها ووضع من حالها.

(باحتمال المؤن): أي الأثقال.

(يجب السؤدد): ارتفاع القدر.

(وبالسيرة العادلة): الحسنة المنصفة الصادقة.

(يَقْهَرُ المناوئ): أي المغالب.

(و''<mark>)بالحلم عن السفيه</mark>): بالصبر على أذاه والإعراض عنه.

(تكثر الأنصار عليه): الأنصار: جمع ناصر، وهو قلبل في جمع فاعل كالأشهاد في جمع شاهد.

[٢١٨] (ا**لعجب لغفلة العساد**): جمع حاسد، وهو الذي يريد تحويل نعمة غيره إليه.

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة في شرح النهج.

(عن سلامة الأجساد!): يعنى أن الحسد يضر بالأجسام، فكيف غفلوا عنه، وهذا عظيم من حال الحسد فإنه كما هو مضر بالأديان في إبطالها وإذهابها، فإن مضر بالأجسام أيضاً في إسقامها وإدهاب غضارتها وحسنها.

[٢١٩] (الطامع في وثاق النذل): المعنى في هذا أن كل من استشعر طمعاً فانه بكون موثقاً بالذل والمهانة، يشبه حاله بحال من أوثق فيه، فهو لا بزال فيه متصلاً به.

[٢٢٠] (الإيمان معرفة بالقلب): يشير بهذا إلى تحصيل المعارف الدينية. (وإقرار باللسان): بشير بهذا إلى النطق بكلمة التوحيد، والشهادة بالرسالة.

(وعمل بالأركان): يشير بهذا إلى الأعمال البدنية من الصلاة والصوم والحج، وغير ذلك من العبادات.

وقوله للخليلة في شهرح ماهية الإيمان هو: البذي عليه تعويس أكثر السلف، وإلى هذا ذهب أنمة الزيدية والجماهم من المعتزلة، وللمخالفين ف أقوال كثيرة.

[٢٢١] (من أصبح على الدنيا حزيناً): آسفاً على ما فاته منها ونادماً على ذلك.

(فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً): لأن الغني، والفقر، والمرض، والصحة كلها من جهة الله تعالى، فمن حزن على شيء من هذه الأمور التي قضاها الله تعالى عليه؛ فقد سخط ما قضاء الله عليه وقدره له، وفي الحديث: «مسن لم يسرض بقضائي، ويصمر علمى بلاثسي، فليتخسذ رباً سوآي،"''.

(ومن اصبح بشكو مصيبة نزلت به): الشكوى هي: الإخبار بالبلوى.
(فقد" اصبح بشكو ربه): وهذا محمول على أنه إنما شكا ضره على
فاجر، وفي الحديث: «مرز شكا على مؤمن فكأنما يشكو إلى الله، ومن
شكا إلى" فاجر، فكأنما يشكو الله،"، فأما إذا شكا على مؤمن فهو
خارج عن هذا وفي الحديث:

«إذا مسَّ أحدكم ضرُّ فليقصد إخوانه، فإنه لن يعدم خصلة من أربع: إما مشورة، أو معونة، أو مواساة، أو دعاء».

(ومن أتى غنيا فتواضع<sup>(\*)</sup> لغناه): يعني أناه إلى موضعه ومكانه فخضع لغناه، وذل من أجل أن ينال من خيره.

(ذهب ثلثنا دينه): لإنبانه له إلى موضعه ثلث، وبخضوعه (أ) له ثلث، وهذا إنما يقوله ((طريلا) عن توقيف من جهة الرسول؛ لأن مثل هذه الأسور

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ: (ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلالي، فليلتمس رباً سنواتي)، في موسوعة اطراف الحديث البيري الشريف 821/4 وعزاه إلى تهذيب تباريخ دهشق لابن عساكر1717، كما أورد أيضًا بلفظ قريب وعزاه إلى إتحاف السادة المتفيز 101/4.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: فإنما.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): على.
 (١) ومثله ورد لأمير المؤمنين علي الشخية في النهج انظر الحكمة رقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: فتواضع له لغناه ...الخ.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ولخضوعه.

لا تعلم إلا بتوقيف من جهة الله وإذن منه؛ لأنها كىلام في أحكام الشواب والعقاب، وهو أمر غيبي.

(من ( ) قرأ القران فمات فدخل النار ): يريد عليب تلاوته له ( ).

(فهو من يتخذ ايات الله هزواً): والمدنى في هذا أن القرآن عظيم الفضل كثير البركة فيبعد فيمن تلاه، وأحسن ثلاوته أن بموت ويدخل الشار، فإن دخل النار فما ذاك إلا الأنه كان يستهزئ بها ولا يحتفل بها، ولا لها<sup>(۲)</sup> عنده قدر أصلاً.

(من ( الله عليه محمد الدنيا): أولع بحبها وكان مشغوفاً بجمعها.

(التاط منها بثلاث): التصق قلبه بخصال ثلاث كلها مهلكة له.

(همْ لا يُغيِّهُ): الغبُّ: أنْ تزور يوماً وتترك يوماً، وأراد أنه لا ينفك عنه وقتاً واحداً.

(**وحرص لا يتركـه**): الحرص هـو: النهـالك في الرغبـة في<sup>(\*)</sup> تحصيـل المرغوب فيه.

(واهل لا يدرك منتهاه): الأمل هو: إرادتك تحصيل الشيء في مستقبل الزمان، وأراد أنه لا غايبة لما يأمله من ذلك، وهمذا الحديث بعيسه هو سماعنا عن الرسول (شخيك في (الأربعين السيلفية) فإنه قال: «ما مسكن

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ومن.

 <sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب).
 (٣) في (ب): وإلا له.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا له. (٤) في شرح النهج: ومن.

<sup>(</sup>۵) في (ب): وتحصيل.

حب الدنيا في قلب عبد إلا التاط منها بثلاث:

همُّ لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهاه،،```.

[۲۲۲] (كف بالقناعة هلكا): يريد أن من يقنع بالشيء فهو غني عن غيره، والقانع هذه حاله، فلهذا كمانت القناعة في حقه ملكاً؛ لأن الملك هو ألا تفتقر إلى غيرك في أكثر أمورك وأحوالك.

(ويحسن الخلق نعيماً): يروى نعيماً أي ينعم الخاطر والبال به لما فيه من سعة النفس وسهولة الخاطر، ويسروى تغنماً، أي أنه همو الغنيمة الباردة؛ لما فيه من الفوائد الدينية، والمنافع الدنيوية، وفي الحديث: «أول ما يوضع في الميزان الحلق الحسن، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم».".

<sup>(</sup>١) هو الحديث الثامن والثلاثون من الأربعين السيلقية من 12 عن ابن عبلس، قال: مسحت رسول الشرقة يقول: ((إنه ما مكن حب المناق الحب عبد إلا اختصى عنها باللات: غذا الا ينظف عناؤه، ورقع لا يدرك غذاه، و أول لا ينال متهام، إلى أخير الحبيث والمن بسنت شمس الأخيار 1717، في الباب التلاقين و المائذ عن ابن عباس، و عزاه إلى الأربعين السيلة أيضاً، وقال العلامة الجلال في تخريجه، أخرجه الطبراتي في الكير، ولين نبهم في الحلياً، من ان مسحود مخصوراً من قرائلة فيهما.

<sup>(7)</sup> وجدته مقرقاً من حديثين: الأول وهو تولاه: «(أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن)) وواه موخية مقرقاً من حديثين. (والا التساخين أن حديث رواه التساخين الملاحة الحسين من المسرحة الملاحة وقال على الملاحة الحديث من الملاحة الملحة ا

[٢٢٣] وسئل الشُّنيلة عن قوله تعالى: ﴿ فَلْنَعْيِينَهُ مَوَّاةً طُنْيَهُ ﴾ [اسر:١٠]؟

فقال: (هي القناعة).

[۲۲۶] (شاركوا الذي أقبل عليه الرزق("): أراد التصقوا وادنوا منه، يعنى من أقبلت الدنيا عليه(")، وكان في فسحة من رزقه.

(فإنه أخلق للغني): يعني أقرب إلى كثرة التمكن من المال؛ ألنه لا يعدم من مخالطته خيراً.

(وأجدر بإقبال الحظ): أحق بإقبال ما قدره الله للعبد وعلم وصوله إليه.

[٢٢٥] وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَالُمُ بِالْمَالِ وَالإَشَانِ ﴾ [مراء]:

(العدل هو: الإنصاف، والإحسان هو: التفضل): وغرضه بالإنصاف الواجب؛ لأنه إنصاف الغير لحقه الواجب له، أوترك ما لايستحق عليه، وكله واجب.

[٢٢٦] (من يُغط باليد القصيرة، يُغط باليد الطويلة): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن كل ما ينفقه الإنسان من مال في سبل الخير وأنواع البر وإن كان يسبراً: فإن الله تعالى "كفلف، ويجعل الجزاء عليه عظيماً في الأخرة من الشواب، والبدان هما هنا عبارتمان "عن النعمتين: نعمة العدو نعمة الرب.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) فِ (بَ): أَقْبِلْتَ عَلَيْهِ الدِّيَا.

 <sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب)
 (٤) في (ب): عبارة.

<sup>. .</sup> 

وثانهها: أن يكون مراده في الدنيا، وهو أن العبد إذا أعطى شيئاً لوجه الله تعالى؛ فإن الله تعالى يخلف له في الدنيا أجزل مما أعطى، وتكون اليدان ها هنا من باب التخييل والتعثيل، وإلا فلا يد هناك، وهذا هو الأحسن؛ لأنه بأساليب الملافة أشه.

# [٢٢٧] وقال لابنه انحسن بن علي عليها السلام:

(لا تدعون إلى مبارزة): المبارزة مو: أن يظهر الرجل لقرنه في الحرب فيتصاولان بالسلاح، فإما كانت الكرة لهذا، وإما لذلك، وقد وقع في أيام الرسول(أشخيك، فإن أمير المؤمنين بازر عمرو بن عبد وديوم المختدف<sup>(٧)</sup>، ويبارز أمير المؤمنين، وحمزة بن عبد المطلب، وعييدة بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة من قريش: عتبة، وشبية ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، فقتل أمير المؤمنين الوليد بن عتبة لما بارزه، وقعل حمزة عتبة (١ لما بارزه، وقتل عبيدة شبية اشترك فيه هو وحمزة وعلمي بن أبي طالب (٣)، وبارز الزبير بن المسوام مرجباً القرظمي فقتله الزير(١)، فهؤلاء كلهم دعوا إلى المبارزة ولم يدعوا إليها.

<sup>(</sup>١) مبارزة أمير المؤمنين علي الشخيئ لعمرو بن عبد ود وقتله عمراً، ورقها كتب الناريخ والسير والفضائل وغيرهما. انظمر الروضة اللدية صر٤٠-٥، وشرح النهج لابين أبسي الحديد ١٤.١٠/١٦، وسيرة ابن هشام ١٣٧/-١٣٨، تحقيق عمر محمد عبد الخالق.

<sup>(</sup>٢) في (أ): شبية، والصواب ما أثبته من (ب) لتناسبه مع ما أورده المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام ٢٦١٥-٢٦٦، والروضة الندية ٤٠.٣٨.

<sup>(2)</sup> في هذه الرواية نظر ، لالذي قتل مرحاً اليهودي هو أمير المؤمنين علمي (شطيع وذلك في يوم خبير ، والقمة والخبر في ذلك مشهوران ومتواتران تذكرها كتب السير والمناقب والنضائل. وقد سنى الكلام حول ملما الموضوع.

أما الزبيرين العوام أيّانه لما كانا يوم خبير. ويعد خروج مرحب ودعوته للمبارزة فميز إليه أمير المؤمنين الشخيئة فقتلة أمير المؤمنين، فلما كان بعد ذلك خرج أخــو مرحب. واسمه بالسر وهــو يقــول: مـن يبيارز. قــال ابن هـشام في السيرة اليوبية ٢٤٠/٣٤ فزعــم هـشام من عــروة ـــ

(**وان<sup>(۱)</sup> معيت إليها فاجب)**: يعني لا تتأخر بعد الدعاء، كما فعل من ذكرناه من ه**ذ**لاء.

(فإن الداعي باغي(١)): على غيره بما كان منه من الدعاء.

(والباغي مصروع): لجنبه، مغلوب لا محالة.

[۲۲۸] (خيار خصال النساء شر<sup>77</sup> خصال الرجال): يعني أن كل ما كان في النساء من صفات الخير في حقهنَّ، فهـو في حـق الرجال أقبـح الصفات بلا م بة.

(الزهو والجين والبخل): فهذه كلها أنفس ما في النساء من الخصال، وهي شر ما في الرجال من الخصال، والزهو هو: الخيلاء، والجين هو: خلاف الشجاعة، والبخل: نقيض الكرم.

(فإذا كانت المرأة مزهوة): يعتريها الخيلاء وتختص به.

وتكبّرها عن ذلك.

## (وإذا كانت كنيلة): صنينة بمالها.

أن الزبيرين العوام خرج إلى ياسر. فقالت أم صفية بنت عبدالطلب: يقتل ابني يا رسول الله الله ( ((بل ابنك بنقد ان شاء الله))، فخرج الزبير، فالتقيا، قتلت الزبير النهى. (انظر السفر المذكور)، فلمل مراد المؤقف الشيطة ذلك، فعليه يكون سواب العبارة مكذا: وبالرز الزبيرين العوام أخا مرحب القرطمي فقتله الزبير، والله أعلن.

 <sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: فإن.
 (٢) في شرح النهج: فإن الداعى إليها باغ.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: شرار.

(حفظت هاها): عن الضباع والإهمال وإنفاقه في غير وجهه.

(**ومال زوجها)**: وتكون حافظة أيضاً لمال زوجها.

(وإذا كانت جبانة): يعتريها الجبن ويصيبها.

(فرقمة من كل شيء): الفرق: الخوف، وأراد أنها تكون خائفة من كل شيء!

(يعرض 1): في جميع أحوالها.

[٢٢٩] وقيل له: صف لنا العاقل؟

فقال: (هو الذي يضع الشيء مواضعه): أراد أنه عالم بكل الأسور، مقدراً (" لها في قلبه، وحافظاً " لقاديرها في صدره، فهو لا يغادر من أحكامها شيئاً، فلما كانت هذه حاله لا جرم وضع الأشياء في "" مواضعها.

(فقيل له: صف لنا الجاهل؛ فقال: قد فعلت): يشير إلى أنه الذي لا يضع الأشياء مواضعها، فكان ترك صفته <sup>(١)</sup> صفة له، إذ كان نقيضاً له، فلهذا كان يخلافه، وعلى العكس من صفته.

[۲۲۰] (والله لدنياكم هذه): يشير إلى ما أنتم عليه، وإنما أضافها إليهم لما لهم فيها من التعلق والمحبة في القلوب، فلهذا قال: دنياكم، بشير

<sup>(</sup>۱) في (ب): مقدر. (۲) في (ب): وحافظ.

<sup>(</sup>۳) ق، زیادة ق (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (ب): الْصَفَةَ.

<sup>-</sup>YA9V-

إلى الأمر المتمكن في صدوركم محبته، والحالُ<sup>(١)</sup> في أفندتكم شهوته، وفيه تعريض بهم واستركاك لهممهم من أجل ذلك.

(أهون عندي من غراق خنزير في يد بحدوم): الدراق بالضم: جمع غرق، وهو العظم الذي أخذ منه اللحم، والخنزير حيوان، وهو نظير الكلب في نزول قدره وتحريم أكله، والمجذوم: من تقطعت أوصاله، وهذه هي نهاية الركة ونزول القدر.

[ ۲۳۱] وقال (لنطليلا:

(إن قوماً عبدوا الله رغبة): فيما عنده من الدرجات العالية (1) والمنافع النفيسة.

(فتلك عبادة التجار): لأن تعويلهم على إحراز الأعواض.

(وإن قوماً عبدوا الدرهبة): من عذابه وعقابه.

(فتلك عبادة العبيد): لأنهم يخافون العقوبة من السادة.

(وإن قوماً عبدوا الله شكراً): على نعمه وأياديه كلها.

(فتلك عبادة الأحرار): لأن الأحرار دأبهم الشكر على النم والآلاء. وكلامه (شخيه ها هنا مشعر بأن هذه العبادات وإن كانت حسنة لا غبار عليها، لكن عبادة الأحرار هي أحلاها وأولاها، فأما كلام أهل التصوف فيشير إلى أنه مستحق للعبادة لذاته لا من أجل شيء من هـذه الأمور

<sup>(</sup>١) من حلّ بالمكان إذا أقام وسكن فيه.

<sup>(</sup>١) العالبة، سقط من (ب).

كلهـا، وإليـه الإشــارة بقولــه تعـــالى: ﴿قُلُواللَّهُ قُدُمُ فَرَهُمْ فِي حَرْصِهِمْ . يُلْمُونَ} ( ﴾ الإمار، د)، فأشار إلى نفس الذات فقط من غير أمر وراثها.

[٢٣٢] (المرأة شوكلها): يعني جميع خصالها شر ومعالجتها شر.

(**وشر ها فيها)**: يعني ومن جملة الشر فيها شدة البلوى بها.

(أنه لا بد منها): يعني لإزالة الشبق وغير ذلك من المصالح الدينية فيها.

(٢٣٣] (مسن أطساع التوانسي): أي مسأل إلى الدعة والراحة، والضعف والتساهل.

(ضيّع العقوق): الدينية والدنبوية كلها؛ لأن التواني عنها يخل بها لا محالة.

(ومن أطاع الواشي): وهو الذي يدخل الضغائن والأحقاد ويحوك<sup>(١)</sup> الكلام بين الناس.

(ضيْع الصديق): يشبر إلى أنه إذا أطاعه فيما يقول له من ذلك أضاع حقه وأسقطه، وفي ذلك إضاعته وزواله.

[٢٣٤] (العجر الغصب في الدار): يعني أن الحجر إذا كانت مغصوبة وبني عليها دار فهي لا محالة.

(رهن يخرابهه): أي لا تزال مرهونة بخراب الدار، وفي هذا تحذير عن النصب في أحقر الاشياء وأعلاها، وأنه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطية من نفسه».

<sup>(</sup>١) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) أي ينسجه، من حاك الثوب إذا نسجه.

[۲۳۰] (يوم الظالم علس المظلوم): يشير إلى أن عواقب يوم المظلوم وهي إيفاء مظالم وإيصاله بحقوقه.

(اشد صن يهوم المظلوم على الظالم("): لأن ما كان من جهة الظالم من الغموم والآلام اللاحقة بالمظلوم فهي منقطعة ذاهبة، وأما ما كان على الظالم من ذلك فهو أشد وأصعب؛ لأن مضاره دائمة غير منقطعة، فلهمذا كانت أشق وأتعب.

[٣٣٦] (اتق الله بعض التقى وإن قل): يشير بكلامه هـذا إلى أن تقوى الله عظيمة المنفعة في الآخرة والدنيا وإن كمانت قليلة، فلهـذا أمـر بهـا على قلتها.

(واجعل بينك وبين الله سبرًا وإن رق): يعني حجاباً عن معصيته والإقدام عليها، وإن كان ذلك الحجاب رقيقاً، كنى به عن الانكفاف الضعيف عن المعصية فإنه أهون لا كالة من أن التهالك في المعصية.

[٢٣٧] (إذا ازدحم الجواب): تراكمت الأسؤلة والجوابات وضاق وقتها.

(خفي الصواب): كثر الخطأ وغمض الجواب؛ لأجل الازدحام والتضايق.

[۲۳۸] (إن الله في كل نعمة حقا): أراد أن الله شكراً على كل نعمة من نعمه التي أعطاها بني آدم، من العافية، والشهوة، والقدرة، والعلم، وغير ذلك من النعم.

 <sup>(</sup>١) لفظ هذه الحكمة من أولها في(ب) وشرح النهج: (يوم المظلوم على الظالم، أشد من يوم الظالم عى المظلوم).
 (٢) في (١): عن.

(فمن أداه): يريد الشكر المتوجه على هذه النعم.

(زاده): إما زاده من تلك النعم وضاعفها له، وإما زاده من مضاعفة الثواب والأجر على ذلك.

(ومن قصر عنه): نقص عن ذلك الشكر.

(خاطو بزوال نعمته): المخاطرة هي: ظن الزوال للشيء والوقوع في الهلاك، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿لَمِينَ شَكَرُتُمُ لَأَرْبَلُكُمُمُ ﴾[برمب×].

[٢٣٩] (إذا كثرت المقدرة): على نيل المشتهيات(١)، وصدق التمكن منها.

(قلت الشهوة): لها وتناقصت، والسبب في ذلك هو أن من كان فادراً على تحصيل المشتهيات واللذات فكانها في حكم الموجودة الكائنة، وما كان موجوداً فللقلب عنه سآمة وإعراض إلا أن يكون ثُمَّ أسباب توجب تحدد النشاط الله حالة بعد حالة.

[۲٤٠] (احذروا نضار النصم): المعنى في هذا هو الأمر بشكرها كيلا
 تنفر وتزول.

(فعاكل شارد بمردود): يعني أن الشارد إذا شرد فتارة يرجع، وربما يعرض له عارض فلا يعود أبداً.

[۲۶۱] (الكرم أعطف من الرحم): العطف هو: العود بالمنفة، وأراد أن الواحد متى كان كريماً سخياً، فإن عوده بالمنفعة على أهله وأقاربه وغيرهم من سائر الأجانب، أكثر من عودة القريب<sup>(٢)</sup> على قرابته بالنفع

<sup>(</sup>١) في (ب): الشهوات.

<sup>(</sup>٢) في (ب): من عوده على قرابته.

إذا لم يكن سخياً كريماً<sup>(1)</sup>؛ لأن ما يكون من جهة الطبع أقوى مما يكون من جهة القرابة.

[۲٤٢] (من ظن فيك خيراً فصدق ظنه): أراد أن كل من توهم من جهتك خيراً، إما ظن الصلاح، وإما ظن إيصال الإحسان، فالأخلق بالشيم الطاهرة، والخلائق الشريفة تصديمق الظن، فإنه دال علمي كرم الطبع.

[٣٤٣] (**أفضل الأعمال**): أعظمها عند الله تعالى، وأقربها إليه.

(ما أكوهت نفسك عليه): بعني كلفتها وكان حاصلاً بخشة، وأراد بهذا ما كان عمله شاقاً، والشقة فيه شديدة وألم النفس به عظيم، فإن الله تعالى يعظم فيه الأجر على قدر ما أصاب فيه من المشقة، وليسس المترض من هذا هو إكراه النفس على العمل مع إدبارها عنه، فإن الأفضل هو خلاف ذلك، وفي الحديث: «عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا بمل حتى تحلوا»، وهذا كله في غير ما كان واجباً، فأما الواجب فلا يد من تأديته على كل وجه.

[٢٤٤] (عرفت الدتعالى بفسخ العزائم، وحل العقود): أراد أن من جملة ما يستدل به على وجود صانع مدبّر حكيم مما يجد الإنسان من نفسه، وهو أن يكون عازماً على أمر مصمماً على فعله لا يلويه شيء عن إيجاده وتحصيله، ثم يأتي ما ينقض عزمه ويُبحِلُّ عقد ضميره، فيكفهّ عن فعل ذلك الشيء، فهذا وأمثاله فيه دلالة باهرة على وجود الصانع الحكيم

<sup>(</sup>١) ي (ب): إذا لم يكن كريماً سخياً.

الذي يقلّب القلوب على ما يشاء، ويحكم فيها ما يريد، وهو الناقض لتدبير المديرين، الذي يبده نواصي الخلق وقلوبهم، يصرفها على ما يحب، وتقضى به حكمته.

[٢٤٥] (صوارة الدنيا): ما يصبب فيها من المرارات بتحمل هذه التكاليف الشاقة والآصار() الثقيلة التي أوجبها الله تعالى.

(حلاوة الأخرة): لما يكون عليها من الثواب والأجر.

(وحملاوة الدنيما): وهو ما يكون فيها من اتباع الشهوات المحظورة، واللذات الممنوعة، ويما يكون من الإعراض عن أداء هذه الواجبات والميل إلى الدعة والراحة في تركها.

(مراوة الأخرة): لما يكون فيها من العقاب العظيم والنكال الشديد لأجل ذلك.

[۲۶٦] (**ضرض الله الإيمان**): أوجبه على الخلق، وأوعمد على تركه بالنار والعذاب.

(تطهرأ<sup>†؟)</sup> من الشرك): لأن أعلى الإيمان هو التوحيد والعمل عليه، وذلك هو نفس التطهر<sup>(؟)</sup> عن الإشراك بالله غيره، وأن يعبد معه سواه.

(والصلاة تنزيها عن الكبر): أراد وفرض الله الصلاة ولا وجه

<sup>(</sup>١) الأصار: جمع إصر بالكسر، وهو العهد والثقل.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: تطهيرا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): التطهير.

لفرضها، إلا تنزيهاً وترفعاً عن التكبر(''؛ لما فيها''' من الخضوع والتواضع لله تعالى.

(والمزكاة تسبييا<sup>(؟)</sup> للمرزق): أراد وفرض الزكاة على الخلق؛ لأن تكون سبباً في الرزق لهم، وأن يخلف لهم أضعافها من عنده.

(والصيام ابتلاء للإخلاص من الخلق): يعني أنه يمتحن به (الخلاصهم؛ لأن الصيام هو سربين العبد وبين الله تعالى، لا يطلع عليه أحد سوى الله، فلهذا كان فرضه اختياراً لذلك، ومثله في كونه سراً بين العبد وبين الله غسل الجنابة.

(والحج تقوية للدين): لما فيه من الشعار العظيم والأبهة الكبرى من تعظيم المناسك وسوق الهدي، وغير ذلك من الشعارات فيه.

(والجمهاد عزة للإسلام"): أي والسر في إيجاب الجهاد بالنفس والمال هو أن الله يعز به الدين، ويحمي به سوح<sup>(؟)</sup> الإسلام، ويشيد به أركانه؛ لما فيه من مضادة الكفار وإهابتهم وقطع دابرهم بالسيف.

(والأصر بالمعروف مصلحة للعوام): لما فيه من الصلاح للجملة وإصلاح (() العامة، وتجري المقاصد الحسنة المرضية لله تعالى في أحوالهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وترفعاً عن الكبر.

<sup>(</sup>٣) في (بٍ): نسباً.

 <sup>(</sup>३) في (أ): بهم.
 (۵) في (أ): والجهاد عز الإسلام.

<sup>(</sup>٦) في (أ): سرج، والسوح هو: جمع ساحة، وساحة الدار: ناحيتها وجانبها.

<sup>(</sup>٧) في (ب): وصلاح.

<sup>-</sup> Y 9 . 1 -

(والنهي عن المنكر ردعاً\"السفهاء): كف لهم عن هذه المناكبر'" التي يأتونها، وإنما قال السفهاء؛ لأنه لا يكاد يقع في القبائح والمنكرات الشنيعة إلا ضعفاء العقول والأحلام.

(وصلة الأرحام هنهاة للعدد): أي تنمو بها الأولاد ويكثر عددهم؛ لما فيها من المودة والتراحم فينميه الله لما في وصلها من الرضا له.

(والقصاص حقمتا<sup>77</sup> للدهاد): لأن من علم أنه إذا قتل غيره قتل به، كان ذلك مانعاً له عن الوقوع في القتل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْمُ فِي الْقِصَاصِ حَيَّاتُهُ إِلَيْمِ. ١٧٨).

(واقامة المحسود إعظاماً للمحارج): أداد أن السر في مشروع الحدود وإقامتها على من ارتكبها هو أن الله تعالى عظم حال هذه المحرمات التي جعل في مقابلتها المحدود للما فيها من المفسدة للدين، فلهذا شرع في مقابلتها هذه الحدوداً " تعظيماً لأمرها واستحقاراً لمرتكبها وتنكيلاً به.

(وترك شرب الخصو تحصينا للعقل): أراد أن الله تعالى يحب صيانة العقول عن زوالها وتغيرها لما فيها من المصلحة، وكونها ملاكاً للتكليف والتمييز<sup>(۵</sup>)، فلأجل هذا صانها بما شرع على المسكرات من الحدود والتعزيرات، وما ذاك إلا لما ذكرناه من دوام مصلحتها.

<sup>(</sup>١) ق (أ): ردع.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المناكر.

<sup>(</sup>٣) في (أ): حقن.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): للتمييز والتكليف.

(ويحانية السرقة إيجاباً للعفة): يشير إلى أن الله تعالى شرع عقوبة السرقة وهو قطع اليد لما في ذلك من العفة، وبجانية الأمور المستخفة، فلهذا صان الأسوال بالقطع للأيدي، فيحصل بذلك العضاف<sup>(1)</sup> عن الفاذه رات وارتكامها.

(وترك الزنا تحصيناً للنسب): أراد أن الله إنما شرع عقوبة الزنا وحرمه خيفة على ضباع الأنساب وإهدارها، فلهذا صانها بهذه الحدود المشروعة عليها، إما الجلد في غير المحصن، وإما القتل على من أحصن، وما كان تحريجها إلا للوجه الذي ذكرناه.

(و**ترك اللواط تكثيراً للنسل):** يعني وإنما حرم اللواط وهـو إنيان الذكور، وهو عمل قوم لوط؛ لأن فيه تكثيراً للنسل؛ لأنه لو اعتمـد بالنكاح لانقطع النسل، وفي<sup>(1)</sup> ذلك ذهاب العالم وانقطاع الدنيا، والله يريد بقاها إلى الوقت الذي يعلم انقطاعها فيه.

(والشهادات استظهاراً على المحاحدات): أراد وإنما أرجب الإشهاد في الأنكحة ونديها في سائر العقود خوفاً من إجحاد الحقوق، فلهذا قررها الأنكحة ونديها في سائر العقود خوفاً من إجحاد الحقوق، فلهذا قررها بالشهادة خوفاً من ذلك ومحاذرة عليها من الإهمال والضياع بالجحود، فلهذا صانها بها.

(وترك الكنب تشريفاً للصدق): يعني وإنما أوجب الصدق وحرم الكذب لما فيه من الفسدة العظيمة التي لا يعلم تفاصيلها ولا يحيط به

<sup>(</sup>١) ف (أ): العقاب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ومن ذلك.

إلا الله تعالى، وكلامه ها هنا يشير إلى ما يكنون منه من ركة النفس وسنخف الطبيعة بفعل الكذب، وإليه الإشارة بقوله على: «الكذب بجانب للإيمان».

وزعم بعض الأشعرية أن تحريم الكذب فيه بقاء العالم وانتظامه.

(والإسلام " اهاناً هن المخاوف): يريد وإنما أوجب الإسلام لما فيه من الأمن من المخاوف الأخروية وهو العقاب من جهة الله تعالى، وأمن من المخاوف الدنبوية، وهو حز الرقبة واصطلام الأموال؛ لأن ذلك كله إنما حصل -أعني السلامة في الآخرة من العقاب ومن هذه المضار الدنبوية- ببركة الإسلام والتعلق به.

(والإصامة نظاماً للأمة ("): وكان السبب في إيجاب الإمامة، إما عقلاً وشرعاً على رأي بعض العلماء، وإما شرعاً على رأي أكثر العلماء؛ لما فيها (" من نظام الحلق والتنام أحوالهم، وارتفاع كلمة الدين، وظهور أبهته ورفع شياره (" والهية في قلوب أعدائه، وتقوية كلمته وشدة أمره إلى غير ذلك من المصالح الدينية.

(والطاعة تعظيماً للإمامة): لأن بالطاعة يقوم أمرها ويعظم حالها، أعنى الإمامة.

- Y 9 . V -

[٢٤٧] وكان ((طيلاً يقول: (احلفوا الظالم إذا أردم يمينه).

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والسلام.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): والإمامة نظام الأمة.

<sup>(</sup>٣) ني (ب): فيه.

<sup>(</sup>٤) الشيار بالياء: هو الحسن، والجمال، والمبينة، واللباس، والزينة.

### وفي نسخة أخرى: (الفاجر) (بإنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذباً عوجل):

## ويحكى أن يحيى بن عبد الله(١) حلَّف عبد الله بن مصعب بن الزبير(١)

- (١) هو الإمام الشهيد يحيى بن عبدالله بن الحسن بن علمي بن أبي طالب جه الشوفى شهيداً غو سنة ١٨٨ه، أحد الألت الأعلام في اللم والفصاعة والرابعه والروح والمنجاء فوالموجا والمؤجل والمؤجل والجهاد أنس من الجزيرة ومصر والبحث والمؤجل والمؤجل على المؤجل الم
- (۱) هو عند الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. أبو يكر ۱۱۱۱ه-۱۸۵۵ما، أمير، ولند بالمدية. دولي البيامة في أيام المهدي العباسي تم الهادي، واعتزل بينداد، فألومه الرشيد بولاية المدية، وعمره غو (۱۷) سنة، فقبلها ثم أضيف إليها نباية اليمن، كان يلقب بعائد الكلب لقوله:

#### مالي مرضت فلم يعدني عائد ... منكم ويمرض كلبكم فأعود (انظر الأعلام ١٣٨/٤).

قلت: وعد الله بن مصح الزبيري هذا الذي سعى بالإمام يجيى بن عبد الله عند هارون العاسان و وذلك أن الإمام يجيى بن عبد الله عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وجد لله أشه معارن بعد خروجه بالليام، وصار إليه بالغ في إكرام، فسعى بعد مدة عبد الله بن مصحب الزبيري إلى مارون، وكان الزبيري هذا قد كند سوقه عند ملوك يني العباس، فأراد الثاني بالكلب والسابة، فسمى بينجي بن عبد الله إلى هارون، وقال كه: إنه قد عاد يدعو الثاني بالكلب والسابة، فسمى بينجي بن عبد الله إلى هارون، وقال كه: إنه قد عاد يدعو بن قط مسابق القد عاد يدعو وشياً المعارف وجمع بنه وبين عبد الله بن مصحب ليناظره وشياً العصاء وفي بعض الروايات أن الزبيري قال لهارون، ولأمى عليه الحركة في المعلوف وشياً العماء أو في بعض الروايات أن الزبيري قال لهارون، ولأمى عليه الوقف أدخلاف المغلاف على المغلاف المعارف ال

إن الخلافة فيكسم يسا يسنى حسسن

هذه البمين في مخاطبة جرت بينه وبين يحيى بن عبد الله في مجلس الرشيد، فحلفها الزبيري فعوجل بالعقوبة، فقيل: إنه مات من يومه، وقيل: مات بعد ثلاثة أيام.

(وإذا ( علف بالله الذي لا إليه إلا هو): يريد إذا ذكر لفظ التوحيد والتنزيه لله تعالى عن اتخاذ الشركاء.

فذكر الإمام بحيى في مناظرته شمراً للزبيري هذا يحوض فيها الإسام محمد بن عبد الله النفس الزكية على الوقوب والنهوض إلى الحلالة ويمدحه . ويقول له:

لاعبزُ ركنا نـزار عنــد سـطوتها إن أســلمتك ولا ركنــا ذوي يمـــن

قومسوا ببيعتكم ننهمض بطاعتهما

السنت أكرمهم عدوداً إذا انتسبوا يوماً واطهرهم ثوباً من الدون

وأعظم النباس عند النباس منزلة وأبعد النباس من عيب ومين وهين

إلى آخر الأبيات وهي من قصيدة طويلة، فتنير وجه هارون عند سماع الشعر وتبليظ على ابن معصب فابتدا أبن معصب بكلف بالله الذي لا إلى إلا هو ويأيان البيدة أن هذا الشعر ليس له ويأيان البيدة أن هذا الشعر ليس له وأنه لسنيف، فقال أي أعد السلام القالب الشالب الرحمين الرحيم المتحدة الله الطالب الشالب الرحمين الرحيم المتحدة أن يعاقبه، فدعمي أن أحقلته بيمين ما حلف بها أحد قط كاذباً إلا عوجل، قال: خلطمة، قال: كل ويزت من حول الله وقرف، واقتصمت عمولي وقرض، وتقلدت الحول والقوة من دون افت، استكباراً على الله واستعلاأة عليه، واستغاته عنه إن كت قلت هذا الشعر، فاستم عبد الله ين مصعب من الحلف بذلك، فقضيت هارون، ثم قركز الفضل بن

مغير وهو برعد، فضرب بمجيى بين كتفيه وقال: يا ابن مصعب، قطعت عمرك لا تقلح بدها أمدا. قالوا: فما برح من موضعه حتى عرض له أعراض الجذام، استدارت عبناه، وقفقاً وجهه. وقام إلى بيت فقطع وتشقق لحمه، وانشر شعره، وهات بعد ثلاثة أينام، وقبل: من يومه. وقبل: نائيه.

الربيع عبدالله بن مصعب برجله، وقال له: احلف ويحك، فجعل يحلف بهذه اليمين ووجهه

(انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩١/١٩-٩٤، والتحف شرح الزلف للمولى المجتهـد. يحد الدين المؤيدي ص١٨٨-١٢٩٠.

(١) ق (ب): فإذا.

(لم يعاجل): بالعقوبة وإن كان فاجراً.

(الذنه وحمد الله سبحانه): أي أخبر عنه بأنه واحد.

[۲۲۸] (يا ابن ادم، كن وصي نفسك): يريد ما كنت تفعله عند الموت وبعده فافعله وأنت صحيح.

(واعمل في مالك ما تؤشر أن يعمل فيه بعدك<sup>(١)</sup>: أراد واعمل في مالك من الصدقة والبير والصلة للأقبارب والأرحام، والإيشار هـو: الاختصاص، ومنه قولهم: أثرته بكذا إذا خصصته به، وأراد ما تختص غيرك أن يكون عاملاً فيه بعد موتك.

[۲۲۹] (المجدة **ضوب من الجنون**): أراد السعة والتمكن من المال، هذا على من رواه بالجيم.

فأما من رواه بالحاه " وهو الأحسن، فأراد أن حدة المزاج والإسراع إلى الغضب هو نوع من الجنون، يثبير بهذا إلى ما في الحدة من تغيير" الحال وإبطال العقل وإفساده، ثم قرر تقريبها من الجنون، يقوله:

(الن صاحبها يندم): على ما كان منه من الأفعال الردية.

(فإن أم يندم): على ما فعله (1) من ذلك.

(فجنونه هَسَنْحُكِمُ): يعني أنه لا دواء له، ولا يرجى إفاقته منه.

<sup>(</sup>١) ق (ب): أن تعمل فيه بعد.

<sup>(</sup>٢) أي الحدة، كما هو في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): تغيير.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ما فعل.

[٢٥٠] (صحة الجسد): سلامته عن الأسقام والعاهات.

(صن قلمة المحسد): لأنه إذا كان حاسداً فمعه غـمَّ قـاتل، وهـمُّ<sup>(۱)</sup> لا يفارقه، وفي الحديث: «ما رأيت ظالماً أشبه منه بالمظلوم منه بالحاسد».

[٢٥١] [وقال (لفضيا) لكسيل بن زياد النضعي] (١٠:

(يا كميل، هز أهلك أن يَرُوخُوا في كسب المكارم): اصطناع المعروف، وإسداء الخبر، والتفضل على كل أحد.

(ويندابخبوا في حاجمة صن هو نسانهم): الدلجة هـو: أول البكـرة، وفي الحديث: «من خاف البيات أدلج، ومن أدلج في المسير وصلي، "، وأراد الحنس له على كفاية الحلق بحوائجهم، وقضاء حاجة من هو قاعد عنها، وقد وجهان:

أحدهما: أن يريد قضاء حاجة من لا يمكنه قضاء حاجة نفسه وبعجز عنها.

وثانيهما: أن يكون مراده قضاء حاجة من لا يشعر أنه يعني(١)

<sup>(</sup>١) ق (ب): وهو.

<sup>(</sup>٢) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) لمفرحه من حديث عن أمي هريرة الشريف السيلقي في الأومين السيلقية ص ٢٠ الحديث السابع، وهو يلفظ: ((من خاف أدغ، ومن أدغ بلغ المنزان) وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٨/١٥٠ وعزاء إلى سنن المترملي ١٤٥٠. والمستدرك للحاكم النساوري ٢٨/١٤، وعليه السادة المختلف المسادة المقسين ١٤٥٨.

قلت: وهو بلفظ الموسوعة والأربعين السيلقية، في مسند شمس الأخبار ٤٦٩/١ في الباب السادس والثمانين.

<sup>(</sup>t) ق (ب): يغنى.

في حاجته، وأراد العناية في هذه الأمور العامة منفعتها للمسلمين، نحو إصلاح الطرقات والمناهل والمساجد إلى غير ذلك مما لا يكون مختصاً بواحد. دون واحد.

(فوالذي وسع سمعه الأصوات): فلا يخفى عليه ظاهرها وخفيها.

(ما من أحد أودع سروراً قلباً (۱): فعل به ما تقتضيه مسرة قلبه وطمأنية صدره.

(إلا وخليق الله لله (1) حن ذلك السرور لطفاً): من أنواع التوفيقات وضروب المصالح العظيمة.

(هافذا نؤلت بعه نافية): حادثة من حوادث الدهر، وسميت الحادثة نائبة؛ لأنها تنوب كل أحد وتأتى عليه.

(جرى إليها): يعني ذلك اللطف.

(كلله في انحساره): يريد منحدراً لا يرده شيء كما ينحدر الماء عن موضع مرتفع، فإنه لا يرده شيء من نفوذه.

(حتى يطردها عنه): يزيلها ويبعدها.

(كما تُطرَدُ غريبة الإسل): أراد أن الناقة إذا جاءت إلى غير القطيع الذي تألفه، فإنها تُطردُ وتنكرها إبل ذلك القطيع التي ليست من أهله.

[٢٥٢] (إذا أملقتهم): الإصلاق: الفقر، قال تعالى ("): ﴿وَلاَ تَشَلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَسَيَّهُ إِللَّاقِ ﴾ [الرسمة].

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أودع قلباً سروراً.

<sup>(</sup>٢) له، زيادة في شرح النهج.

(فتاجروا الله بالصدقة): أراد فتصدقوا؛ فإن الله يخلف لكم أضعاف ذلك عا يزول عنكم الإملاق لأجله.

[707] (الوفاء لاهل الغدر غدر): أراد أن كل من كان غادراً ثم وفيت له فهـذا تغرير وغدر؛ لأن الوفاء ليس أهلاً له، فمن وفي لهم بذلك فهو غادر.

(عند الله): فيما يوجبه الدين، ويقتضيه حكم الله تعالى.

(والغدر باهل الغدر وفاء): أراد ومكافأتهم بغدرهم غدراً مثله يكون وفاء بما فعلوه.

(عنسه الله): وإليه الإشسارة بقولسه: ﴿وَلَا عَاتُمُمْ مَسَائِهُوا بِوَقْلِ مَا غُوتِتُمْ بِهِ﴾[صرا٢٦:]، وقوله تعالى: ﴿وَيَعَزَّا سَيَّاهُ سِيَّةٌ مِثْلًا﴾[ضرع:٤].

سؤال؛ أليس قد مر في كلامه: أو الأمانة إلى من التمنك، ولا تخن من خانك، فكيف قال ها هنا: الغدر بأهل الغدر وفاء، ومن أين يكون الجمع بينهما؟

وجوابه؛ هو أن الغرض بقوله: ولا تخن من خانك من بدت منه الخيانة على الندرة والقلة، فلا ينبغي وإن خان أن يخان، والغرض بقوله: الغدر بأهل الغدر وفاء هو أن من صار الغدر فيه طريقة وسجية بحيث لا يقلع عنه، فالغدر في مثل هذا وفاء؛ لأن الوفاء له يكون خيانة لا محالة، فقد تبين وجه الجمع بينهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تعالى، زيادة في (ب).

# قال الشريف الرضي رضي الله عنه: فصل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير

[۲۰۶] (فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الديسن بِذَنْهِم): البعسوب للدين هو: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومنذ، بِلَنْهِم: يعني استقام أمره، وتقررت قواعده، والإشارة بقوله: ذلك، أظن أنه يريد زمان خسروج المهدي (لأفخية).

(فيجتمعون إليه كما تحتمع فرغ الغويف): القرع: جمع قَرَّعَهُ وهي السحاب الذي لا ماء فيها، وإنما خص قرع الخريف؛ لأنه أسرع حركة وأقرب إلى الاجتماع لقلة الماء فيه.

[٢٥٠] وفي حديثه هذا:

(هذا الخطيب الشحشح): بالحاء المهملة والشين بثلاث من أعلاها، يريد الماهر في الخطب الماضي في كلامه، وكل ماضٍ في كلام أو سير فهو شحشح، والشحشح في غير هذا هو: البخيل المسك<sup>(١)</sup>.

[٢٥٦] وفي حديثه:

(إن للخصومة فحماً) يربد بالقحم المهالك؛ لأنها تقحم أصحابها

<sup>(</sup>١) المملك، زيادة في (ب) وشرح النهج.

فيها<sup>(۱)</sup>، أي تولجهم في المهالك والمتالف، ومنه قحمة الأعراب، وهو أن تصيبهم السنة فتولجهم في المهالك والمتالف، أو يقىال<sup>(۱)</sup>: تولجههم بملاد الريف بعد أن كانوا في البدو.

[۲۰۷] وفي حديثه:

(إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى): هذا الحديث فيه روايتان: فالرواية الأول:

نص الحقاق، ولها معنيان:

أحدهما: أن يكون المراد بالنص هو الظهور ومتهى الأشباء وغايتها وقصاراها، يقال: نصصت الرجل عن الأمر إذا بلغت غاية ما معه منه، واستخرجت ما عنده من ذلك، فنص الحقاق على هذا هو الإدراك والبلوغ؛ لأنه متهى الصغر، والوقت الذي يخرج به الصغير إلى حد الكبير، وهذا من أفصح الكنايات وأغربها، والمعنى في هذا هو أن النساء متى بلغن هذا الوقت، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا عارم مثل الأخوة والأعمام والأخوال وبتزويجها إن طلبوا ذلك، والحقياق على هذا هو: محافة الأمر للعصبة في المرأة، وهو عبارة عن الجدال والخصوصة في ذلك، وقول كل واحد منهم: أنا أحق بها منك، فيقال فيه على هذا:

<sup>(</sup>١) ق (ب): ق المهالك.

<sup>(</sup>٣) وقال الشريف الرسني: قمن ذلك قحمة الأعراب، وهو أن تصبيهم السنة فتضرق أموالهم. قدلك تقحمها فيهم، وقبل في وجه آخر، وهو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إل دخول الحضر عند محول البدو. (انظر شرح النهج ١٩/١٨).

وثانيهما: أن يكون مراده أن نص الحقاق هو الإدراك وبلسوغ كسال العقل، وأواد منتهى الأمر الذي تجسب به الحقوق اوتسمتقر الأحكام، والمعنى في هذا هو أن المرأة إذا بلغت الحد الذي فيه تجب عليها الحقوق! "كوفو وقت البلوغ فالعصبة الذين ذكرناهم يكونون أحق بها.

[و](1)الرواية الثانية

قوله: إذا بلغ النساء نص الحقائق، ولها معنيان:

أحدهما: أن تكون الحقائق جمع حقيقة، وهو ما يجب على الرجل أن يحيمه، ويقال: فلان حامي الحقيقة من النساء وغيرها، هذه فائدة ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ولم يذكر ننزيل الكلام على هذا التأويل.

وثانيهما: ما ذكره الشريف الرضي وهو أن المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه  $^{(7)}$  تزويجها، وتصرفها في حقوقها، فشبهها  $^{(7)}$  بالمخقاق من الإبل، وهي جمع حقة اوحق  $^{(7)}$ ، وهو الدني يستكمل ثلاث سنين ويدخل في الرابعة  $^{(7)}$ ، وعند ذلك يبلغ الحد  $^{(7)}$  الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في السير، والحقائق أيضاً جمع حقة، فالرواينان جميعاً ترجعان إلى معنى  $^{(8)}$  واحد، ثم قال: وهذا أشبه بطريقة

<sup>(</sup>١) ما بين المقوقين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (١).

<sup>(</sup>٣) فيه، زيادة في شرح النهج.

 <sup>(2)</sup> في (ب) وشرح النّهج: تشبيها.
 (٥) زيادة في (ب) وشرح النهج.

 <sup>(</sup>٥) ريده في رب وطوح النهج.
 (١) في شرح النهج: وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة.

 <sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ وهو اللذي السخمين للات تسبي ورسل في الرابعة.
 (٧) في شرح النهج؛ إلى الحد الذي يمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في سيره.

<sup>(</sup>٨) في شرح النهج: مسمى.

العرب من غيره من المعاني<sup>(۱)</sup>، فهذا ملخص<sup>(۱)</sup> ما قيل في تفسير قوله: نص الحقاق والحقائق<sup>(۲)</sup> كما ترى.

والذي يظهر لي في فائدة قوله: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى، أن غرضه إذا بلغن منتهى كمال عقولين، وحيث يكون التخاصم، فعبر عن منتهى العقل وكماله بالنص؛ لأن نص كل شيء منتها، وغايته، وعبر عن صلاحية المخاصمة بقوله: الحقاق، أخذاً من قولهم: فلان ترق الحقاق إذا كمان يخاصم في أصغر الأشياء، وقولهم: ماله فيه حق ولا حقاق، أي خصومة، والتُحاق: التخاصم، والاحتقاق: الاختصام، فكنه بهذه الكتابة اللطفة عا ذكر ناه.

[۸۵۸] وفي حديثه:

(إن أأ الإيمان يبدو لضطة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمنظة): أراد باللمظة ها هنا النكتة ونحوها من البياض، ومنه قولهم: قرس ألمظ إذا كان بجحفالته أأ شيء من البياض، والمعنى في هذا هو التشبيه للإيمان في أول أحواله بالنكتة تكون في القلب، فلا تزال النكتة تزداد قوة وبياناً مهما كانت أحواله مستقيمة في الديانة والتقوى، فإذا واقع شيئاً أأ من هذه

 <sup>(</sup>١) في شيرح الهجع: وهنذا أشبه بطريقة العبرب من المعنى المذكور أولاً. (انظير شيرح الهجري ١٨٨١-١٠٩).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): تلخيص.
 (۳) والحقائق، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٤) إن، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

 <sup>(</sup>٥) أبغضلة: بمؤلمة الشفة للخيسل والبغسال والحمسير، ووقعتسان في ذراعسي الفسرس.
 (القاموس الحيط ص١٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): فإذا وقع شيء.

القبائح ازدادت تلك النكتة ضعفاً وتلاشياً ، والإشارة إلى الأول بقولـه تعالى: ﴿هُوَ عَلَى هُورِسُ رَكِهِ﴾[درع:] ، والإشارة إلى الثاني بقولـه: ﴿كَلّاً بْنَ رَانَ عَلَى قُلُومِمْ مَا كَأُنُوا يَكْيُهُونَ﴾[سست:].

[٢٥٩] وفي حديثه:

(إن الرجل إذا كان له الدين الطنون يجب عليه أن يزكيه لما هضى إذا قبضه): والذّين الظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقتضبه أم لا يقتضبه (١٠) فكأنه الذي يظن به فيرجوه مرة وبيأس منه مرة ثانية، وهذا من فصيح الكلام وغريبه، وهكذا كل أمر تحاوله ولا تدري بحاله أيحصل أم لا فهو ظنون، والظنون: البئر الذي لا يعلم حالها أفيها ماء أو لا، وأشده اللاعشر:

مسالًا) يجعسل الجُسدُ الظُّنْسون السذي

جُنْدب صدوب اللجدب المساطر مشل الفراة سبعُ إذا مسياطها

يقلف بالبوصي والمساهر (٢)

وغرضه من هذا هو أن البئر التي لا يُدْرَى هل فيها الماء أم ليس فيها مثل صوب السحاب الصائح بالرعد، واللجب: الصوت العظيم بصب

<sup>(</sup>١) في (ب): أيقضيه أم لا يقضه.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): لا، وفي شرح النهج: من.
 (٣) لسان العرب ١٥٥/٣، وأول البيت الأول فيه: ما جعل ...اخ ، والبيتان أيضاً في شرح النهج
 لابن أبى الحديث ١١٢/١٩.

<sup>-1914-</sup>

الماء وسكبه، ولا يجعل مثل الفراتي، وهو: نهر الفرات، والنسبة إليها علم جهة التأكيد، وطموه بالماء: ارتفاعه علم حده المعتاد.

والبوصي: ضرب من سفن البحر صغار.

والماهر هو: الملاّح أو السابح في البحر، فحال البئر الذي وصفنا حالهــا لا تشبه واحداً من هذين الأمرين.

[٢٦٠] فني حديثه:

(أنه شيع جيشاً يُغْزِيه): أي يجعله غازياً إلى أرض بعيدة، فقال:

(اعزبوا عن ذكر النساء ما استطعتم): والمنى في هذا أعرضوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهنَّ، وامتعوا عن<sup>(۱)</sup> المقاربة لهنَّ؛ لأن ذلك يفت في عضد الحمية، ويقدح في معاقد العزيمة، ويكسر عن العدو، ويفتُر عن الإبعاد في الغزو، وكمل من امتنع من<sup>(۱)</sup> شيء فقد أعزب عنه، والعازب والعَزُوبُ: الممتنع من الأكل والشرب.

[٢٦١] فني حديثه:

(كالياسر الفاخ، ينتظر أول فوزة صن قداحه): الياسر هو: اللاعب بقداح الميسر، والفالج هو: الغالب لغيره "، والفوز: النجاة من كل عذور، وقد تقدم موضع هذا التشبيه، وفسرناه هناك.

<sup>(</sup>۱) في (ب): من. (۲) في (ب): عن.

<sup>(</sup>۱) او (ب): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): القاهر الغالب لغيره.

(٢٦٢] وفي حديثه:

(كنا إذا احرُ البأس اتقينا برسول الله ١٤٠٠): ومعنى هذا هو أنه إذا عظم الخوف من العدو، واشتد عضاض الحرب بالمسلمين، وأشفقوا على أنفسهم فزعوا إلى قتال رسول الله عليه بنفسه، فينزل الله عليهم النصر بسبب ذلك، ويأمنون ما كانوا يخافون من قبل، واحمرار البأس جعله هـا هنا كناية عن شدة الأمر في الحرب، وهو بالباء بنقطة من أسفلها، ونظير هذا قبول الرسيول النظيظ لما رأى مجتلبد القبوم بحنين: «الآن حميي الوطيس ""، والوطيس: مستوقد النار، فشبه ما اشتد من جلاد القوم باتقاد النار وشدة التهابها.

(فلم يكن أحد منا أقرب منه إلى العدو): يشير بهذا إلى ما أعطاه الله من شدة الجأش وثبوت القلب، وقوة العزيمة، وشجاعة الْجُنَّان، ولقد أثخن (١) في درعين يوم أحد.

قال الشريف الرضى رضى الله عنه: (انقضى هذا الفصل، ورجعنا إلى سنن الغرض الأول في هذا الباب): يعني ذكر الحكم والآداب المأخوذة من جهته، وذكره لهذا الفصل إنما هو على جهة العروض، والمقصود خلافه.

[٢٦٣] وقال (أشجالًا لما بلغه غارة أصحاب معاوية على الأنسار، خوج(٣) بنفسه ماشياً حتى أتى النُخلَلة فأدركه الناس(1)، وقالوا: يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن أبي الحديد ١١٦/١٩ ، ونهاية ابن الأثير ٤٤٧/١ ، وسيرة ابن هشام ٥٩/٤ . (٢) أي أصابته جراحةً، وانظر تفصيل ذلك في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢/١٥-٩

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فخرج.
 (١) الناس، سقط من (أ)، والنُخلِلة: موضع بالعراق بظاهر الكوفة.

نحن نكفيكهم، فقال (لأفليك):

(والله صاكفيتمونسي<sup>(۱)</sup> انفسسكم): يعني بحسن الانقياد والإنتمسار لإمامكم بالسمع والطاعة.

(فكيف تكفونني غيركم!): من تدبير أحوال سائو" الناس، ولأنكم أقوى على كفاية أنفسكم، فإذا لم تكفوها فأنتم أعجز عن كفاية غيرها.

(إن الرعايا قبلي تشكو<sup>()</sup> حيف رعاتها): ميلهم عن الحق والعدل إلى الجور.

(فأنا اليوم اشكو حيف رعيتي<sup>(4)</sup>): ميلهم عن أمري، ونكوصهم عن متابعتي، وتأخرهم عن نصرتي.

(كأني المقود وهم القادة): أراد كأني التابع لهم وهم المتبوعون.

(وأننا المسوزوع وهم الوزعسة): أي المحشوث افي اتبساع الأمرآ<sup>(\*)</sup> وهم الحاثون لي في ذلك.

ِقَالِ الشَّرِيفُ الرَّضِيَّ: فَلَمَا قَـالَ هَـذَا القَـوَلِ فِي كَلَامِ طَوِيلَ، قَـدَ ذَكَرَنَا خَتَارَه فِي جَلَةَ الْخَطِبِ مَنْ `` قِبلِ هذا، تقتَم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: ﴿إِنِّي لاَ أَبْلِكُ إِلاَّ شَيِّى رُلِّقِي﴾[تند:١٥]، فمرتا ينا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: والله ما تكفونني.

<sup>(</sup>٢) سائر، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): إن الرعايا لتشكو، وفي شرح النهج: إن كانت الرعايا قبلي لتشكو ... إلح.

 <sup>(</sup>٤) في شرح النهج: فإني اليوم الأشكو حيف رعيني، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>ه) سقط من (**ب**).

<sup>(</sup>٦) من، سقط من (ب).

بأمرك نُفقَة هيه، فقال: وأين تقعان ما أريده! : يعني أن هذا الأمر إغا<sup>(١)</sup> يكون بالتناصر والتعاضد، واتفاق المسلمين، فأما الواحد والاثنان والعدد البسير فلا يكاد يقم موقعاً نافعاً عنه.

[٢٦٤] وقيل: إن الحارث بن حوط أتى أمير المؤمنين، فقال: أتـرى أن<sup>(1)</sup> أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

نقال: (ينا حار، إننك نظرت تحتك، ولم تنظر فوفك): وهـ فد من أعجب الكنايات وأرفعها قدراً، وأراد أنك من أهل الجهل، ولست من أهل العلم، فكنى بالتسفل عن الجهل لما كان يضع أهله ومن تلبس به، وعنى (1) بالفوقية عن العلم لما كان يرفع أهله.

(فحرت): أراد تحيرت في الأمر فلم تعرف ما فيه من الإيراد والإصدار.

(إ**نك لم تنعرف الحق):** لم تحط به معرفة، ولا أتقنته دراية. .

(فتعرف من أتاه (<sup>(۱)</sup>): من عمل به، وكان معولاً عليه في جميع أموره. (ولا <sup>(۱)</sup> عرفت الباطل): أحطت به معرفة ودراية.

(فتعوف من أتاه): من تلبس به وخالطه، وحاصل كلامه أنه في لبس من دينه، لا يعرف ما يأتي منه وما يذر.

<sup>(</sup>١) إنماء سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: أثراني أظن أن أصحاب ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) في (بَ): وهَذَا. (٤) طنن فوقها في (بِ) بقوله: ظ: كنى.

<sup>(</sup>٤) طنن فوفها في (ب) بقوله؛ طه: هم (ه) يا هـ الله الماه أما الماه

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: فتعرف أهله. (٦) في شرح النهج: ولم تعرف.

<sup>-2-1-3-1</sup> 

وفي رواية أخرى: (الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بسائق، فاعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثروا، واعرف البناطل تعرف أهليه فلوا أم كثروا)(^).

(فقال العارث: فإني أعتزل مع سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر): فإنهما كانا عن اعتزل أمير المؤمنين، ثم ندما على ذلك بعد، كما حكيناه من قبل عند عروض ذكرهما.

فقال:

(إن سعداً، وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق، ولم يحدّلا البناطل): أراد بهذا أنهما اعتزلا الأمر لعروض شبهة لهما في ذلك، فلاهما نصرا الحق فيكونان " معنا في جيشنا، ولا هما أيضاً خذلا البناطل فيكونان " عوناً على إبطاله وفساده.

[٢٦٥] (صاحب السلطان كراكب الأسد): يعني من يجالس السلطان، ويكون بالقرب منه مثل من يركب الأسد في حالته هذه.

(يغبط موضعه<sup>(۱)</sup>): النبطة هي: حسن الحال، يعني تحسن حاله في النفوس لمكانه من الأسد، وأن أحداً لا ينال هذه الحالة فإنه لا يستطاع صيده وأخذه، فضلاً عن استذلاله بالركوب.

 <sup>(</sup>١) روى هذه الرواية الفاضي العلامة أحمد بن يجيى حابس الصعدي رحمه الله في الإيضاح في
 شرح الصباح ص ٣٧٥، ولفظ أولها فيه: (يا حار، إنه لملبوس علبك، إن الحق لا يعرف
 بالرجال وإلى ... إلى ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيكونا. (٣) في (ب): فيكونا.

 <sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ينبط بموقعه، وهو أعلم بموضعه.

(وهو اعلىم موقعه): ما يتاله من الخرف والإشفاق، فهكذا الحال يغيطه الناس بقريه من الملك، وهو على (شفاق من أمره من غضبه وحدته. ( 221 الحسينما في عقب غير كمرين السيادة حد الأمرات في

[٢٦٦] (أحسنوا في عقب غيركم): يشير إلى رعاية حق الأموات في أولادهم وحسن التكفل بهم والإحسان إليهم.

(تحفظوا في عقبكم): يريد أنكم إذا فعلتم ذلك في أعقاب غيركم يسر الله لكم لطفاً في أعقابكم من يفعل ذلك في حقكم.

[۲٦٧] (إن كلام العكماء إذا كان صواباً كان دواء): يشير إلى العلماء فإنهم أهل الحكمة، فإذا كان ما يتكلمون به جارياً على الأحكام الشرعية ومطابقاً لما أراد الله، ومقرراً على التقسوى والورع، فهسو دواء عسن داء الجهار.

(وإن كان خطأ فهو<sup>(۱)</sup> داء): يعني وإن كان عنائضاً لتقوى الله وإرادته فهو مفسد لا عالة، لأن الناس يتفادون له ويتبعونه، ولهذا يقولون: نعمل به: لأن فلاناً قد قال به، فيكون الداء من هذه الحهة.

[٢٦٨] وسأله رجل أن يعرفه الإيمان" وحقيقته؟

فقال: ([6] كان غدا<sup>(1)</sup> فاتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسبيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة): يريد من الإبل أو من الشاء التي تشرد عن صواحبها التي هي معهن.

<sup>(</sup>١) في (ب): حقاً، وأشار في هامشها إلى أنه في نسخة: صواباً.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كان. (٣) في ذرك منه الناب المادية:

 <sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ما الإيمان.
 (٤) في (ب): الغد، و في شرح النهج: غد.

(يثقفها هذا): أي يصدفها، من قولهم: ثقفته إذا صادفته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِلَّا تَصَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فِي الْاسْدِينِ إِلاسَادِينِ إِنْ السادفهم.

(ويخطئها هذا): يزول عنها فلا توجد معه.

(قال الشريف الرضي رضي الدعنه: وقد ذكرنا ما أجابه (﴿ فُنِهُا من هذا الباب، وهو قوله: الإمان على أربع شعب) : وقد مضى فلا تبيده.

[۲۲۹] وقال:

(يا ابن أدم، لا تحمل هم يومك الذي لم ياتك): يعني الذي تستقبله من عمرك(١٠)، لا تشتغل بتدبير أمرك فيه، وحفظ رزقك من أجله.

(علس يوصك البذي أتباك): فتكون مديراً فيه (أ) رزق غيرك، وجامعاً للرزق فيه، وليس حاصلاً، ولا تدرى بحاله كيف يكون.

(فإنه إن يكن هن عمرك يأت<sup>(٣)</sup> الله فيه بوزقك): يعني<sup>(١)</sup> فلا تشتغل بما يصلحه الآن، وأنت على غير ثقة من أمره، وحقيقة من حاله.

[۲۷۰] (احبب حبيبك هونا ما): يشير إلى أنه إذا أحببت فأحبب بالهون والإرواد، ولا تهالك في حب من تحب فإنه:

(عسى أن يكون بغيضك يوماً ما): يعني فربما كان باغضاً لك في بعض الأيام.

<sup>(</sup>١) من عمرك، سقط من (ب).(٢) فيه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: يأتي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) يعني، سقط من (ب).

(وابغض بغيضك هونا ما): يشير إلى أنك إذا بغضت (١٠ أحداً قالا تُهالك في بغضه، وليكن بغضك له باليون.

(عسس أن يكون حبيبله يوما مه): فرعا كان عباً لك في بعض الأيام، وربما أثر هذا عن الرسول (تشخيلة (1)، وهذا قريب؛ لأنهما ينزعان عن قوس واحدة، فلهذا يصيبان الغرض إصابة واحدة، ويردان صورداً واحداً، فلا جرم يحصل التطابق في كلامهما في هذا وفي غيره، وقد نهنا

[٢٧٧] (الناس في الدنيا عاملان: عامل في الدنيــا للدنيــا): أي من أجـل إصلاح الدنيا.

(قد شغلته دنياه عن اخرته): شغله إصلاحها عن إصلاح الآخرة والالتفات إليها.

(يخشى على من يخلف الفقر): من أولاده.

(ويأمنه على نفسمه): ولهذا لم يشتغل بنفسه، وإنما اشتغل بأولاده خيفة الفقر عليهم والحاجة بعده.

<sup>(</sup>١) ق (ب): أبغضت.

<sup>()</sup> أخرجه بلغظ الإصام الوقت بالله الشخية في الاعتبار من ٢١٠ برقت (١٣٨) بسنده عن على الشخية، وقال المفقق في تحريجه: أورده في كشف الحقياء ١٩٤١ رقم (١٣٠) وقال: رواه أبو داود، والزمنية، وإن ماجة، عن أبي ميروز، والطيراني عدو، واللمارقطني، وابن عدى، والبهقي عن على موفوا، ثم ساق الكلام في تحريجه (انظره في) قلت: ورواه بلغظت العلامة على بين حجيد القرشي رحمه الله في مسند شهدس الأخراء (١٤/١٢/١ إلى الباب التاسع والثلاثين والمائة عن علي الشخية وعزاء إلى مسند أس، وص ١٣٥ أن الباب السادر والخنسية والله عن علي الشخية، وعزاء إلى أمالي الأشبع، والظر موسوعة أقواف الحاديث الذي الأثلاثة عن علي الشخية، وعزاء إلى أمالي الأشبع، والظر موسوعة أقواف الحاديث الذي الذي الأكارة .

(فيفني عمره في منفعة غيره): وهر استغراق عمره؛ لأن يمود على أولاده بمنفعة بعد موته، فهو مفني لعمره في خدمتهم وجلب المنفعة إليهم.
(وعداهل في الدنيسا لمسا بعدها): يعني للآخرة في الدنيسا، مشتغول بعمل الآخرة.

(فجاءه الذي له<sup>(۱)</sup>هن الدنيا بغير عمل): من غير عناية ولا جهـد من نفسه ولا تعب لها في تحصيل رزقه.

(فاحرز العظين هفا<sup>(۱)</sup>): يعني عمل للأخرة، فـأحز عمل<sup>(۱)</sup> الآخرة، وجاء نصيبه من الدنيا من غير كلفة ولا مشقة.

(فاصبح وجيها عند اله): ذا جاه ومقدار عنده، كما قال تعالى: ﴿ وَجِهَا فِي الثُّمُو الآخِرَةِ ﴾ إذا مرده!)، يعني عيسى (الحَتِيهُ.

(لا يسال الله حاجة فيمنعه): وهذه فائدة كونه وجيهاً عند الله، أي أنه لا يوره في حاجة توجه لها من الله، ولهذا يقال: فلان وجيه عنـد الأمير أى يقضى له كل حاجة طلبها من جهته.

(۲۷۲) وروي أنه ذكر عند عصر بن الاطاب في أيامه حلى الكعبة وكثرته، فقــال قــوم: لــو أخذته فجهــزت بــه جيــوش<sup>(1)</sup> المسلمين، كان أعظـــم للأجــر، ومــا تصنــع الكعبــة بــالعلي، فهـــم عصــر بذلـــك،

<sup>(</sup>١) له، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) بعدد في شرح النهج: وملك الدارين جميعاً.

<sup>(</sup>٣) عمل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) جيوش، سقط من (ب).

#### فسأل عنه أمير المؤمنين؟ فقال:

(إن القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليسه والـه والأمنوال أربعــــّة) : يعنى على أنواع أربعة :

(أهوال المسلمين، فقسمها بين الورثة في الفرائض): فهذا مال لهم يملكونه في مدة الحياة، فإذا ماتوا كان مقسوماً في الورثة بعدهم.

(والفيء فقسَّمه على مستحقيه): مال الفيء نوعان:

أحدهما: ما أخلى عنه الكفار خوفاً من المسلمين.

وثانيهما: ما أخذ من غير خوف كالجزية، وعشور أموالهم للتجارة، أعني أهل الذمة، والفيء كله ما كان حاصلاً من غير قتال.

(والخمس قوضعه الله حيث وضعه) :

وعسن أمسير المؤمنسين أنسه فيسل لسه: إن الله فسال: ﴿وَالْيُعَامَىٰ وَالْمَنَاكِيْمَا ﴾ (الاسان:) (''؟

فقال: (أيتامنا، ومساكيننا).

وعن زيد بن علي رضي الله عنه أنه قـال: ليـس لنـا أن نبـني منـه قصوراً، ولا نركب البراذين<sup>(؟)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢١١/٢، وقال الإمام البادي إلى الحق يمين بن الحسين الشيئية في الأحكام ٤٨٠/٣٠ ألف بين بن الحسين بن بعد كلام طول إلى تستة الحسين قال ما انقلاء : وفي ذلك ما بلغت عن علي بن الحسين بن على إلاجهة أنه تكور في فول في العرب من حيث ما نامة خسبه وللرسول ولذي القربى والبنامي والحساكين وابن السيل له هم يتامانا، ومساكيتنا، وابن سيلنا انهي، ورواء هذه الإمام القاسم بن عمد الرهبي في الاعتصام ٢٨٠/٣ قال:

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢١١/٢، والبراذين: جمع برذون، وهي: الدابة.

وقد اضطرب رأي(١) العلماء في قسمة الخميس(١)، وليس من همنيا ذكر ذلك.

(والصدقات فجعلها الله حيث جعلها): يعنى في الأصناف الثمانية.

(وكسان حلس الكعبسة فيهسا يومنسذ): يريد يسوم فسسمة هــذه الأموال وحديثها.

(فتركه الله على حاله): من غير تغيير له عن موضعه، ولا إزاحة له عن مكانه.

(ولم من كه نسياناً): فإنه عالم بكل المعلومات.

(ولم يخف عليه(") مكاناً): أراد لم(١) بخف عليه مكانه

(فاقره حيث أقره الله): أراد لا تغيره عن حالته التي هو عليها.

(فقال له عمر: لولاك لافتضحنا!): ف أخذه وتغييره عما كان عليه.

(وترك): عمر.

(الحلي على ها كان عليه): وهي إلى الآن محلى بابها، ما أنكره أحد من العلماء لهذا الوجه.

<sup>(</sup>١) راي ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) عن قسمة الخسس، انظر الاعتصام بحبل الله المشين للإسام القاسم بس عمد الفيه، TAT.TAA/T

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: عنه.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): ولم.

[۲۷۳] ولاي (1 أند (شفيده وقع (١٠) إليه بحلان سرقا من مال الله ، أحدهما عبد (١٠) ، والآخر من عُرض (١٠) الناس ، فقال:

(أما هذا): يعني العبد.

(فهو من هال الله): وكان من الفيء.

(ولاحد عليه): لأجل الشبهة.

(مال الله أكل بعضه بعضاً): يعني أن<sup>(1)</sup> المال لله والعبد من ماله أيضاً، فلا وجه للحد لسقوطه بالشبهة، وأراد مال الله أخذ بعضه من بعض.

(وأما الأخر): يعني الحر، فلا وجه للشبهة في حقه.

(فعليه الحد<sup>(٦)</sup> فقطع يده): للسرقة.

*حوال؛ كيف قطعه وله حق في بيت المال، ومن حق الحد أن يكون* مدروًا بالشبهة، ولا شبهة أعظم من ذاك<sup>(۱۷)</sup>؟

وجوابه؛ هـو أن الرواية عنه مختلفة، فقــال في موضــع آخــر: لا يقطــع

<sup>(</sup>۱) في (ب): ريروي.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: رفع.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: أحدهما عبد من مال الله.

 <sup>(</sup>٤) فلان من غرض الناس أي من العامة. (مختار الصحاح ص٤٢٦).
 (٥) أن، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في شرح النهج: قعليه الحد الشديد، فقطع يده.

<sup>(</sup>٧) ق (ب): ذلك.

من سرق من بيت المال<sup>(۱)</sup>، وهي<sup>(۱)</sup> رواية الشعبي<sup>(۲)</sup> عنه، وهـو محكي عـن عـمر أيضاً<sup>(۱)</sup>، وهذا هو المختار لأجـل ما ذكـرناه من الشبهة له.

فأما ما<sup>(4)</sup> ذكره ها هنا من قطعه فهو محمول على أنه لا شبهة له فيه بأن يكون غنياً، فإنه متى كان غنياً فلا حق له في بيت المال، فلهمذا وجب قطعه كما لو سرق ذمي من بيت المال فإنه يقطع لا محالة، وكما لو سرق غني من الأموال الموقوفة للفقراء فإنه يفطع بلا مرية، فيجب حمله على ما ذكرناه.

[۲۷۶] (لوقد الساهوت قدماي من هذه المداحض): مكان دحض إذا كان زلقاً لا تثبت فيه الأقدام، وعنى باستوا، قدميه فراغه عما في وجهه من الجمل وصفين وحرب الخوارج.

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في بحبوعه ص٢٠٠ برقم (۱-۱۰)، عن أبد ، عن حده، عن على إضيء ، فذكر حديثاً عد المبارق، واللغظ في أخره: (ولا قطع على سارق من بت مان المسلمية، وإن في نعيها، والخير مدان في أخرات المسام 1847 وعزاد إلى مجموع الإمام ريد بن على عليهما السلام، وشرح الأحكام المعلامة على بن بلاك

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهو، وانظر رواية الشعبي عن أمير المؤمنين على تطبية في أنوار التعام أم ١٩/١. (٢) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحديثي، أبير عصر ١٩/١١ ١ها، أحد الأعلام، سن التابعين، فقيه، علمت، خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، لم عيا وعلى وعلى عده ، ولد رفشا ومات بالكروة، أصل بعبد الملك بن مروان فكان نديه وسميره، علمة بعش المؤرخين في رجال الشيئة، وضعم السيد صادم المدين الوزين، ومن كلاب: إن أحينا أمل البيت ملكت ذيانا، وإن أبقضناهم ملك دينا، وكان يقول: أحب أل البيت ولا تكن رفضيا. وناشيا والناسية ولا تكن رفضه إلى الميثا، وكان يقول: أحب أل البيت ولا تكن رفضيا.

<sup>(</sup>غ) الرواية في أنوار التسام ١٩٧٥، قال: وفي الشفاء خبر راوي أن عصر كتب إليه -أي الى الإمام علي (طريخ) - بساك عمن سرق من بيت مال المسلمين؟ فقال: (لا تقطعه، فما من أحد إلا ولد في حق). نشهي.

<sup>(</sup>٥) ما، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) قد، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

(لفيّرت أشياء): يريد أمت بدعاً وضلالات في الدين، وتغييرها: إزالتها وطمسها.

[٣٧٥] (واعلموا علماً يقيناً): قاطعاً لا تشكون فيه.

(أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته): تصرف في أموره واحتياله بأبلغ الحيل وأعلاها.

(وقويت مكيدته): المكيدة والكبد هو: الخدع والتغرير.

(واشتدت طلبنته): وكان طلبه لرزقه عظيمـاً شـديداً، فإن الله تعالى<sup>(١)</sup> ما فرض له من الرزق:

(أكثر مما سُمَع له في الذكر العكيسم): يريد به اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى قىد كتىب فيه أرزاق الخلق وآجالهم، فعا ينزاد مما قىد<sup>(1)</sup> قـدر وحتم شيء.

(ولم يَحُلُ بِينَ العِبد في ضعفه وقلة حيلتــه): احتِاله في طلب رزقه، وقلة قدرته على طلبه.

(وبين أن يبلغ ما سُمِّي له في الذكر العكيم): يشير بكلامه هذا إلى أن قوة الإنسان وبسطته لا تزيد، على ما قد فرض له، ولا ضعف وقلة احتياله " تبطل عنه ما سمي له وفرض من الأرزاق والأجال،

<sup>(</sup>١) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) قد، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا قلة احتياله له.

وهذه قاعدة عظيمة في الدين يعظم نفعها ويكبر<sup>(١)</sup> خطرها وقدرها، وفيها راحة عن أكثر التكلفات، وإغفال للنفس عن التوهمات.

(والعارف بهذا): الحيط بعلمه ومعرفته، و:

(العامل به): الضمير والإشارة إلى ما قرره أولاً من العلم بما قد كتبه الله للعبيد في لوحته المحفوظ من البرزق والأجسل، فسأراد فمسن عوف. وعمل به:

(أعظم الناس راحة في منفعة): أراد أكثرهم استراحة فيما ينفعه من ذلك.

(والتارك له): بالإعراض عنه (1).

(الشاك فيه): الذي لا يعلمه، ولا يدري بكنه حاله.

(اعظم النساس نصطلا في مضرة): أكثرهم السنغالاً فيما يضره، ومصداق ما قاله (الثخيلاً هو أن من عرف ما قاله هان عليه الأمر، فأراح نفسه عن أكثر المطالب التي لا تجدي، ولا تكون نافعة له، ومن جهله شغل نفسه وأتعبها (<sup>7)</sup> غابة النعب، وضوها غاية المضرة، من غير زيادة ولا نقصان في أمر من الأمور.

(رب(١) منعم عليه متسدرج بالنَّعمي(١): الاستدراج هو: الإملاء

<sup>(</sup>١) في (ب): ويكثر.

<sup>(</sup>٢) ن (ب)؛ له

<sup>(</sup>٣) في (ب): وإتعابها.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: ورب.

<sup>(</sup>٥) ق (ب): بالنعماء.

<sup>-7977-</sup>

بإدرار النعم وكثرتها، والنعمي('' مصدر نعم ينعم كالبشرى والرجعى، والنعمة هي: الاسم من التنعم، وأراد أن الله يملي لكثير من الفسيقة، ويرادف عليه النعمة خذلاناً منه له لعلمه بأنه لا لطف له، وأنه غير منتفع بالألطاف وإن فعلت له، فلهذا خذله بالإملاء والاستدراج.

(ورب هبتلس مصنوع له بالبلوی): أراد أن من أهل البلوی من يفعل معه صنيع حسن بكثرة ما ابتلي به؛ لما له فيه من المصلحة وكثرة العوض وإعظام الأجر.

(فرد أيها المستمع في شكرك): على ما أعطاك الله من النعم وخولك منها.

(وقصر من عجلتك): في المعاصي والإسراع إليها بالفعل.

(وفف عند منتهى قدرك("): أي لا تزيد على ذلك شيئاً فتهلك.

وفي رواية أخرى: (عند منتهى رزقك): أي لا تطلب أكثر منه، فإنه أمر مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه.

[٢٧٦] (لا تحعلوا علمكم جهلاً): عنزلة الجاهل الذي لا علم معه.

(ويقينكم شكاً): بمنزلة من لا قطع معمه، فإن من حق العلم أن يعمل به، ومن حق البقين أن يقطم به.

(فإذا علمتم): شيئاً من العلوم.

<sup>(</sup>١) في (ب): والنعماء.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: رزقك.

(فاعملوا): لأجله بالأعمال الصالحة.

(وإذا تيقنتم): الأحوال، وقطتعم على صحتها.

(فاقسموا): على فعل ما نقذت فيه بصائركم<sup>())</sup> في الدين، وافعلو**،** من غير تردد في فعله.

(۲۷۷) (إن الطمع صوره غير مصدر): يعني يورد صاحبه الموارد الضنكة، وينزله المنازل المتعبة، ولا يصدره عنها، ولا يخلصه عن عهدتها. (وضاهن): لصاحبه بالفوز والنجاح في ظنه ووهمه، أو بالحسارة

> والهلاك من جهة الحقيقة. (غير وفي): بما ضمن له من ذلك.

وقوله: غير وفيٍّ، مما يؤيد الاحتمال الأول دون الثاني.

(وربما شرق شارق هن الماء<sup>(۱۱</sup> فيل ويه): شرق بريقه إذا غص به فلم يسغه، وما ذكره مثال للطمع، فإن الطامع ربما هلك قبل وصوله إلى ما طمع فيه، كما أن الشارب من الماه ربما هلك قبل أن يروي.

(كلما<sup>7)</sup> عظم قدر الشيء المتنافس فيه): أراد أن الشيء إذا كان عظيم القدر في المنفعة، وكان في نفسه غالياً نفيساً.

(عظمت الرزية لفقده(\*\*): لأنه لولا عظم منفعته لما عظمت الرزية

-Y970-

 <sup>(</sup>١) العبارة في (ب): على فعل ما يقترن به نظامكم في الدبن.

 <sup>(</sup>٢) العبارة في (ب) وشرح النهج: وربما شرق شارب الماء قبل رية.
 (٣) في شرح النهج: وكلما.

 <sup>(</sup>٤) بعده في شرح النهج: والأماني تعمي أعين البصائر، والحظ يأتي من لا يأتبه.

بعدمه وذهابه، ولبذا تعظم الرزية في فقد العلماء والأفاصل لما عظم قدر النفع بهم، وفي الحديث: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه في<sup>(١)</sup> فإنكم لن تصابوا بمثلي»<sup>(١)</sup>.

(٢٧٦) (اللهنم، إني أعود بك أن تُحسنن في لامعة العيون علائيتي):
اللامعة هي: الضيئة النيرة من العيون، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى فاعلها، كقولك: حسن الوجه، والعلائية هي: ما ظهر من الأمور، وأراد الاستعادة بالله من شر الرباء.

(وتقنح فيما أبطن (<sup>٢)</sup> لك سريرتي): أي ويلام فيما أضمره لك ما أسره في نفسى، والفبيح: ما يلام عليه صاحبه ويذم.

(**تحافظاً على وياء الناس):** انتصاب محافظاً على الحال من الضمير في أعوذ، والمعنى محافظاً بما أفعله من ذلك على<sup>(١)</sup> ثناء النــاس بمــا أفعلــه من ذلك.

(من نفسي): مما أختص به، ولا يشاركني فيه غيري.

(جميع ما أنت مطلع عليه مني): الباء ها هنا متعلقة بقوله: محافظاً بجميع، أى أحافظ على الرياه بجميع أعمالي كلها.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): يي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث الإسام زيد بن علي عليهم السلام في مجموعه مر١٥٥ برقم (١١٠) بيت. وأولم بسنده عن أيه عن جده عن طلاحية فالل ان قال رسول الله في ، فكر الحديث ، وأدل وقول : ((دين أصب بمبية فللكرة مصيته به)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٩٨٨ ، وعزاء إلى كنز الممال برقم (١٦٥٥) ، وعمل البوم والللة لابن الشبي ١٩٥٥ ، وانكامل لابن عدى ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٤) و (ب): عن

(فأبدي للناس حسن ظاهري): أحسن ما يظهر من أعمالي في الخبر والتقوى والصلاح.

(وافضي إليك باسوا<sup>(۱)</sup> عملي): وأظهر لك أقبح ما يكون من أعمالي وأسوأها، أفعل ذلك:

(تقرباً إلى عبادك): من أجل أن أكون قريباً من عبادك.

(وتباعداً هن هرضاتك): أي ومن أجل أن أكون بعيداً مما يرضيك من الأعمال كلها.

[۲۷۹] (**لا والذي أمسينا منه<sup>(۱)</sup> في غَيْر ليلة دهماء**): غُبَّر الحيض وغُبر الظلام هي: بقاياء، وأراد في بقايا ليلة مظلمة.

(تكشر عن يوم أغز): يقال: كشر عن نابه إذا ابتسم وضحك، وأراد هنا<sup>77</sup> الفسم بالقدرة، وبما يظهر من عجائب آثارها، ومن أعجبها قدراً وأوضحها أثراً بيناً، ترانا في ليل مظلم وسواد مستحكم إذ جلاً، بسور طالع وعبَّبه يفجر سباطع، فههذا من أعظم دلائه القدرة وأبهر المات المحكمة.

(ما كان كذا وكذا): هذا هو جواب القسم الذي ذكره.

(۲۸۰) (قليل تعدوم عليه): يعني قليل من الأعمال الصالحة تداوم عليه ويستمر فعلك له.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: بسوء، و في (ب): باسواء أعمالي.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وأرادها.

(أرجى من كثير مملول(): يرجى به الخير أكثر من كثير من الأعمال يُمثّل ويسأم، (وإنما كان الأمر كما قال؛ لأن القلبل إذا كان مرغوباً فيه منشوطاً إلى فعله كان أرضى لله!" وأدخل في الإقبال، وإذا كان كثيراً يُمثّل كان ذلك أقرب إلى نفار النفس عنه فلا يكمل إخلاصه، وفي الحديث: «إنَّ الله يحتُ الملوامة على العمل وإن قلّ»."

[۲۸۱] (إذا<sup>۱۱)</sup> أضرت النواقل بالفرانض فارفضوها): قد ذكرنا تفسيره فلا وجه لإعادته، وفيه دلالة على أن كل ما كان فيه دعاء إلى إكمال الفرانض وجب فعله، ويبدل على وجوب تأديتها على أكمل وجه وأحن.

[٢٨٦] (**من تذكر بُغذ السفر استعدً**): أراد من أخطر بباله بُعدُ المسافة التي يقطعها تأهب من كثرة الزاد، وإصلاح حاله لقطع هذه المسافة.

[٣٨٣] (ليس الرؤية<sup>(٥)</sup> مع الإبصار): الإدراك بالعيون.

(فقد تكذب العيبون أهلها): بما يكون من خطأ المناظر وحصول الخيالات لبعد المبصر أو عروض عارض من أسباب الخطأ في الإدراكات

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: محلول منه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعبِّوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أورد قريباً منه بلفظ: (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قبل)، في موسوعة أطراف الحديث اللوي الشريف (١٠/١٨ وقراء إلى صحيح مسلم في الصيام ١٩٧٧، ومسئد أحد بن حديد ١٩٨٦، ويلفظ: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلد)) رواه في مسئد شمس الأخبار ١٩٤٦ في الباب الخامس والحسين رعزاء إلى مسئد الشهاب، قال العلامة الجلال في غزيجه: أخرجه الشيخان عن عائدة بلفظة إلا أنه قال: («وإن قال) باللذكور

<sup>(</sup>٤) في (ب): وإذا.

<sup>(</sup>٥) قوله: لبس الرؤية، زيادة من (ب)، وفي شرح النهج: ليست الرؤية.

فيقع كذبها لا عمالة، ومن أجل ذلك ترى الكبير صغيراً كالنجوم، والصغير كبيراً إلى غير ذلك من الاختلافات، وللمتكلمين في هذا الاختلاف خلاف طويل عند من يقول بالشعاع، وعلى قول من يقول بالانظباع، وعلى رأي الفلاسقة بتشكل الهواء بين الرائي والمرثي، وفيه بحث دقيق ليس هذا من مواضع ذكره.

(ولا يفش العقل من استنصحه): وغرضه من هذا الكلام هو أن ما دل عليه العقل فهو الصحيح الذي لا كذب فيه، وهو الحجة القاطعة فه تمالى على خلقه في إثبات وجوده وتوحيده، وما عداه فلا يعرج عليه؛ لأن أعظم العلوم الضرورية هو الإدراك، وربًا وقع فيه الخطأ لبس لأجل الإدراك، فهو طريق إلى العلم، وإنما ذلك من أجل ما يعرض في الإدراك وفي طريقه من الاختلاف.

[۲۸٤] (بينكم وبين الموعظة حجاب مـن الغبرة): أي الغفلة، ولهذا فإنكم لا تنتغمون بالموعظة لأجلها.

[۲۸٥] (جاهلكم مزداد): من جهله وعمايته وضلاله.

(مسؤف")): للتوبة عن خطائه غير قاطع عليها.

[٢٨٦] (قطع العلم غذر المتعلمين): أراد أن العلم بالله تعالى قاطع لا عالة لعذر من يتعلل بجهله، فإنه لا عذر له في ذلك، وكيف لا والصلحة في العلم<sup>(1)</sup> بالله تعالى ظاهرة، واللطف حاصل لا عالة،

<sup>(</sup>١) لفظ الحكمة هذه في شرح النهج: (حاهلكم مزداد، وعالمكم مسوف).

<sup>(</sup>٢) في العلم ، سقط من (ب).

فإنا نعلم قطعاً بالضرورة أن كل من علىم الله تعالى بصفاته وحكمته فإنه يكون أقرب إلى فعل الواجب والانكفاف عن فعل'' كل قبيح؛ لما يرجوه من ثواب الله ويخافة من عقابه.

[۲۸۷] (كل معاجل يسال الإنظار): يعني أن كل من عجلت له منيته، فإنه يسأل الإنظار والتأخر إلى وقست آخر غير هذا، ولا ينزال على ذلك.

(وكل مؤجّل يتعلّل بالتسويف): يريد ومن كانت منيته متأخرة عنه فليس مستحنًا في فعل الواجب، وإنما يعلل نفسه بأن يقول: سوف أفعل في المستخبل وهو غير فاعل، ولكنه يسوّف نفسه ويكذب"، بها.

(٢٨٨) (ما قال الغاس الشيء: طوبس اله!): أي ما غبطه الناس، وقالوا له<sup>(۲)</sup>: طوبي خياته فما أهنأها وأرغد عيشه<sup>(1)</sup>.

(إلا وقد " خباً له الدهر يوم سبوء): يعني تغيرت هذه الحالة وزالت هذه النعمة، وصار السبوء متصلاً بعد أن كان النعيم حاصلاً له، وهذا لأن الدهر هذا حكمه.

[٢٨٩] وقال وقد سئل عن القدر

(طريق مظلم فلا تسملكوه): يشير إلى ما فيه من الصعوبة والزلل، ولهذا نرى كثيراً خاض فيه (أ فزلُ وأزلُّ، وضلُّ وأضلُّ.

<sup>(</sup>١) فعل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ب): ويكذبها.

<sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب). (٤) ق (ب): عيشته.

<sup>(</sup>۵) وقد، زیادة فی (ب) وفی شرح النهج.

<sup>(1)</sup> وت. روده ي (ب). (1) فيه، سقط من (ب).

<sup>- 798 . -</sup>

ألا تخوضوا(١) فيه».

(وبحر عميق فلا تلنجؤه): أي لا تدخلوه، من قولهم: ولج إذا دخل. (وسر الله فلا تتكلفوه (۱۰): أي وهو أمر استائر الله بعلمه، فملا تتكلفوا ما ليس في وسعكم، وما لا تطبقون علبه، وفي الحديث أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فاحمرً وجهه وقال: «أقسمت عليكم

*سؤال؛* ما هو القدر الــذي نهــى عــن اعتقــاده والحنــوض فيــه، وورد عليه الوعيد؟

وجوابدا هو أن يقال: بأن أفعال العباد من جهة الله تعالى طاعاتها ومعاصيها من جهة الله تعالى وقضائه وقدره، كما هـو مذهب هـولاه المجبرة، فإنهم زعموا ذلك، وقالوا: إنه لا تصرف للعبد في فعله، وإنما هو حاصل من جهة الله تعالى<sup>(۲)</sup>، والذي عليه أنمة الزيدية والجماهير مـن المعتزلة أن المعاصي والطاعات كلها من جهة العبد، وأن الله غير خالق لها ولا مُوحِد، فأما قضاؤه لها وقدره عليها بمعنى العلم فمما لا نتكره بحال.

 [۲۹۰] (إذا السنزدل الله عبداً): الرذالة هي: سقوط الهمة، وركة الحالة، وغرضه هو أن الله تعالى إذا أراد استرذال عبد وسقوط همته.

(حظر عليه العلم<sup>(1)</sup>): منعه إياه وسدًّ عليه أبوابه.

<sup>(</sup>۱) لفظ هذه الحكمة في شرح النهج برقم (۲۹۳): (وقال الأشيئة وقد سئل عن القدر: طريق مظلم فلا تسلكوه ، ثم سئل ثانيا فقال: بحر عميق فلا تلجوه، ثم سئل ثالثا فقــال: سر الله فلا تتكلفوه).

 <sup>(</sup>٢) في (ب): لا تخوضوا.
 (٣) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) ن (ب): العمل، وهو تحريف.

*سؤال*؛ إذا كان العلم من أعظم الخصال وأشرفها، وأولى ما يكون من المقربات إلى الله، فكيف ساغ من الحكيم أن يمنع منه؟

وجوابه، هو أن الله تعالى ليس مانعاً منه، ولا سادًا لطريقه، وإنحا الغرض أن الله تعالى إذا علم من حال الإنسان الإعراض عن العلم والتنكب عن طريقه خذله عن تحصيله، ولم يلطف له فيه، إذ لا لطف له، أو لأنه لو لطف له فيه، إذ لا لطف لله، أو لأنه لو لطف له فيه، إذ لا لطف لله، ولا الإيان لأهل الكفر، فإن الحال فيهم واحد.

[٢٩١] وقال (رخليا):

(كسان لي فيصا مضس أخ في الله): لم أعلم أنه واخى أحداً سوى الرسول (الخَتْيَةُ ، فإنه لما هاجر آخا بين المسلمين، ثم أخذ بيد علمي بسن أبي طالب وقال: «هذا أخي» ثم أثم واخى بين كل اثنين من المسلمين

(١) أخرجه الفقية ابن المفازلي الشافعي رحمه الله في الشاقب ص28 برقم (١٠) يستده عن حين حينها السابع السياد السيدة ١١٤/١١ وحديث مواخشة السيري السيدي السيدية السيدية السيدية والسيدية والسيدية السيدية السيدية وقد بروي من لأميار المسابعي في المشاقب من 2 برقم (١٧) عن معالم المفازلي الشافعي في المشاقب من 2 برقم (١٧) من معالم المفازلي الشافعي في المشاقب من 2 برقم (١٧) من معالم المفازلي (١٩) عن أمي الحمراء (١٩) عن أمي الحمراء المفازلي من الموازلي من أمي الحمراء المفازلي من الموازلي المفازلي من المفازلي من الموازلي المفازلي من المفازلي من المفازلي من المفازلية من الموازلي المفازلية من الموازلية المفازلية من الموازلية المفازلية من المفازلية عبين المفازلية على المفازلية من الموازلية المؤلفية والمبادئة عمد بن ابساعيل الأمير، وانظ أيضا أنواز النام في تعالى المفازلية عمد بن بساعيل الأمير، وانظ أيضا أنواز النام في تمازل المفازلية الماليين المسابع الأمير، وانظ أيضا أنواز النام في تنه الاعتمال ١٦٥-١٦٦ـ١٦٦٦ المالية المناس الحسني، حيث أورده نه بشيء الاعتمال الحسابية المهالية المناس الحسني، حيث أورده نه بشيء من التفعيل، وذكر من مصادرة المهالية لأيم البياس الحسني، حيث أورده نه بشيء من التفعيل، وذكر من مصادرة المهالية لأيم البياس الحسني، حيث أورده نه بشيء من التفعيل، وذكر من مصادرة المهالية لإيم البياس الحسني، حيث أورده نه بشيء من التفعيل، وذكر من مصادرة المهالية لإيم البياس الحسني، حيال المعادة على المعادة المعادية المعادية للمعادة على المعادة ال

على جهة التناصر والتعاضد، وكان سعد بن الربيع أخاً الأبي أبكر<sup>(۱)</sup>، فيحتمل أن يكون أراد بذلك الرسول، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً<sup>(۱)</sup>، ويحتمل أن يكون أراد بذلك<sup>(۱)</sup> غيره<sup>(۱)</sup>.

(وكان يعظمه في عيني صفر الدنيا في عينه): لأن كل من كان عظيماً عند الله صغرت الدنيا في عينه، لما صغرها الله وحقر أمرها.

(وكان خارجاً من سلطان بطنه): يريد أنه لا يغلب عليه سلطان شهوة الأكل فتورده في كل مكروه وعمذور، وفي الحديث: «جاهدوا

ومسند أحمد بن حنيل، ومناقب ابن المقازلي، وسنن الترمذي، والجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري، وغيرها.

وعلى الجملة فعصادر الحديث كثيرة جداً يطول متابعتها، ومن أراد التوسع فعليه بالبحث في كتب السير والفضائل وغيرها.

(١) وقر رواية أبي العباس الحسني في الصابح ص ٣٦١، وابن هشام في السيرة النبود/١٤٧٤. أبو بكر بن أبي تحافة، و حارجة بن زيد بن أبي زهير الخزوجي كانا أخويين، عند مواحلة الرسول في بن الملمين حين البحرة، وذكر ابن هشام في ذلك: أن سعد بن الربيع كان أما لعبد الرحمن بن عوف.

 (٦) وجه الاستيماد في ذلك هو قوله في هذا الكلام نفسه: (وكان ضعيفاً مستضفاً) فإن النبي (ش) لا يقال في صفاته على هذه الكلمة، وإن أمكن تأويلها على لين كلامه وبساحة أخلافه إلا أنها غير لانفة به الرطيخ (انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨٢/١٩ -١٨٤).

(٣) بذلك، زيادة في (ب).

(2) قال ابن أبي الحديد في شرح التهج بعد ذكر الوجه الأول ما لفظه: وقال فوم: هو أبو ذر الفقاري، واستبعده قوم لفوله: (وفإذا جاء الجد فهو ليث عاد، وصل وادبي فإن أبا ذر لم يكن من المرصوفين بالشجاعة والمعروفين بالبسالة.

وقال قوم: هو الفنداد بن عمرو المعروف بالفناد بن الأسود، وكان من شيعة على فرطجة المشاهدين، وكان شجاعا عامدا، حسن الطيقة، وقد ورود في فضله حديث صحيح مرفوع. قال: وقال قوم: إن ليس بالمبارة إلى أخ معين، ولكه كلام خارج عزج المثل، وعادة العرب جارية على ذلك، مثل قولهم في الشعر: فقلت لصاحبي، ويا صاحبي، قال ابن أبي الحديد، وهذا هندى أقوى الوجوء التجي ما ذكر، ابن أبي الحديد، أنفسكم بالجوع والعطش، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس شيء من عمل أحبُّ إلى الله من جوع وعطش، (١٠).

وقال 🐲: «لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه»(").

(فلا<sup>(۲)</sup> يشتهي ها لا يجد): يعنى أنه (<sup>1)</sup> لا يطلبه ولا تعلق <sup>(۰)</sup> شهوته به.

(ولا يكثر إذا وجد): يعنى وإذا تمكن مًّا يشتهيه لم يكثر من تناوله.

(وكان أكثر دهره صامتاً): لا ينطق بحلوة ولا مرة، وفي الحديث: رالصمت خير كله(١) وقليل فاعله».

(فإذا قال): تكلم بشيء من الكلام.

(بدُّ القائلين): بذُّه إذا غلبه وفاق عليه في مقالته تلك.

(ونقع غليل السائلين): الغلة بضم الغين بنقطة (١) العطش، ونقعه: إذا سكّن حرارة عطشه.

(فكان (^) ضعيفا): في نفسه، ركبك الحالة والمنظر.

<sup>(</sup>١) أوله وهو قوله: ((جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش)) أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٤٨٩/٤ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٣٩٤،٣٨٦/٧، والسلسلة الضعيفة للألباني ٢٤٧، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) عسراء في موسموعة أطراف الخديث النسوي الشريف ٣٨٠/٧ إلى تذكرة الموضوعسات للفتني ١٥١، وأورده بلفظ: ((السماوات)) بدلاً عن ((السماه)) وعزاه إلى المفنى عن حمل الأسفار للعراقي٧٨/٣، والسلسلة الضعفة للألباني ٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا. (1) أنه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ولا تتعلق.

<sup>(</sup>٦) كله، زيادة في (١٠). (٧) في (ب): الغلة بالضم بنقطة العطش.

<sup>(</sup>٨) في (ب) وشرح النهج: وكان.

(مستضعفاً): يستضعفه الناس، ولا يرون له قدراً.

(فإذا جاء الجد): الأمر العظيم الذي لا هزل فيه.

(فليث عاد): فهو أسد يعدو على غيره، وإنما قال ذلك؛ لأن الأسد أعظم شجاعته عند عدوته ليفترس.

(وصبل وادي): الصل: الحبة التي لا تنفع منها الرقية.

(لا يعدلي بحجـــــة): أي لا يرســل حجتــه، ولا يحتــج<sup>(۱)</sup> علــى أحــد في خصومة.

(حتى ياتي قاضياً): أي لا يظهر حجته إلا في موضعها (" فيكون حاكماً فيه، فعير عن إيضاح حجته بإتيانه قاضياً.

(وكان لا يلوم أحداً): بذمه على فعل من الأفعال، ويمتنع من لومه.

(على ما يجد<sup>(٢)</sup> العذر في مثله): فإن وجد عذراً في مثل ذلك لم يصدر من جهته لوم له.

(حتى يسمع اعتداره): فإن وجده مقبولاً قبله وأعرض عن لومه، ولا يلوم على شيء وهو يجد عن اللوم مندوحة وسعة.

(ولا يشكو وجما إلا عند برنده): كيلا يحبط عوضه وأجره عند الله تمالى، وفي هذا إشعار بأن الصبر على الألم أفضل من الشكوى لـه الاعدزواله.

<sup>(</sup>١) ولا يحتج، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ق (ب): مواضعها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): علَى ما يجد من العذر ...إلحّ، وفي شرح النهج: على ما لا يجد العذر ...إلحّ. - 1940-

(وكان يقول ما يفعله(١): يعنى ما كان عازماً على فعله ومطبقاً له فإنه يتكلم به، ويقول: إنه يفعله، ولا يظهر من لسانه ما لا يفعله.

(ولا يقول ما لا يفعل): يريد وما كان لا يطبقه ولا هو فاعل له؛ فإنه لا يلفظ به و لا ينطق به لسانه أبداً.

(وكان إن غُلِبَ على الكلام (مُ يغلب على السكوت ("): يشير بهذا إلا أنه رعا بضطه و الحال إلى الكلام فتكلم ولا يضطره حال إلى السكوت، بيل سكت اختياراً من نفسه، فلهذا كان الغالب عليه السكوت.

(وکان علی آن بسمع آخر ص منبه علی آن بتکلیم) : دید آن جرصه على السكوت، وأن يكون مستمعاً لكلام غيره أكثر من حرصه على الكلام لغيره.

(وكان إذا بدهه أصران): فاجأه مهمان عا يهمه ويفزعه.

(نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه ("): لأن خالفة اليوى هو عمدة التقوى وقاعدتها، وقبلُ ما تحصل مخالفة في حق أحــد إلا مــن أخلــص نفسه لله وباعها منه، فبذلك هو الرابح إذا خسر غيره.

(فعليكم بهذه الخصال<sup>(١)</sup> فالزموها): يريد هـذه الذي عددها في أخيه هذا، وكان مختصاً مها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج؛ وكان يفعل ما يقول.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من شرح النهج. (٣) ق (ب): خالفة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: الخلائق.

<sup>(</sup>٥) بها، حقط من (١).

(وتنافسوا فيها): نفست في هذا<sup>(١)</sup> الشيء إذا كنت راغباً فيه.

(فإن لم تستطيعوها): فعلها بأجمعها وأخذها بكليتها.

(فاعلموا أن أخذ القليل): منها وإحرازه.

(خير من ترك الكثير): منها.

[۲۹۳] (ولو لم يتوعد الله على معصيته): بهذه الرعيدات الشديدة(")، والقوارع العظيمة.

(لكان يجب أن لا يعص): لكانت العقول حاكمة ومشيرة، وحاكمة (<sup>٣)</sup> بترك معصيته لا محالة.

(شكرة لنعمته): من أجل شكر نعمته، فإنه حقيق ألا يعصى لما أسدى من النعم، وأجزل من المنن.

[٢٩٤] وقال عند تعزيته للأشعث بن قيس في ولده:

(يا أشعث، إن تحزن على ابنك): يكثر حزنك وأسفك<sup>(١)</sup> على فقده.

(فقيد استحقت ذلك منك الرحم): يعني فكونه ولنداً يوجب ذلك ويحميل "عليه لمكيان أنه بعيض منيك وقطعة مين كيندك،

<sup>(</sup>١) هذا، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) الشديدة، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) وحاكمة، سقط من (ب).
 (٤) ق (ب): يكثر أسفك وحزنك.

<sup>(</sup>٤) في (ب): يكثر اسفا

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ويحمد.

ولهذا قال بعضهم: أولادنا أكبادنا(١).

(وإن تصبر): على ما أصابك من فقده وحزنه.

(ففي الله هن كمل هصيبة خلف): أي ففي ثواب الله عن كل حزن مصيبة عوضاً يخلفها ويسد مسدها.

(يما اشحث، إن صبوت جرى عليله القمار وانت ماجور): أي جرى عليك ما قدره الله لك في كتبه في لوحه وعلمه في أزله، وأنت موفر عليك الأجر لأجل صبرك.

وقوله: وأنت مأجور، جملة ابتدائية في موضع نصب على<sup>(٢)</sup> الحال من الكاف في عليك.

(وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مازور): أصابك الأسف من غير صبر، جرى عليك حكم الله وتقديره وأنت مأثوم، والوزر هو: الإلم، والوزر: الثقل، وسمى الإثم وزراً لأنه يثقل الإنسان.

(يسرك<sup>(٣)</sup>): أي كان ولدك سروراً لك.

(وهو بلاء وفتنة): يعني في حال حياته، وهو من جملة البلاوي والمحن التي بلي الإنسان بها.

وإنمسسا أولادنسسا بينسسا أكبادننا تمشمي علسي الأرض

لو هبت الربيح على بعضهم الامتنعت عيني من الغميض

(٢) على، سقط من (١).

(٣) في شرح النهج: يا أشعث، ابنك سرك...إلخ.

<sup>(</sup>١) ومثله قول الشاعر:

(وحزنك(١)): أي صار حزناً لك في حال موته.

(وهو ثواب ورحمة): أي الصبر عليه ثواب، وموته لطف لك أيضاً؛ لما فيه من المصالح الغيبية المستأثر بعلمها علامها.

[۲۹۰] وقال على قبر رسول الله هيه":

(إن الصبر الجميس إلا عنك): أي بسهل حاله بالإضافة إلى جميع ما يكون من المصائب إلا عنك، فإنه لا يسهل ولا يجبر حاله.

(وإن الجزع لقبيح إلا عليك): أي يلام صاحبه على ما يحصل منه من الجزع بالإضافة إلى ما يصيب من الغموم والأحزان؛ إلا عليك، فإنه لا يلام لعظمه وشدة حاله.

(وإن المصاب بك لجليل): جل الأمر وجسم إذا عظم وتفاقم.

(وإنه قبلك وبعدك لجلس("): الجلل: الأمر البين، والجلل: الأمر العظيم، وهو من الأضداد، وأرادها هنا الأمر البين، وغرضه أن المصاب يكل أحد قبل مصابك وبعده لأمر يسير لا يحتفل به.

قال امرؤ القيس لما قتل أبوه:

قتلوا بنوان أسد ريهم

ألا كــل شــى، سـواه جَلْــل(٥)

<sup>(</sup>١) في (ب): وأحزنك.

<sup>(</sup>۲) في شرح النهج: وقال الرُّطّيهُا عند وقوقه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. (٣) في شرح النهج: لقليل.

 <sup>(</sup>٤) أن (ب): بني، وقال في هامشها: أن نسخة: بنو.

<sup>(</sup>ه) لسان العرب ( ٤٨٧/ ولفظ أوله في: بقتل بني أسد ...الح، وسيرة ابن هشام ٤٧/٣، وأوله فيها: لفتل بني أسد ...اخ.

وفي أخبار أحد: أنه لما شاع قتل الرسول للطِّيكا، شيعه(١) ابن قميئة، فمر رسول الله بامرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبهها، قالت: فما فعل رسول الله؟

قالوا: خيراً يا أم فلان؟

قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلا <sup>(۱)</sup>، أي يسير،

وقد يقال في الكثير، قال الشاعر:

ولئـــن عفـــوت لأعفـــون(٢١) جلــــلاً

ولئسن سمطوت لأوهنسن عظمسي(1)

(١) أي تبعه، وابن قميئة اسمه عمرو أحد بني الحارث بن فهر، وهو الذي كسر رباعية النبي، يوم أحد. (هامش في شرح نهج البلاغة ٣/١٥).

(٢) انظر سيرة ابن هشام ٤٧/٣ ، والرواية في شرح النهج لابن أبي الحديد ٣٧/١٥ ، بلفظ: قال الوافدي: وخرجت السمداء بنت قيس أحد نساء بني دينار، وقد أصيب ابناها مع النبي صلى الله عليه وآله بأحد: النعمان بن عبد عمر، وسليم بن الحارث، فلما نعيا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بخير، هو بحمد الله صالح على ما تحبين، فقالت: أرونيه أنظر إليه، فأشِاروا لها إليه، فقالت: كمل مصيبة بعدك يها رسول الله جلل! وخرجت تسوق بابنيها بعيرا، تردهما إلى المدينة، فلقيتها عائشة، فقالت: ما وراءك؟ فأخبرتها، قالت: فمن هؤلاء معك؟ قالت: ابناي، حلُّ حلُّ -ومعناه زاجر للبعبر- تحملهما إلى القبر.

(٣) في النسختين: لأغفرن، وأصلحته من سيرة ابن هشام ومن لسان العرب.

(٤) سيرة ابن هشام ٤٧/٣، ونسبه للحارث بن وعلة الجرمي، وهو في لسان العرب ٤٨٧/١ ونسبه للحرث بن وعلة بن المجالد بن يثربي بن الرباب بن الحرث بن مالك بن سنان بن ذهل بن ثعلبة، والبيت فيه من جملة بينين وروايته لهما:

> قومي هم قتلوا أميسم أخمي فبأذا رميست يصيبسني مسهمي ولئن سطوت لأوهنس عظمي فلش عفوت لأعضون جليلا

[٢٩٦] (لا تصحب المنافق فإنه يراين لك فعله): يحسنه في عينك على وجه الخديمة.

(ويود أن تكون هثله): في الكفر والنفاق، ومن هذه حاله فلا حاجة لأحد في صحبته.

[٢٩٧] وقال وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب:

فقال: (هسسيرة يبوم للشمس): أراد التنبيه على أنه وإن عظم قدر مسافته وامتدت أطرافه وحواشيه <sup>(1)</sup> فإنه يقطمه هـذا الكوكب في يـوم واحد، إشارة إلى القدرة الباهرة، وإعلاماً منه بهذه الحكمة البالغة.

فانظر إلى جوابه ما أقصره، وأرماه إلى المعاني الغربية، والبدائع العجبية ﴿ وَيُوتِي الْمُؤكَّنَةُ مَنْ يُمَانُهُ وَمَنْ يُؤتَ الْمُؤكَّنَةُ فَقَدُ أُونِي خَيْراً ﴿ كَبُيراً ﴾ [مر:١٦١].

[۲۹۸] وقال:

(أصدقاؤك ثلاثة): الذين بالغوا في محبتك، وكانوا صادقين فيها.

(وأعداؤك ثلاثة): الذين بالغوا في العداوة وأمعنوا فيها، هم على هذه العدة.

(فأصدقاؤك: صديقك): الذي صدقك في مودته، وأخلص لك ف عبته.

(وصديق صديقك): وصاحب المودة لصديقك.

 <sup>(</sup>١) في (ب): الاتصحبنُ، و في شرح النهج: الاتصحب المانق.
 (٢) أي جوانبه، والحاشية: واحدة حواشي الثوب وجوانبه.

<sup>-1901-</sup>

(وعدو عدوك): فهو صديق لك أيضاً؛ لأنه مبغض لعدوك، ومن أبغض عدوك فهو بحب لك، فهؤلاء هم الأصدقاء.

(وأعداؤك ثلاثة): الذين بالغوا في العداوة وصرحوا<sup>(١)</sup> بها، هم هذه العدة.

(عدوك): الذي صرح بالعداوة وأعلن بها.

(وعدو صديقك): لأن من أبغص صديقك فهو لا محالة مبغض لك.

(وصديق عدوك): عدو لك؛ لأنه مصادق لمن عاداك على عداوتك.

[٢٩٩] وكال لرجل رآه(١) يسعى على حدوله بما فيه إضرار بنفسه:

(إنما انت كالطاعن نفسه ليقتل رديفه (\*): يعني أنه لا خير في مضرة عدوك بفعل يلحقك ضرره؛ كمن يقتل نفسه ليتوصل بها إلى قتل غيره، فهذا لا خير فيه.

(معا أكثر العمير وأقعل الاعتبار!): أي ما أكثر المواعظ وأكثر
 ترادفها على القلوب والخواطر، وأقل من يتعظ بها وينتفع بأحكامها.

[٣٠١] (مسن بسالغ في الخصوصة اشم): لأن الخصوصة تسورك الحدَّة، والحدَّة تورث الغضب، ولا خير في الغضب؛ لأنه يكسب الآثام لا عالة.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): وخرجوا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) رأه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ردنه، والردف: الرجل الذي ترندنه خلفك على فرس أو ناقة أو غيرهما. - ٢٥ و ٢٠ -

(وهن قصر فيها ظلم): حقه الذي خاصم فيه بتسهيله وتقصيره، فإذاً لا خير في الخصومات، لأن الواحد فيها بين أمرين:

إما بالغ فأثم، وإما قصر فَظُلِم، وإذا كان ولا بد من أحد الأمرين عنــد الاضطرار إليها فلتكن مقصراً مظلوماً؛ فإن ذلك أيسرهما في الدين.

(ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم): لأنه بحصل عند الخصام ما لا يملك فيه نفسه فيؤدي إلى الإثم، وتجاوز الحد عند الغضب.

[٣٠٢] (ها أهمني دنب (''): ما وقع همه في قلبي، ولا احتفلت به، ولا باليت بأمره وإن عظم حاله.

(أمهلت أن أصلي بعده ركعتين): ثم يستغفر بعدهما، فإن ذلك بحوه، وفي الحديث: «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويحسن وضوءه، ثـم يصلى ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، (أ)، فقول النظيلا يشير إلى هذا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ما أهمني أمر أمهلت بعده ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) أورد أوله بلفظ: ((ما من عبد بذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور)) في موسوعة أطبراف الحديث النبوي الشريف ٢٧١/٩ وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٦٠٣/٨، وبلفظ: ((ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلى ركمتين)) وعزاه إلى تفسير القرطبي ٢٠٩/٤، والكامل لابن عدى ٤٢١/١ ، وله فيها شواهد أخر انظرها ومصادرها هناك.

فلت: وروى الامام أبو طالب الطبية في أماليه ص٥٣٠ برقم (٧٣٤) بسنده عن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب الرطيط قبال: قبال رسول الله 🐞: ((من أذنب ذنباً فذكره فأفزعه فقام في جوف البل فصلى ما كتب الله له، ثم قال: ربُّ إنَّى ظلمت نفسي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفر له ما لم تكن مظلمة فيما بينه وسين عبد مومن، قبان ذلك إلى المظلم م))، وأخرجه الإصام المرشيد ساقة للطيط في الأسالي الخميسية ٢٢٠/١ بزيادة بعد قوله: ((فصلي ما كتب الله له)) فبعده في المرشد: ((ثم وضع جمهته على الأرض)) وذكر تمامه بلفظ أبي طالب.

## [٢٠٣] وسئل كيف كاسب الله الخلائق على كثرتهم؟

فقال: (كما يرزقهم على كثرتهم): يعنى فهذا ليس بأعجب من هذا، فاذا جاز هذا فليجز ذاك، والقدرة الباهرة لا تعجز عن أعظم من هذا وأبلغ.

## (فقيل له: كيف يحاسبهم ولا يرونه!

فقال: كما يرزقهم ولا يرونه): فهذه عائلة قريبة ومقايسة واقعة، مفيدة للجواب، مفحمة للسائل.

[٢٠٤] (رسولك تُرْحُمَانُ عقلك): الترجمان هو: المعمر والمفسر، وغرضه من هذا هو أن الرسول لا بد فيه من جودة التمييز والذكاء، فإنه هو المعمر عنك، والمفسر لأغراضك كلها، ومراده من هذا الندب إلى كون الرسول فطناً كساً.

(وكتابك أبلغ مزبار ينطق عنك): الزبر: الدفع، وزبره إذا دفعه، وأراد أنه نهاية الدفع من جهتك ؛ لما يتضمن من القوارع الشديدة والوعيدات العظيمة، ينطق عنك بما تريده من الأغراض، ولهذا قال تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقُّ ﴾ [المان: ١٩].

[٣٠٥] (ما المُبتَلى الذي قد اشتد به البلاء): عظم عليه وكثر وتراكم.

(بأحوج إلى الدعاء من المعافي البذي لا يأمن البيلاء): بل هذا يكون أعظم؛ لأن ما وقعت فيه من البلاء فهو أخف موقعاً مما ينتظر وقوعه من البلاء، فلهذا كان الدعاء من جهمة المعافي أعظم، وهمو إليه أحموج لما ذكر ناه. [٣٠٦] (الناس أبناء الدنيا): أولادها وهي أم لهم.

(ولا يلام الرجل على حب أصه): فإذا رأيتهم مكبون على حبها، متهالكون على جمع حطامها؛ فإنما هو لأجل كونها(") أما لهم.

[٣٠٧] (إن المسكين رسول الله): أرسله الله متعرضاً للصدقة.

(فمن منعه): من(١) الصدقة.

(فقد هنع الله): منها بحرمانه له.

(ومن أعطاه فقد أعطى الله): لأن يده يد الله، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُ اللَّهُ قَرْصناً حَسَااً يُعِناً عِنْهَ لَهُ أَمْتَاهاً كَثِيرةً ﴾ [المزدد:).

[٣٠٨] **(ما زس غيور<sup>(٣)</sup>):** الغيرة هي: الأنفة، وأراد أن كل من كان أنفأ على حسبه، فإنه لا يرسل ماءه في غير أرضه ولا يسقيه غير زرعه.

[٣٠٩] (كفى بالأجل حارساً): فإنه حارس لا يغفل عن المراقبة(1).

[٣١٠] (ينام الرجل على الثكل): ثكله إذا حزنه، وغرضه أأن الرجل يخف عليه قتل أولاده، فلهذا ينام عند ذلك لخفته عليه.

(ولاينتام على الحُنوب): وغرضها<sup>ن</sup> من هذا أنه لا ينتام على سسلب الأموال وأخذها، وعبَّر بالحرب عن ذلك لأنه مظنتها.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإتما هو لكونها أماً لهم.

<sup>(</sup>٢) من، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ما زنى غيور قط.

<sup>(</sup>١) في (ب): المقاربة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

[٣١١] (ومودة الأباء قرابة بين الأبناء): يعنى إذا كان الأعمام الذين هم الآباء متوادون متواصلون، فهذه المودة تكون صلة وقرابة بين أبنائهم الذين هم أولاد أعمامهم.

(والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة): لأن المودة مستقلة تحصل في القرابة وغير القرابة، فلهذا لم تكن محتاجة إلى القرابة.

وأما القرابة فهي محتاجة إلى المودة، فكأن القرابة إذا حصلت من غير مودة فهي كلا قرابة ، لبطلان حكمها وهي المودة.

[٣١٢] (اتقوا ظنون المؤمنين): ما يقولونه من جهة الظن من أنفسهم.

(فإن الله جعل الحق على السنتهم): ينطقون به، وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله»(١١)، وفي حديث أخر: «ظن المؤمن كهانة»(\*\*).

[٣١٣] (لا يصدق إيمان عبد): يكون صادقاً عند الله محققاً.

(حتى يكون ما في يد الله أوثق منه ما في يده): يشبر إلى أن الإيمان حقيقة هو العلم بحقيقة الحال، فإذا كان حاله ما ذكر فهذه لا محالة في حقيقة التصديق بالله على الكمال والتمام لا محالة.

[٢١٤] (وقال لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزيح الما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئاً سمعه من رسول الله عليه في معناهما): يعنى في أمرهما الذي هما بصدده.

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث الإمام أب وطالب الرهيه في أماليه ص٢٣٠ برقم (١٩١) بسنده عن أبي سعيد الخدري. (٢) ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢١٥/١٩، وذكر أنه أثر جاء عن بعض السلف.

(فلوى عسن ذلسك): أي أعرض ومال عنه كما قال تعالى: ﴿ وَقَارُ رُوْمِهُمْ ﴾ (النفرد:).

(وقال: إني نسيت(') ذلك الأمر): عند رجوعه إليه.

(فقال(﴿ فَلِينَا لَهُ (\*):

إن كفت كاذباً): في مقالتك هذه أنك أنسيت ما قلت لك تذكرهما إياه.

(فضربك الله بها بيضاء "الا تواريها العمامة): قوله: ضربك الله، من باب ضربه الله بالبلاء أي ألصقه به، وأراد رماك الله بعلة من البياض وهو البرص، وانتصاب بيضاء على الحال من الضمير في قوله: بها، أي في غاية ("البياض تلمع للناظرين لا تسترها العمامة، فأصاب أنساً هذا الداء (") بعد في وجهه (")، فكان لا يرى إلا لابساً للبرقع يغطي وجهه، تصديقاً لكلامه، وقبولاً لدعوته عليه.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أنسيت.

<sup>(</sup>٢) له . سقط من (ب)، ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في شرح النِهج: بيضاء لامعة.

<sup>(</sup>١) وَ (بَ): أي وغاية...إلح.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فأصاب أنساً بعد هذا الداء بعد الخ.

<sup>(1)</sup> وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة آبا / ١٩٧٧-١٩٠٨ في شرح كلامه هذا ما للظاه: الشعور أن هيأ الشيخة ناشد الناس الله في الرحية بالكوفرة، فقال تشدكم الله رجيلاً سمح الشعود الله عليه وآله يقول لي وهو منصرف من حجة الوداع: «(سرك كنت مولاه فضلي سولاه» الشهم والله من والاه، وعاد من عاداد)، فقال رجيال فشهدوا بفلك، فقال فيظها لانس بن طالك: فقد حضرتها، فنا باللك؟ قفال: بأ أسر المودين، كرت سني، قال الفيظها لانس بن طالك: أقد حضرتها، فنا باللك؟ قفال: بأ أسر المودين، كرت سني، اقتال فيظها لانس بن أصاله الرحي. المناس كانتها في المناس المواجعة على المعاملة، فنا مات حتى أصابه البرص.

إلى أن قال: وقد ذكر ابن تيجة حديث البرص، والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين الشيخ على أس من أعيان الرجال، وابن قدية غير منهم في حتى على فظياء، على الشهور، عاكون عنه أنهن،

[٣١٥] (إن للقلوب إقبالاً وإدباراً): إلى الطاعات وتولياً عنها.

(فإذا أقبلت فاحلوها على النوافل): لشدة رغبتها وخفتها عليها في تحملها.

(وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض): لأجل سآمتها وملالها وإعراضها؛ لأن مع الرغبة يعظم النشاط فيشتغل بالنوافل، ومع الإعراض والإدبار يعظم النفور فيقتصر بها على أداء الفرائض.

(٣١٦] (في القوان نبأ ما فبلكم): من الأنبياء (٥٠ وقصصهم وأخبار الغرون الماضية.

(وخبر ما بعدكم): من الحشر والنشر، وصفات القيامة، وأحـوال النواب والعقاب.

(وحكم ها بينكم): من الخصومات والشجار الطويل، فإن الله تعالى بلطفه أودعه هذه الأسرار كلها ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْرٍ ﴾[الاسلام:٢٨].

(٣١٧] (رد العجر من حيث جاء): المنى في هذا أرجم من رجمك، وقد صار هذا مثلاً يضرب في دفع السوء بمثله<sup>(١)</sup>، ولهذا علله بقوله:

(قبان النسر لا يدفعه إلا النسر): أراد الإشبارة إلى قوله تعبالى: ﴿ وَجَزَاءُ سُوَّةً مِنْهَا ﴾ [الرين: ].

<sup>(</sup>١) في (ب): الأنباء، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٢) بمثله، سقط من (ب).

[٣١٨] وقال لكاتبه عبيد الله (١٠) بن أبي رافع:

(الق دواتك): أي أصلحها، من قولهم: لاق طعامه إذا أصلحه بحطّ الزبد عليه، قال الشاعر:

وإنسي لمسن سسالتم لألوقسة

وإنسي لمسن عساديتم سمسة أسسود"

(**وأطل جِلْفة قلمك**): الجِلْفة بالفاء هي: القشرة، وجلفته أي قشرته، وإنما أمره بإطالة الجلفة للقلم ؛ لأنها مع الاستطالة أتم بحصل المداد<sup>77</sup>، وأكثر امتلاء للأحرف منه.

(وفرّج بين السطور): باعد ما بينها لئلا تكون متداخلة فتعمى<sup>(1)</sup> بعضها بعض.

(وقرصط بين المعروف): يعني أقصرها عن إطالتها، أخذاً من القرمطة وهي: قصر الخطي.

(فإن ذلك أجدر بصباحة الخط): أحق بحسن المنظر فيه، وصلاحية الهيئة له.

<sup>(</sup>١) في النسخ: عبد الله ، والصواب كما أنه من شرح النجح ، وهو عبد الله بن أمي رافع ، كاتب الوصي ، أحد الأعلام، وصن شبعة الوصي وأصحابه ، وكنب للحسن بن علي عليهما السلام ، وأمه للحسن بن علي عليهما السلام ، وأمه للم على وأمه لأنه كان كان للجامل رضي الله عنه ، فوجه النبي في ، وذلك عندما بشره أبو رافع بإسلام عمه العباس (انظر بغية الطالب في تراجم وحرال أبي طالب ت وقدم (١٥٥) ، ولواصح الأنوار ١٨١/٣).

<sup>(</sup>٢) لسانَ العرب ٤١٢/٣، ونسبه لرجل من بني عذرة ولم يذكر اسعه.

<sup>(</sup>٣) نِ (ب): ځمل. (٤) ني (ب): نيعمي.

ي رب): بينمي. -۲۹۰۹-

[٣١٩] (أنا يعسوب المؤمنين): البعسوب هو: أمير النحل ورئيسها، وأراد أن المؤمنين يتبعونني<sup>(١)</sup> كما تتبع النحل رئيسها.

(والمال يعسوب الفجار<sup>(۱)</sup>): أي لا يتبعه إلا من كان فاجراً لا خير فيه. [٢٦٠] و*قال له بعش اليمود:* ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه<sup>(۲)</sup>.

(فقال له: إنما اختلفنا عنه لا فيه): يعني أن اختلافنا إنما كان فيما بلغنا عنه من ألفاظه النصوص منها، والظواهر وإيمائه وإشارته، وفحوى كلامه بعد النصديق له فيما جاء به من الأخبار، والغيوب وأحكام الآخرة.

(ولكنكم ها جفّت ارجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم): يريد ولكن الاختلاف المذموم والفعل الملوم سا فعلنموه أنتم، فإن الله لما نجاكم من البحر، عقيب ذلك قلتم لنبيكم:

<sup>(</sup>١) في (ب): يتبعوني.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد رحمه الله في شرح النهج ٢١٤/١٩ في قصار الحكم، الحكمة وقم(٣٣٧) وهي قوله: « الله كلمة قالباً وهي قوله: « أنا يسموب المؤينرة، والمئلة قالباً وسول الدين»، ونارة: «وأنت يصوب الدين»، ونارة: «وأنت يعسوب الدين»، ونارة: «وأنت يعسوب المؤين»، والكل راجع إلى معنى واحد، كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيدهم، أو جعل الدين يتبعه، ويقفو أثره حيث سلك، كما يتبع النحل البحسوب، وهذا نحو قوله: «ورأدر الحق معه كيف دار). انهى.

قلت: والحديث بلفظ: ((وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين)»، أخرجه من حديث عمن النبي ، الإصام المرشد بسالله (شئ» في الإسالي الخميسية ١٤٤/١ بسنده عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) فيه ، زيادة في شرح النهج.

[٣٢١] وقيل له: بأي شيء غلبت الأقران؟ يعني الأمثال.

فقال: (ما لقيت أحداً إلا أعانني على نفسه): يومئُ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب وعظم موقعه منها، فمن أجل هذا تصيب غيره الدهشة والفشل، فتكون عليه الدائرة من أجل ذلك.

[٣٢٢] وقال لابنه محسد:

(يابني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعد باك منه): وإنما قال له ذلك؟ لأن محمداً كان فيه نسك وصلاح وتقوى، فيكاد من هذه حاله يكون شعاره الفقر؛ لأنه شعار الصالحن.

(فإن الفقر منقصة للدين): نقص له.

*سؤال*؛ كيف يقال: بأن الفقر هو شعار الصالحين، وفيه ما ذكر<sup>(۱)</sup> من نقص الدين وهدمه؟

وجوابه؛ هو أنه إنما يكون شعاراً لأهل الصلاح في حق من صبر عليه، وجعله من جملة البلاوي المصبور عليها رجاء للثواب من جهة الله تعالى.

فاما من لا صبر له (" عليه ، فإنه يؤدي إلى الدخول في المداخل الضنكة ، ويفضي به إلى المطالب الوحشة التي تنقص الدين وتغيّر في وجهه وتثلمه.

(هدهشة للعقل): تصيب منه دهشة وفشل في العقل واضطراب في حاله؛ لما فيه من الألم والمضرة.

<sup>(</sup>١) في (ب): ما ذكره.

 <sup>(</sup>٢) أم، سقط من (أ).

(داعية للمقت): البغض والكراهة من جهة النفوس.

(٣٢٣) وقال لسائل سأله عن معضلة (١٠):

(سل تفقهاً): أي تفهماً واستبصاراً للأمر وتحصيلاً لغرض المسألة.

(ولا تسأل تعنتاً): جاء متعنتاً أي يطلب زلتك وعثارك.

(فإن الجاهل المتعلم شبيه بالهالم): في حسن سؤاله وإبراده وتفهمه للجواب كما يفعله العالم بذلك الخبير به.

(وان العالم المتحسف<sup>(۱)</sup> شبيه بالجاهل): لأنه لا يزال يكرر السؤال ويردده طالباً للزلل فيه، وكلما أجيب بجواب أعرض وسأل عن غيره، كما يغمله الجاهل الذي لا خيرة<sup>(۱)</sup> له.

[٣٢٤] وقبال لعبد الله بس العباس، وقيد أشيار عليه في شيء لم يوافق رأيه فيه:

(لك أن تشير عليم): أي تنوجه عليك النصيحة لي.

(وارى): أي ولي ما أرى من اقتضاء المصلحة في رأيك وخلاف ذلك.

(فإذا عصيتك): لوجه أراه وأعرفه مصلحة.

(فأطعني): فالواجب عليك الطاعة لي.

<sup>(</sup>١) في شوح النهج: مسألة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: المتعنت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لا خبر.

[٣٢٥] (وروي أنسه الرضي لل الورد الكوفسة قادماً من صفين مسرر بالشباهيين): وهم قوم من أصحابه، منسوب إلى شِبام حي من العرب، وشِبام أيضاً: قرية باليمن<sup>(١)</sup>، فيها مائر.

(فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حـرب بـن شـَرْحَبِيْل الشَّباميّ، وكان من وجوه قومه، فقال له :

لات<mark>خلبنكم<sup>(۱)</sup> النساء على ما أسمع):</mark> يعني من الأصوات المرتفعة الشبيهة بالنياحة ، فأما البكاء فإنًّا لا ننكره؛ وإنما ننكر هذه الأصوات العظيمة عقيب المصائب، كما ورد الشرع بإنكارها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهي شبام كركيان بكسر الشين المجعة رفتح البناء رفين يقال لهها: شبام حميد، وعرفت فقيمًا بلسم (عيس) وتارة بلسم شبان أقبان، وهي مدينة أثرية نقيته بشع جيل كوكيان (خار) غربي متمناء بمسافة ٢٤هـ , وكانت شبام كوكيان مركزا الشوافة البطرية في القرن الثالث الهجري، وبها من آثارهم جامع أثري (معجم البلنان الطائل البيئة ص٢٤ الإيرامي القضي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: أتغلبكم، و في شرح النهج: أيغلبكم نساؤكم.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك ما رواه الإمام الإعظام زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه ص١٢٦ برة (١٨٧٨)، عن أبي، عن جده، عن علي الشيئة قال، قال رسول الله في (اليس منا من حلق، ولا من خرق، ولا من خرق، ولا من خرق، ولا من قدما بالويل والبوري) وقال زيد بن علي عليهما السلام: السلق: الصياح، والحرق: خرق الجيب، والحلق: حلق الشعر، وقال في رواية خرى يرقم (١٨٩٨) عن على الشيئة؛ وإنّا الين في غيم عن الشرئة.

روية على يرتم بالمسلمة من عدد الشيخة في الاعتسام ١٩٣٧ دينيا عن السي في أنه قال: 
((موتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رانة عند مصية، وشق جيب، وخمش 
وجه، روزة شيطان، وصوت عند نعمة، صوت لبو، وبرنامير شيطان)، وعزاء إلى شرح 
التحريد للفويد بانة أحمد بن الحسين الساروني، وإلى الأحكام للإمام السادي إلى الحق 
يمي بين الحسين، وإلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، وإلى الشيفة للأمير 
للمين بن بدر الدين،

ونيه أيضاً عن النبي ﴿ قُلُهُ قال: ((لعن الله النائحة، والمستمعة، والحالفة)) قال: وهمي الشي تحلق شعرها عند المصبية، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين.

وفيه أيضاً عن الخدري قال: ((لمن رسول الله ﴿ النائحة ، والمستمعة إليها)) وعزاه إلى أمر راور (وأورد فيه أيضاً أدلة عليمة أخرى في هذا الموضوع ، انظرها فيه).

(ألا تنهونهن عن هذا الرنين!): الصياح بالمصيبة.

(واقبل حرب<sup>(۱)</sup> يشي معه وهبو (شَخِّيهُ واكب، فقال لله<sup>(۱)</sup>: ارجع قان ضشي مثلك): ارجع عن مشيك هذا، فإن مشي مثلك من الرعبة والإخوان والأصحاب.

(مع مثلي): من الأثمة والرؤساء والولاة.

(لقد ضركم): ألحق بكم الضرر.

(فتنة للوالي): لما يلحقه في ذلك من الفخر والخيلاء والتكبر.

(ومذلة للمؤمن): لما يلحقه بذلك من الذل والصغار.

[٣٦٦] (**وقال وقد مرّ بقتلى الخنوارج ينوم النهبر)<sup>(؟)</sup>: يعني شنطً** القرات، فإنهم<sup>(١)</sup> قتلهم هنالك:

(بوساً لكم!): أي عذاباً، وانتصابه على المصدرية التي لا يظهر فعلها.

(من غركم): زيَّن لكم الأعمال القبيحة حتى اغتررتم بها.

(فقيل له: من غرُهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضــل): عن طريق الخير.

(والأنفس<sup>(°)</sup> الأهارة بالسوء): تأمرهم بما يسوء النفوس ويؤلمها.

<sup>(</sup>١) حرب، في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) له، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: النهروان.

<sup>(</sup>٤) ظُنن فَوْقَهَا فِي (ب) يَقُولُه: ظ: فانه.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: النفس.

(غرتهم بالأماني): الكاذبة.

(وفسحت هم المعاصي(')): جعلتها عليهم فسيحة بتزيينها لهم.

(ووعدتهم الإظهار): الظهور على أغراضهم ومقاصدهم.

(فاقتحمت بهم النار): أوردتهم إليها وأدخلتهم فيها، يقال: أقحمته فانقحم أي أدخلته فدخل.

[٣٢٧] (اتقوا معاص الله في الخاسوات): في المواضع الخالية، والأماكي المقفرة.

(فإن الشاهد هو الحاكم): يريد أن الله تعالى كما هو مشاهد لها، فإنه الحاكم فيها، فلا يحتاج فيها إلى بينة تقام، ولا تخفى عليه خافية.

[٣٦٨] وقال لما بلغه فتل محد بن أبي بكر رحمه الله:

(إن حزننا عليه): ما نجده من الأسف على فقده.

(على قدر سرورهم به): مثل ما يلحقهم من المسرة.

(إلا أنهم نُقِصُوا بغيضاً): يبغضهم ويدرأ في نحورهم.

(ونقصنا حبيبة): كان يجبنا ونحبه، وكان استشهاده في مصر، قتله عمرو بن العاص، أميراً في عسكو معاوية (٢).

[٣٢٩] وقال: (العمر البذي أعبدُر الله فيمه إلى ابـن أدم سبتون سبنة): أعذر إذا صار ذا عذر عندك، أي أن الله تعالى إذا عاقبه بعد ذلك

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: في المعاصي، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب). (٢) وكان استشهاد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في سنة ٢٨هـ، (وانظر عن محمد بن أبي بكر وولايته على مصر وأخبار مقتله شرح النهج لابن أبي الحديد ٦٥/٦-٩٤)

على فعل المعاصي، وترك الانكفاف عن المناهي فله العذر في ذلك، وفي الحديث: «لن يهلك الناس حتى يُعذّبُوا من نفوسهم»(^^ أي يستوجبون المقوبة من جهة الله تعالى، فيكون لمن يعذ بهم العذر في ذلك؛ لأن بلوغ السبين هو كما ل العمر، وفي الحديث: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين»(^^.

[٣٣٠] (ما ظفر من ظفر به الإثم<sup>(٢)</sup>): أراد أنه لا ظفر لمن خالطه الإثم، وكان متلبساً به.

(الغالب<sup>(۱)</sup> بالشر هغلوب): يعني من كان غالباً بالبغي والظلم لغيره فهو في الحقيقة مغلوب؛ لأن الله تعالى يديل منه وينصر عليه.

(٣٣١] (إن الله فعرض في أصوال الأغفياء أقدوات الفقداء): يعني ما فرضه من الزكاة(\*) في هذه الأموال وجعل مصرفها الفقراء، وجعلهم عالة لهم، وفي الحديث: «الفقراء عالة الأغنياء» أي يعولونهم بما فعرض الله لهم(\*) من الحقوق في هذه الأموال.

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الأثير في الفهاية ۱۹۷۳، وذكره في مختار الصحاح ص ۲۶، وفي أساس البلاغة ص ۲۹۰. (۲) رواء الإمام الموفق بالله الأشهائي في الاعتبار ص ۲۹۵ برقم (۲۹۱) عن أبي هويرة، وفي الى عقفة . في غزيجة، ووا في كنز العمال وقد علم (۱۳۹۵) وعزاء إلى الحكيم عن أبي هويرة، وفي موسرة الأطراف ۲۷/۱ عزاء إلى صبحته الإليابي (۱۵۷۱، فتضيير القرطبي م ۲۵۰۱، وتضير ابن كثير ۲/۱۵، والخطيب البغدادي ۲/۱۷، والقضاعي في مسند الشيهاب ۲۵۱، وهو في التواقع العطرة ص ۳۳۵ رقم (۱۸۸۳). انتهى

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: من ظفر الإثم به.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: والغالب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): من هذه الزكاة في هذه ...إلخ.

<sup>(</sup>٦) ليم، سقط من (ب).

(والله تعالى جده<sup>(۱)</sup> سانلهم عن ذلك): أراد إما سائلهم عن المنع وما وجهه؟ وإما سائلهم عن الفرض الذي فرضه هل أدَّوه أم لا؟

(٣٣٦] (الاستغناء عن العذر، أعز من الصدق بـه): أراد أن ترك الاعتذار إذا سئلت عن حاجة وقضاها أفضل لا محالة من أن تكون صادقاً في عذرك عن قضائها عند الله تعالى وعند السائل لها، أو يريد ترك

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: إلا بما مُتَّع به غني.

<sup>(</sup>۲) في (ب): أي الأنهم الخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لم يُرْ فقير.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لمخالفة.

<sup>(</sup>ه) رواء الإمام القاسم بن محمد للطبئ في الاعتصام ٢٠٨٠٦، في مصوف الزكناة بلفظ: ((أمرت أن الحذما من أغنياتكم، وأرقعا في الغرائكم)، ورواء العلامة علي بن حميد الفرشي رحمه الله في مسند شمس الأحبار ٧/٢ في الباب الرابع عشر والمالة، ولفظ أوله فيه: والمرت أن أعد العملة ...) لخ وعزاء إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان للطبئة، ووالمرت للإمام أحمد بن سليمان للطبئة،

وروى الإمام الفاسم بن عمد في الاعتصام ٢٧٤/٢ حديثاً عن ابن عباس: ((أن معاذاً قال: ط لم يعتش رسول الله عليه إن تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إلمه إلا الله والتي وسول الله، فإن أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم توخذ من أغيانهم وترد في فقرائهم)، وعزاه إلى شرح التجريد، شم أورد رواية أخرى للحديث، وعزاها إلى البخاري وسبلم (انظرها هناك).

<sup>(</sup>٦) تعالى جده، زيادة في (ب) وفي شرح النهج ·

الاعتذار والاستغناء عنه أفضل من إظهار العذر وإن كنت صادقاً فيه ؛ لأن ترك العذر والاستغناء عنه لا ينقطع رجاء السائل لقضاء حاجته، فأما مع العذر فينقطع رجاؤه في قضائها.

[٣٣٣] (أقل ها يلزهكم ش): أحقر الأشياء المتوجه وجوبها عليكم من جهة الله تعالى.

(الأتستعينوا بنعمه على هعاصيه): ترك الاستعانة بما أنعم الله تعالى من العافية والصحة والشهوة، والقدرة وتحكين المال على ارتكاب الفواحش وإتبان المعاصي، فإن المعصية لا تمكن إلا بهذه الأشياء، وهي من نعمه الكاملة.

[٣٣٤] (إن الله سبحانه (' جعل الطاعة غنم (' الأكياس): أي مغنمهم الذي يغنمونه، وفوزهم الذي يفوزون به في الآخرة.

(عند تفريسط العجسزة): إذا فرَّط هدؤلاء العساجزون عنهسا<sup>(٣)</sup> غنمها أولئك.

[٣٣٥] (السلطان وزعة الله في أرضه): الوزرعة ها هنا: جمع وازع، وعلى هذا يكون له معنيان:

أحدهما: أن يكون السلطان بمعنى القهر والغلبة، ويكون على حذف مضاف كأنه قال: ذوو السلطنة والقهر والغلبة وَزْعَة الله في أرضه، أي يكفون من أراد باطلاً وينعونه عن إتيانه.

<sup>(</sup>١) سبحانه، زيادة في (ب) وفي شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: غنيمة.(٣) عنها، زيادة في (ب).

ا، زيادة في (ب).

وثانهما: أن يكون السلطان اسماً على حاله، وبكون المعنى فيه أن السلطان لو لم يكن موجوداً لما كف الناس عن ارتكاب المعاصى والتظالم بأخذ الأموال وانتهاك المحارم، إلا بأن يوكل بكل واحد(١) وازعاً يكفه عن ذلك ويقهره عليه، فالسلطان لا محالة يكفي عن ذلك، فلهذا كان بمنزلة الْوَزَعَةِ، فلهذا جاز أن يقال: السلطان وَزَعَةُ الله في أرضه، لكمال هيبته وتحكيم إيالته وسياسته، فلهـذا قـام مقـام عدَّة من الوازعين، ونظير هـذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أُمُّةً ﴾ [العبل:١٢٠]، يعني لكماله في التقوى والعلم كان بمنزلة جماعة.

[٣٣٦] (المؤمن بشره في وجهه): يعنى أنه إذا كان مستبشراً فهو مرثى ف وجهه، وفي الحديث: «كان رسول الله اصلى الله عليها(") إذا استبشر کان وجهه قطعة قمر»(۱).

(وحزنه في قلبه): يعنى أنه يكتمه ولا يظهره لأحد.

(أوسع شيء صدراً): لانشراحة بالدين والإيمان.

(وأذل شيء نفساً): إذ لا عزة فيه، ولا كبر يلحقه.

(يكره الوقعة): أن يرفع قدره، ويعظم له أمره.

(ويشنا السمعة): الشنأة: البغض، وأراد أنه يبغض أن يسمع بعمله الذي عمله لله.

<sup>(</sup>١) بكل واحد، سقط من (ب)...

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٢/٦: ((كان إذا استبشىر استنار وجهه)) وعزاه إلى البخاري ٨٨/٦.

(طويل غمه): لا يزال مدة عمره.

(بعيد هشه): ليس الغرض أن آماله بعيدة، وإنما الغرض هو أنه إذا عرض شيء من الدنيا، فهمُّه بفعله وأخذه بعيد لا يكاد يعرُّج عليه.

(كثير صمته): أي لا يكاد يتكلم، فإن تكلم فإنما كلامه مقصور على ما يغنيه.

(مشفول وقتمه): بالطاعات والاشتغال بأمر الآخرة وإصلاحها، وإصلاح حال عيشه في الدنيا.

(شكور): لنعم الله تعالى.

(صبور): على بلاءه.

(مغمور): لا يؤبه له، ولا يدرى بقدره ومكانه.

(بغكرته): يعني أن تفكره في أسر المعـاد، ومـا يــؤول إليــه أمــره في الآخرة، هو الذي غمره فلا يعلم بحاله.

(ضنين بخلَّتِه): الْخَلَّـةُ بفتح الخاء<sup>(۱)</sup> بنقطة من أعلاها هي: الفقر، وأراد أنه بخيل بحاجته فلا يفضيها إلى أحد من الخلق.

(سهل الخليقة): أمره في أموره كلها مبني على السهولة، أو أراد<sup>(١)</sup> أن خلائقه سلسة.

(لين العربيكة): أراد أن طبيعته لينة كيفما شئت قلبته، ولك الحيلة فيه.

<sup>(</sup>١) قوله: يفتح الخاه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأراد.

(نفسه أصلب من الصلد): يعني أن نفسه في الدين وفي ذات الله فيها صلابة عظيمة لايعرف كنهها، والصلد هو: الحجر الأملس البرَّاق.

(وهو أذل من العبد): يعني أن نفسه عنده لا قدر لها عنده ولا خطر لها يستركُ حالتها<sup>(۱)</sup>، فهي عنده كنفس العبد في الركة والرذالة.

[٣٣٧] (لو رأى العبد الأجل ومسيره (<sup>٢)</sup>): يعني لو رآه وتفكّر في حاله في سرعة جريه إليه وإنصاله به.

(الابغيض الأمل وغروره): لكره (أ) الأمال كلها، وعزل عين نفسه الاغترار بها؛ لأن الأجل إذا كان قاطعاً لهذه الآمال() فيلا حاجة إلى الاغترار بها.

[٣٣٨] (لكل اصرئ في ماله شريكان): أراد أن كل من كان له مال فلا بد من أن يشاركه فيه اثنان:

(الوارث): الـذي يخلفه له<sup>(م)</sup> بالمهناة له<sup>(۱)</sup>، والتبعة على من جمعه، وهو صاحبه.

(والحسوادث): الجواري<sup>(\*)</sup> التي تجري عليمه بـالإتلاف والأخـذ، فهـو لا يخلو عن هذين الأمرين.

<sup>(</sup>١) في (ب): حالها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومصيره، بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) ف (ب): لكثرة وهو نحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): قاطعاً للأمال.

<sup>(</sup>٥) له، سقط من (١٠).

<sup>(</sup>۵) له ، سقط من (ب). (1) له ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) الجواري، سقط من (ب).

<sup>-1461-</sup>

*سؤال؛ مشاركة الوارث مفهومة، والحوادث متلفة له، فكيف يقال بأنها* مشاركة له؟

وجوابر: هو أن الغرض من المشاركة إنما هو اقتطاع بعض المال وأخذه، وسواء تلف في يده كما في الحوادث، أو بقي كما في حسق النوارث، فلهذا كانت المشاركة مفهومة، ويطل, ما قاله السائل.

[٣٣٩] (الداعي بلا عصل): يعني الذي دأبه الدعاء بأن يفعل له ما يفعل لغيره من الصالحين المجتوبين في فعل الطاعة والتميز بالأعمال الصالحة، وليس فاعلاً مثلهم ولا متخلفاً بأخلاقهم، فهدو فيسا قاله وزعه:

(كالرامي بغير وتر): فلا يمكن رميه، ولا يجدي جدوى.

(٣٤٠) (العلم علمان: مطبوع ومسموع): أراد بالطبوع العلم العقلي، وإنما سمي العقلي مطبوعاً؛ لأن الطبع ما جبل الإنسان عليه وطبع، والإنسان من حبث كان إنساناً غير خالي عن العقل وتركيبه، ومعرفة الله تعالى والعلم بتوحيده وحكمته من العلوم العقلية.

وأما المسموع فهو: الشرعي، وإنحا<sup>()</sup> سماه سمعياً من حيث كان طريقه ما يسمع من كلام الرسول ونطقه وأخباره، فصارت الأمور الدينية لا تنفك عن أن تكون عقلية أو نقلية كما ذكره.

(ولا ينفع المسموع، إذا لم يكن المطبوع): يريد أن العلم النقلي لا تكون

<sup>(</sup>١) في (ب): إنما بغير الواو.

له فنائدة ولا جدوى إلا بالعلم العقلي؛ لأنبه هنو أصلبه وقاعدته الترالها يستند.

[٣٤١] (صواب الرأي بالدول [يقبل بإقبالها] () ويذهب بذهابها) : فيه وجهان :

أحدهما: أن يريد لا حكم للرأي في الإصابة إلا بالقهر والغلبة، فمهما كان الفهر فالصواب مقارب للرأي لا محالة، فإذا كمان لا قهر فالرأي لا وجه له.

وثانيهما: أن يكون مراده بصواب الرأي نفوذه، فمهما كانت الدولة والقهر، فهو نافذ، ومهما كان لا دولة هناك فلا ينفذ أصلاً.

[٣٤٢] (العفاف زينة الفقر): أراد بالعفاف الانكفاف عن المسألة، وهي لا محالة بما يزين الفقر؛ لأنها شرف له وزيادة في الأجر عليه.

(والشكر زينة الغنى): لأمرين:

أما أولاً: فللزيادة عليه، كما قال تعالى: ﴿ لَهِنَ شَكُرُتُمْ لاَيْهِنَكُمُهُ إِرْسِهِ. ٧.

وأمـا ثانيـاً: فلدوامـه؛ لأن في الشكر دوام النعـم واســــتمرارها، وفي الحديث: «قيدوا النعم بالشكر؛ فإن لها شواردَ كشوارد الإبل».

[٣٤٣] (يبوم العدل على الظالم): يشير إلى يوم القيامة؛ الأنه ينوم المقاصة من جهة الله تعالى على جهة الإنصاف والعدل فهو لا محالة!"?

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب)، والحكمة في شرح التهج لفظها: صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالها، ويدبر بإدبارها. (٢) ما بين المفتوفين، مقط من (ب).

(أشد من يوم البحور على المظلوم): في الدنيا؛ لأنه ظلم وجور على المظلوم، وإنما كان أشد لما يؤول إليه الأمر من المحاسبة الشديدة، والأهوال العظيمة، والصيرورة إلى النار.

[٣٤٤] (الأقاويل محفوظة): الأقاويل: جمع أقـوال، جمع قـول، وغرضه أنها مسموعة فتصير محفوظة يُمنَيُّرُ بين خيرها وشرها، وصدقها وكذبها وجيدها ورديها.

(والسرانر مبلؤة): يعني أنه لا يُعِيِّزُ بين حسنها، وقبيحها، وخبيثها، وطبيها إلا بالاختبار دون السماع فلا يمكن فيها.

(و ﴿كُلُّ هَس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴾ |الدنسر:٢٥]: أي مرتهنة بأقوالها وسرائرها وجميع أعمالها.

(الغاس<sup>(۱)</sup> هنقوصون): أي معيبون، أخذاً لـه مـن النقيصـة وهـي العيب؛ أي أنه لا يوجد فيهم كامل.

(مدخولون): يقال: دُخُلُ فلان إذا كان فيه دغل وفساد في طريقته.

(إلا هن عصم الله): عن العيب والفساد، والدغل في عمله وصدره.

(**سانلهم متعنت**): من سأل منهم فإنما يسأل على جهــة التعنــت، وهو طلب الزلل من المــؤول.

(وبحيبهم هتكلف): ومن أجاب منهم عما يسأل؛ فإنما يكون جوابه تكلفاً من غير بصيرة ولا علم قاطع.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والناس.

(يكاد افضلهم راياً): أعظمهم في الإصابة في الرأي وأجزلهم فيه:

(يوده عن فضل رأيم): يكفُّه عن أن يشير على غيره بالصواب، ويتفضل عليه بالسديد منه:

(الرضى والسخط): فإذا كان راضياً عنه نخله<sup>(۱)</sup> مخزون رأيه وأمده بالصواب منه، وإذا كان ذا سخط عليه<sup>(۱)</sup> كتمه الرأي ولم يبـالغ في نصحه به، وهدايته إليه.

(ويكاد أصلبهم عوداً): أعظمهم شوكة، وأقواهم على تحمل الأمور الشديدة.

(تنكؤه اللحظة): نكأت الرجل إذا جرحته، وأراد أن اللحظة بالعين تجرحه وتؤلمه.

(وتستحيله الكلصة (<sup>()</sup>): أي أنه إذا سمع كلمة واحدة أحالته عن طباعه، وغيُّرته عن شيعه وخلائقه، واستحال بمعنى أحال، كقولهم: استجاب بمعنى أجاب.

[٣٤٥] (محاشر المسلمين أنا، اتقوا الله): المعاشر: جمع معشر وهو الجماعة من الناس، عاملوه في أموركم وأحوالكم كلها معاملة من يتقبه من نزول عذابه.

 <sup>(1)</sup> في (ب): غله بالحاء المهملة، قلت: وتَنخَلُه بالخاء المعجمة أي استقصى أفضله، وبالحساء
 المهملة أي أعطاء.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): عنه.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: وتستحيله الكلمة الواحدة.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: معاشر الناس.

(فكم من مؤمّل ما لا يبلغه): من جميع الآمال كلها.

*سؤال*؛ قوله: فكم من مؤمّل ما لا يبلغه، منافر لقوله: اتقوا الله، فصا وجه إيراده بعده؟ وكيف نظمهما في سياق واحد من الكلام؟

وجوابه؛ هو أن معظم أسباب التقوى، وأقوى قواعدها تقصير الآمال؛ لأن بتقصير الأمل يزكو العمل؛ فلأجل ذلك جعله على أثره وعقبه به.

(وبيان لا يسكنه<sup>(۱)</sup>): أي وكم من بناء لا يسكنه بانيه، ويزعج عـن سكونه فيه.

(**وجامع**): من الأموال والنفانس.

(ما سوف ينزكه): بعد موته وارتحاله عنه.

(ولعلم من باطل جمعه): يريد من المعاوضات الباطلة، والمداخل القبحة السيئة.

(وهن حق<sup>(۱۱)</sup> هنصه): يريد أن اجتماع الأموال إنما يكون من منع الحقوق وإيفائها أهلها، أو من اجتماعها من الوجوه المحظورة.

(أصابه حراصاً): إما من قولهم: صاب السهم إذا قصد، وإما من قولهم: أصابه إذا وجده.

(واحتمل به اثاماً): أي من أجل جمعه وكسبه أوزاراً عظيمة.

(فباء بوزره): أي استقر في مباءة الوزر، وتمكّن فيها.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: وبان ما لا يسكنه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أو من حق...إلخ.

(وقدم على ربه اسفا): نادماً على ما فرط في جنب الله، أو نادماً على جمع ما جمعه، وكنزه من الأموال.

(لاهفاً): اللهف: أشد الحزن، وأراد أنه متلهف على ما سلف منه في ذلك كله.

(قد ﴿ فَسِرَ اللَّذَيَّا ﴾): بذهاب ما جمعه عن يده، وانقطاعه عنه.

(﴿وَالْآخِرَةُ﴾): بفوات الثواب عنه، وبعده عن منازل الأبرار والصالحين.

(﴿ فَلِكَ ﴾): أي الذي ذكرته من خسارته للدنيا والآخرة.

(﴿هُوَ الْنُحُسِّرَانُ﴾): الذي لا خسران مثله.

(﴿ الَّهُولِينَ ﴾ [الحج:١١]): الواضح الذي لا شبهة فيه.

[٣٤٦] (مسن العصمة تعسنر المعساصي): أراد<sup>(۱)</sup> إن مسن أسساب التوفيقات والعصمة من جهة الله تعالى، هو أن الإنسان إذا هم بمعصية وعزم على فعلها من جهة نفسه، ثم عرض عنها عارض فتعذرت لمكانه، فهذه أمارة دالة على العصمة عن المعصية، ولطف من جهة الله تعالى للمبد وخيرة في ذلك.

[٣٤٧] (ماء وجهك جاهد يقطيرُهُ السؤال): كناية حسنة عن عظم المسألة وصعوبة حالها؛ لأن تَقطُّر وجه الإنسان لا يكون إلا عند تحمل الشدائد العظيمة، فلهذا كنى بالتقطير عن السؤال.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأراد.

(فانظر عند من تُقطره): يقول: إذا كان ولا بد من تحمل هذا الأمر الصعب(١) ومكايدة هـذه الشدائد فارتد(١) لـه أهـلاً بستحق ذلك منك، ويستوجبه من جهتك من أهل الكرم وأصحاب المصروف، و محامد الشيم.

[٢٤٨] (الثناء بأكثر من الاستحاق مَلْقُ): رجل مَلِقٌ إذا كان يعطى بلسانه أكثر مما في قلبه، وَالْمَلْقُ بالتحريك هو: الودُّ واللطف الشديد، وأراد أن الثناء إذا كثر من غير استحقاق فهو مما يعطى باللسان فقط.

(والتقصع عن الاستحقاق عين): والقعود عن الإتيان بالمستحق، إما عياية في الرجل وبلاهة في عقله.

أو حصر: فلا يستطيع القول لاعتقال لسانه.

(أو حسد): وهو منعه عما يستحقه من الثناء؛ كما يتمنى زوال نعمة الحسود.

[٣٤٩] (أشد الذنوب ما استهان به صاحبه (٢): أراد أعظمها وزراً وذناً عند الله تعالى ما فعلته معتمداً له مستهناً بحاله، وأنه غير ضار لك أو تعتقد أنه صغير، وفي الحديث: «إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالباً»، أراد أن الله يطلبها ويحققها على صاحبها ويحاسبه على اجتراحها؛ لأن استهانته بها يبعِّده عن الندم عليها والاستغفار منها،

<sup>(</sup>١) في (ب): من تحمل هذه الصعوبة.

<sup>(</sup>۲) أي اطلب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: صاحبها.

وفي الحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»(١).

(٣٥٠] (صن نظر في عيب نفسه): تفكر في حال ما يختصه<sup>(١)</sup> من العبوب ويلزمه منها.

(انستغل عن عيب غيره): لأن فيه شغلاً عن غيره، وفي الحديث: «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»".

(هن رضي بوزق الله): أي ما أعطاء الله من الرزق، وعلم أنه هو الذي قدر له وفرض.

(لم يحزن على ها فاته): ما لم يرزقه الله إياه، وتحقق أنه لا نصيب له فيه.
(من سل سيف البخب ضوب<sup>(1)</sup> به): أراد أن أحداً لا يسعى في إشارة الفترة، وتسعير نيرانها وتلهيها؛ إلا ويهلك من أجلها.

<sup>(</sup>۱) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ۲۵/۲۷ إلى إتحاف السادة المضين ۲۰/۲۰۰۸ و وكنف الحقاف ۱۸/۱ مورى قريباً وكنف الخفاه ۲/۱۸ و ويرى قريباً منه من المدالة على بن حجده الفي منت شحس الأخبار (۲/۱۰ في إلسال التاسع والتسعين، عن عاشدة، عن النبي في أنه قال: «(ما كبيرة تكبر مع الاستغفار، ولا صغيرة تصفيرة تصفيرة تصفيرة مع الإصباراي وعزاه إلى الجبالس يرواية السحان، وقال الملاحة الجبادل في تفريح، أخرجه ابن عباكر عن عاشدة، ولفظه: ((ما كبيرة بكيرة مع …)) إلى آخر ما هنا بلطفة، وضعفه السوطي انتهى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما يخصه. (٢) أخرجه من حديث طويل الإسام المولف يسائه في الاعتبار ص ٧١ برقس (٢٦) بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام، وهو فيه أيضاً من حديث وواء بسنده عن أسل بن مالك ص ١٥٥ برقم (١٥٥)، وأخرجه من حديث طويل عن أنس بن مالك الشريف السياقي في الأرمين السيلقة الحديث الأول ص ١٥، وغراء في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف الاعتبار الم المائة المتعبار ١٨٥، وغرها.

 <sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قتل به، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).
 ٢٩٧٩--

(صن كتابد الأصور عطب): يعني من لم يأت للأسور من أبوابها، ويسهل قياده فيها، تحمسل الأمسور الشدائد، فيكسون ذاك سسباً للمطب والهلاك.

(ومن اقتحم اللجج غرق): اللجة هي: معظم البحر وأعمقه ('')، وأراد من تقحم في الأمور الشديدة ارتطم في بحارها وهلك.

(هن دخل مداخل السوء اتهم): هذا عام، إما فيما يتعلق بالأموال فيتهم بقلة الورع بالدخول في المطامع، وإما فيما يتعلق بالأماكن فيرد موارد الربية فيتهم بالزنا، وإما فيما يتعلق بالأديان يايراد الشبه والولوع بها، فيتهم باعتقاد البدعة والندين بها، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفئُ مواقف التهمة").

(من كثر كلامه): فيما لايعنيه، وفيما لا تعلق له به.

(**كثر خطاؤه<sup>(۲)</sup>)**: زلله وعثاره.

(ومن كثر خطاؤه (١٠): زلله وعثاره.

(قل حياؤه): لأن كثرة الحياء تمنع من ذلك، فإذا كثر وتجاوز الحدود دلً على قلة الحياء وعدمه.

(ومسن قبل حياؤه قبل ورعمه): لأن الحياء مبلاك الديس كلمه،

<sup>(</sup>١) في (ب): وعمقه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلا يقف مواقف التهم.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: خطؤه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: خطؤه.

وعن هذا قال بعضهم: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(١).

(ومن قلّ ورعه مات قلبه): أصابته القسوة، فلا يدخل فيه خوف الله واستشعار القيام بين يديه، وتذكّر أمر الآخرة.

(وهن هات قلبه دخل الغار): لأن موت القلب بما ذكرناه يكون سبباً في دخول النار لا محالة؛ لأن كل من هذه حاله، أعني نسيان خوف الله تعالى، ونذكر أمور الآخرة فهو هالك بلا إشكال.

(من نظر في عيوب الناس<sup>(۱)</sup> فأنكرها): عليهم وأراد زوالها منهم.

(ثم رضيها لنفسه): اختص بها، وكان حاصلاً عليها.

(فىذاك<sup>(٢)</sup> الأحمق بعينه): يريد الجاهل الذي لا شك فيــه، ولا هــو يلتبس بغيره من الخلق.

<sup>(</sup>١) هو لفظ حديث نبوي شريف عن رسول الله ، أورده بلفظه في موسوعة أطراف الحديث النبوي الاسريف ٢٠٣١، و يوزاء إلى علمل الحديث لابن أبي حام البرازي ٢٥٣٨، وتلخيص الحبير الاسريف حبر ٢٠٠٤، وترايخ بغداد العظيب البغدادي ١٣٦/١٧، وتهذيب ترايخ دمش إبن عساكر ٢٢٤، ١٢٤، والمعجم التجمير للطبراني ١٣٨/١٣٠، ١٣٢٠، ١٣٨. ١٣٨.

قلت: وهو في مجموع الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بسن الحسين عليهما السلام ٥٩٧٦، في صمائل عبد الله بن الحسن

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: غيره.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: فذلك.(٤) في (ب): تسب، وفي نسخة أخرى: سبب.

<sup>-1497-</sup>

(من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير): لأن استشعاره الموت يبطل جميع ما يخطر بباله من اللذات ويكسرها في عينه ، فلهذا يرضى منها بالقليل التافه اليسير.

(ومن علم أن كلامه من عمله): يشير إلى أنه محفوظ عليه كما تُحْفَظُ علمه سائر أعماله.

(قلّ كلامه إلا فيما يعنيه): أراد أنه يقلُّ لما يعلم من المحاسبة عليه، إلا فيما لا بدله منه فهم مغتفر في حقه.

[٥٠١] (للظالم من الرجال ثلاث علامات): يعني إذا أردت أن تعلم كون الظالم ظالماً فانظر إلى هذه العلامات فيه ؛ فإن وجدتها فيـه فهــو الظالم بعنه وإلا فلا.

(يظلم من فوقه بالمعصية): يريد إذا كان مؤمراً عليه فهو يظلم أمره بمخالفته له فيما أمره به من الأفعال.

(ومن دونه بالغلبة): وإذا كان مستغلباً لغيره فهو(١) بظلمه بأن بغلبه على ماله بالأخذ والقطع.

(ويظاهر القوم الظلمة): معنى ذلك يكون عوناً لهم وظهماً في قوتهم وإعانتهم.

[٣٥٢] (عند تناهى الشدة): بلوغها الغاية من العسرة.

(تكون الفرجة): الفرج من عند الله تعالى، وإزالة الغصص.

(وعند تضايق خلق البلاء): ازدحامها واشتدادها.

<sup>(</sup>١) ق (ب): قائه.

(يكون الرخاء): من جهة الله تعالى بقطعها وانفصامها وإزالتها.

[٣٥٣] (لا تجعلن اكثر شغلك بأهلك وولدك): يعني ولكن اشتغل بما يعنيك من نفسك، وما يهمك من صلاحها.

(فإن يكن أهلك وولدك من أولياء الله): أهل مودته ومن يريد نفعهم واللطف بهم.

(فإن الله لا يُضيَيْع أولياءه): كما قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لاَ خَوْتُ عَلَهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُمُنِيُ ﴾ إرس ١٠١.

(وإن يكونوا من أعداء الله): الذين يربد النكال بهم، وإنزال العقوبة بهم.

(هما همك وشفلك باعداء الله!): يعني فلا حاجة لك إلى الاشتغال بمن هذه حاله، وهذا بما تقوى به العزائم وتشتد به الهمم، وتطمح إليه الأفئدة إلى الإعراض عما سوى النفس، وقصر الهمة على إصلاحها وتقريبها إلى الله.

[٢٥٤] (أكبر العيب): أعظم ما تلام به عند الله وعند خلقه.

(أن تعيب ما مثله فيك): فهذا هو نهاية العيب وغايته.

[٥٥٥] وهناً رحل رحلاً بغلام ولد له، فقال: ليهنك الفارس!(١٠

(فقال (﴿ فَيْهُ: لا تقبل ذاك ( )، ولكن قبل: شكرت الواهب): يريد به ( )، الله ؛ لأنه الواهب للولد.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وهنّا بحضرته رجل رجلاً أخر بغلام وُلِدَ له، فقال له: ليهنئك الفارس!. (٢) في شرح النهج: ذلك.

<sup>(</sup>٣) به، سقط من (ب)

(وبورك لك في الموهوب): يريد أنماه الله وجعله زيادة في الخير، والبركة هى: النماء والزيادة.

(وبلمخ أشده): أي كمال قوت، وعقله، وهمو ما بـين ثمـاني عشـرة إلى ثلاثين.

(ورزقت بره): لأن مع البر يكثر خير الوالد والولد، وفي هذا دلالة على أن السنة في التهنئة والتعزية إنما يكونان() بالدعماء بالمنتافع الدينية والدنيوية، كما فعل أمير المومنين دون ما ليس كذلك، كما في قولهم(): ليهنك الفارس؛ ولهذا أنكره على قائله لما خلا عن الدعاء بما ذكرناه، وفي الحديث في التهنئة بالعرس: «لا تقولوا: بالرفاء والبنين كما كانت الجاهلية تقول، ولكن قولوا: باليمن والبركة، بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خين,).

<sup>(</sup>١) في (ب): تكون.

<sup>(</sup>٢) قولهم، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) روى بعضاً منه العلامة أحمد بن يوسف زيارة رحمه الله في أنوار التمام ١٨٩/٣ فقال ما لفظه: والدعاء لمن أعرس. في (الشفاء) عن النبي الله أنه: ((إذ دعا للإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك. وبارك عليك، وجمع بنكما في خبر)) قال: ويؤكد هذا دعاء النبي الله لأمير المؤمنين علي وفاطنة الزهراء صلوات الله عليهما كما مر في حديث الزفاف.

قلت: وهو قوله ﴿ ((اللهم، بارك لهما، وبارك عليهما، واجعل منهما ذرية طبية إنك 
سميع الدعاء). (وانظر، في حديث زفاف فاطعة الرهراء عليها سلام الله في المصدر المذكور).
وقال فيه ص ١٩٠، وأخرج السائي وابن ماجة عن الحسن ظال: تزوج عقيل امرأة من بسي
جشم، فقيل له: بالرقاء والنبن، قال: قولوا كما قال النبي ﴿ (بالله الله فيكم، وبارك 
لكم)، انتهى وذكر ابن الأولر في النهاية ٢٤٨٧ فقال: فيه -أي في الحديث -: ((إنه نهى أن على بالذي بالوقاء والنبن) الأ

[٥٦٦] وبنى رحل من عاله بنا، فضا، فقال:

(أطَّنَفتِ الوَرقُ رءوسها): كنى بذلك عن كثرة المال، وأن إعلاء الأبنية واطلاعها لما كثرت وتراكمت.

(إن البناء ليصف لك الفني): يعني أن البناء من أقوى الأمارات والدلالات على كثرة المال والغني.

[٣٥٧] *وقيل له*: لو سدًّ على رجل باب بيته وتوك فيه، من أين كان يأتبه رزقه؟

فقال: (هن حيث يأتيمه اجلمه): فجمع بينهما بجامع معنوي عجبب يستدرك بدقيق النظر والفطانة، وهو أن الأجل من جهة الله تعالى لا بد لكل مخلوق منه، كما أن الرزق من جهة الله تعالى لا بد لكل مخلوق منه، فإذا كان الأجل يأتيه لا محالة، فهكذا حال رزقه لاستوائهما فيما ذكرناه.

[٣٥٨] وعزى قوماً عن ميت لهم، فقال:

(إن هذا الأمر): يعني الموت.

(ليس بكم بدا): لستم أول من مات.

(ولا إليكم انتهى): ولستم آخر من بموت.

(وقد كان صاحبكم هذا): يعني الميت الذي عُزِيَ فيه.

(يسافر): في طلب الأرباح وجمع الأموال.

(فعدوه): احسبوه عند نفوسكم.

(في بعض سفراته): التي تعدوه فها.

(فإن قدم عليكم): كما كان يقعل في السفر.

(والا قدمتم عليه): سرتم إلى مصيره(١)، وسافرتم مثل سفره.

[٥٥٩] (أيها الناس، لم كم الله عنيد(٢) النعصة وجلين): الوجل هو: الفرَقُ والخوف، وأراد أن المأخوذ عليكم هو الخوف والإشفاق عند تراكم النعم علىكم وتعاظمها.

(كما يراكم عند<sup>(٢)</sup> النقمة): وهي العذاب.

(فرقين): خاتفن، وغرضه من هذا استواء الحالين في الوجا, والخوف عند النعمة والنقمة، فالوجل عند النعمة خوفاً من الأخذ على غرة وأمن ومن النقمة خوفاً من ألمها وعذابها، فلأجل هذا سوى بينهما في ذلك.

(إنه من وسمّع عليه في ذات يده): بالأموال النفيسة والرخاء في المعيشة والتمكين من اللذات الطيبة.

(فلم ير ذلك استدراجاً): أُخِذُ على غرة وغفلة.

(فقد أمن مخوفا): فقد صار آمناً لما هو مخوف في الحقيقة.

(ومن ضئيق عليه في ذات يده): بالفقر وضيق المعيشة وضنكها.

<sup>(</sup>١) في (ب): قصده.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: من.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: من.

(فلم ير ذلك اختباراً): امتحاناً من الله له.

(فقد ضنيع هاهولا): فقد أهمل من ذلك ما يؤمل رخاؤه من جهة الله تعالى؛ لأن الاختيار بالنعماء والضراء وغير ذلك ألطاف من عند الله؛ يستصلح بها عباده على حد ما يراء من ذلك مصلحة لهم.

[٣٦٠] (يا سرى(١) الرغبة، اقصروا): أراد أيها الماسرون في رِبَـوْ١١) الرغبة في الدنيا، والمنهمكين في حبها والطالبين لها من غير وجهها أقلوا من طلبها والرغبة فيها.

(فإن المعرّج على الدنيا): المقيم فيها والحابس نفسه عليها طمعاً بها ورغبة في لذاتها.

(لا يروعه منها): الروع: الخوف.

(إلا صريف انياب الحينثان): الصريف هو: صوت أنياب الجمل عند اشتداد الغلمة به، وهو ها هنا استعارة من ذلك، وغرضه بما قاله هو المواظب على اكتساب الدنيا والرغبة فيها، لا يخوفه منها إلا عظم تغير أحوالها بأهلها، وتونس<sup>(٢)</sup> الحوادث عليهم فيهما بالمنايسا المتلفسة والمعانب المجحفة.

(أيها الناس، تولوا من نفوسكم(أ) تأديبها): أي اختصوا بتأديبها

<sup>(</sup>۱) في (ب) وشـرح النهـج: يــا أسـرى الرغبـة ...الخ، وأشـــار في هـــامش (ب) إلى أتــه في نسخة: يا سُرى.

<sup>(</sup>٢) الربق بالكسر: الحبل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كلمة غير مفهومة ورسمها هكذا: ونقويب، فلعل العمواب: وتقريب.

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: عن أنفسكم.

ولا تولوه غيركم، فإن أدبها من جهة أنفسكم هو الأدب النافع.

(واعدلوا عن ضراوة(١) عاداتها): ضرى الكلب بالصد إذا ليح به، وأراد ها هنا ميلوا واعدلوا بها عما تكون الاهجة به، مما تعتاده وتألفه، وأكرهوها على الطاعة، فإن عادتها الميل إلى هواها، والنفور عن الطاعة عبلغ جهدها.

[٣٦١] (لا تُظنُّنْ بكلمة خرجت من أحد سوءاً): يريد إذا تكلم أحد بكلمة وظاهرها ما يسوء، وتكرهه النفوس فلا تحملها على ما يسوء من ذلك ويكره.

(وأنت تحد لها في الخير محملاً ("): وهو تمكنك وجهاً لها تحمله علمه في الخير والسلامة، ويروى: (محتملاً)(٢): والمحمل بالفتح والمحتسل(١) هـو المصدر ععني الحمل.

[٣٦٢] (وإذا كانت لك إلى الله حاجة): وسيلة أو مطلبة تطلبها في الدين أو في الدنيا، وأردت طلبها وسؤالها من جهة الله تعالى.

(فابدأ المسألة بالصلاة على الرسول ١٠٠٠): صدرها أولاً بالصلاة على النبي وآله.

(شم سل حاجتك): بعد ذلك، وهذا من جملة الأداب المعتدة

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: واعدلوا بها عن ضراية عاداتها.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: محتملاً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة أخرى: ويروى متحملاً.

<sup>(</sup>٤) في (ب) وفي نسخة أخرى: والمتحمل.

في الدعاء قبل الشروع فيه، وهو حمد الله وتنزيهه، وتقديسه، والصلاة على الرسول(11).

(هان الله أكرم هن أن يُسأل حاجتين): وهمــا الصــلاة على الرســول في أول الأمر، ثم قضاء الحاجة، وهي الثانية.

(فيعطي<sup>(٢)</sup> أحدهما<sup>(٢)</sup>): وهو الصلاة.

(ويمنع الأخرى): وهي حاجتك المقصودة.

[٣٦٣] (من ضنَّ بِعِرْضِهِ): بخل به، وكان لا يريد نقصه.

<sup>(</sup>۱) وما ورد من السنة في ذلك ما أخرجه الإمام أبو طالب (شخية في أماليه ص ٤٩٦ برقم (١٦١٦) 
بسناء من علي بين أبي طالب (شخية فالن الل رحول الله فيهي ( (سلاكتم علي جواز 
دعائكم، ومرضاة لربكم، وركاة لاعمالكم)، وروى فيها أيضا حدياً ص ٨٩٠ برقم (١٤٣) 
بسننه من على الشخية قال: قال رحول الله فيهي ( ((ما من دعاء إلا وبيته وبين السحاء 
حجاب حتى يصلى على عمد النبي معلى إلله عليه الله عليه ( (ما على عمد، فإذا فعل ذلك انخرق 
الحجاب وحفل الدعاء، وإن لم يقعل ذلك رجع الدعاء)، وهذا الحديث في مسند شمس 
الإخبار ١٨٦٨- ٨٨ في إلياب الرابم، وقال العلامة أبيلال في تخريمه في كشف الإستار: 
أغرجه الديلمي عن على الشخية بلغظه، وقارج الرعادي على من على (شيئ موقوف: ((الدعاء 
موقوف بين السحاء والأرض، لا يصعد عن على شيئ على نبيك فيه))، انتهى، 
ومن ذلك ما رواء أبن أبي الحديد رحمه الله في شرح المهج ١١٩٧١ في أداب الدعاء فقال: 
ومن الأدب أن يفتح بالذكر والا يدين بالسالة، كان رسول الله في شع العل أيك في العراء هاد).) 
((مسحان رواء العلم العلم العاد))

أبو سليمان الداراني: من أراد أن بسأل الله تعالى حاجته فليبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، شم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فان الله تعالى بقيل الصلاتين، وهو أكرم من أن يُدَغُ ما بينهما. انتهى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فيقضي، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: إحداهما.

(فليدع الهزاء): المماراة والجدال في كل أمر من الأمور، وفي الحديث: «أول ما نهاني عنه ربي المماراة».

(٣٦٤) (الخَرْق المعاجلة قبل الإمكان): الخُرْقُ هو<sup>(١)</sup>: الحمسق وهـو الجهل بعينه تحصيل الحوائج قبل إمكان وقتها؛ لأن وقت الشيء شرط في كونه ممكناً؛ فإذا طلب في غير وقته وفي غير أوانه فهـو جهـل بحكمـه لا محالة.

(والأناة بعد الفرصة): الأناة هي: تراخي الوقت، وأراد أن من جملة الحرق أيضاً التراخي في الوقت " بعد أن كانت الحاجة محضرة حاضراً وقتها، والمعنى أن من أخرها عن وقتها فهو جاهل؛ لأن من حق العاقل اغتيام الفرص عند إمكانها.

[٣٦٥] (لا تسأل عمًا لا يكون): يعني عمَّا لا تُقَدُّرُ حصوله ووقوعه.

(فغي الذي قد كان لك<sup>(٢)</sup> شغل): عن تقدير ما لا يكون.

(٣٦٦) (الفكرة<sup>(١)</sup> مواة صافية): يريد أنها في المقولات النظرية بمنزلة المرآة في المدركات البصرية والمرثبات الحسبة، يــدرك بهــا مــا خفــي مــن الأسرار العقلية.

(والاعتبار مندر ناصح): والاتعاظ في غاية النصح لمن كان مندراً له. (كفي أدباً لنفسك): انتصاب أدباً على التمييز بعد الفاعل.

<sup>(</sup>١) هو، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الوقت، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) لك، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: الفكر.

(تحنيك ها تكرهه (۱۰ لغيرك): يريد إذا تجنيت ما تكرهه للناس فهذا هـ و غاية الأدب والتهذيب لنفسك؛ لأن كل ما كرهته من جهة غيرك فهـ و لا عالة مكروه من نفسك يكرهه غيرك.

[٣٦٧] (العلم مقرون بالعمل): أراد أنهما توأمان وأخوان لا تمرة لأحدهما إلا مع الآخر، فلا خير في علم بلا عمل، ولا خير في عمل لا يسبقه علم.

(قمن علم عمل): بما يعلمه (\*).

(والعلم يهتف بالعمل): ينادي به.

(فإن أجابه): بالعمل بمقتضاه.

(وإلا ارتحل): العلم عن مكانه؛ إذ لا وجه لوقوفه على انفراده عن العمل.

(فتجنبوا مرعاة): أن ترعوا فيه أنعامكم فتهلك وباء ، وكنى به عن تجنبهم للإكثار منها والولوع بطيبانها.

(قلعتها أحظى من طمانينتها): أي رحلتها أكثر حظوة ومكانة من سكونها والقطون فيها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ما كرهته.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): بعمله.

(وبلغتها ازكى من ثروتها): والأخذ منها على جهة البلغة إلى الآخرة أطهر للنفوس من الثراء فيها، وهو الإكثار منها.

(حكم على مكثريها بالفاقة): أي حكم الله'' على من أكثر منها من الجمع لحطامها بأن يكون ذا فاقة فيها''، وفقر إليها في جميع حالاته.

(واعين من غني عنها<sup>(٢)</sup> بالراحة): أي وحكم على من استغنى عنها بالراحة لنفسه وجسمه.

(هن راقمه زبرجها): الزبرج: الذهب، وأراد ها هنا من أعجبه رونقهـا وحسنها ونضارتها.

(أعقبت ناظريمه كمهماً): كان عاقبة نظره إليها أن تعميمه عـن ذكـر الآخرة وأمرها، والكمه: العمي.

(ومن استشعر الشفف بها): ومن قصد الحبة لها وجعلها له شعاراً يختص جسمه من دون حائل عنه، والشفف: حجاب القلب.

(ملأت ضميره أشجاناً): ملأت قلبه أحزاناً.

(هن رقص على سويداء قلبه): الضمير للدنانير، ويفسره شاهد الحال أو يفسره الزبرج؛ لأنها بمعناها، والسويداه: حبة القلب، وأظنه المدم الذي يسكن باطن القلب فإنه دم أسود، والرقص: التحرك والاضطراب، وأراد أن النفس لاتزال تتحرك وتضطرب إلى مجة الدنانير والدراهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): حُكِمَ على من أكثر ...إلح.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إليها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيها.

(هم يشغله): بالتعلق بها وطبلها وتحصيلها.

(وغم (۱۱ بحزنه): على ما فات عليه منها.

(كذلك): أي لايزال أمره على هذه الحالة.

(حتى يؤخمة وتخطيمية): أي بمخرج نَفَسِه، والكظَّم بسكون الظاء<sup>(1)</sup> هو: خروج النفس.

(فَيُلْقَصُ بِالغَضَاء، منقطعاً أبهـواه): الفضاء: المكان الواسع من الأرض، والأبهران: عرقان متصلان بالقلب، وأراد فيلقى بعد موته بخلاء من الأرض ميتاً لاحراك به.

(هَيْمَا عَلَى الله فَعَاقِه): الفناء ها هنا المراد به الموت، يريد أن موته ليس أمراً عظيماً عند الله تعالى، كما أشار إليه بقوله: ﴿مَا حَلْقَكُمْ وَلاَ بَنْفُكُمْ إِلاَّ كَنْفَى وَلِعِنْكُ}[سند،١٤].

(وعلى الإخوان لقاؤه'''): لأنه لا رغبة لهم فيه لا ستحالة حاله عما كانت في حال الحياة.

(وإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار): المنى في هذا: وحق على المؤمن والواجب عليه هو النظر إليها بعين الاتعاظ والزجر دون الرغبة فيها والمواظبة على تحصيلها.

<sup>(</sup>١) في (أ): وهمُّ، وما أثبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الراء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: القاؤه.

(ويقتات منها ببطن الاضطوار): أي يطلب قوته منها إذا اضطره جوع بطنه بالشيء الحقير التافه الذي لا قيمة له ولا خطر له.

(ويسمع فيها باذن المقت والاتصاط<sup>(۱)</sup>): أراد ويكون سامعاً لأحاديثها بأذُن الذم لها والاتعاظ بأحوالها وتغيراتها، ولا يصغي إلى شيء من أحادثها بحال.

(إن قيل: أثرى): أراد إذا قيل لك: فلان أثرى أي كثر ماله.

(قبیل: اکدی): أي قلً خیره، وکثر بخله.

(وإن فرح له بالبقاء): وإن أصاب أحد له فرح ببقاءه فيها واطمئنانه إليها.

(حزن له بالفناء): أصاب الحزن له بالموت بعد ذلك.

(هذا): قد مضى شرح هذه الكلمة في موضع غير هذا، ويبَّنت موقعها فلا وجه لتكريره، وأراد هذا على ما ذكرته، وموضعه رفع بالابتداء، وخبره محذوف كما قدرته لك.

(ولم ياتهم يوم يبلسون فيه (¹): أي بيأسون فيه من الرحمة لما يرون من هوله وصعوبة أمره.

[٣٦٩] (إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعاته (٢): جزاء عليها وجُبراناً لما كان من مشقة التكليف بفعلها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وا لإبغاض.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: هذا ولم بأتهم يوم هم فيه مبلسون.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: طاعته.

(والعقاب على معصيته): جزاء عليها لما كان من مخالفة أمره ونهيه، وجعل<sup>(١)</sup> ذلك أيضاً:

(ديادة لعباده عن نقمته): ذاد الصيد إذا طردها، وأراد طرداً لهم عن عذابه وشدة انتقامه.

(وحياشة لهم إلى جنته): حاش الصيد يحوشه حوشاً وحياشة إذا جنّبه من حواليه ليورده الحيّالة والشّرك<sup>(1)</sup>.

[ ٣٠٠] وروي أنه (لطفيلة قلُّ اعتمل به المنهر إلا قال أمام خطبته:

(أيها الناس، اتقوا الله فصا خلق اصرؤ عبشاً): أي ما خلق من أجل العبث، وهو: الذي لا غرض لفاعله فيه، ولا داعي له إليه.

(فيلهو): أي فيكون لاهياً، أو يكون مشغولاً باللهو واللعب.

(ولا ترك سدى): أي مهملاً لا حكم عليه لأحد.

(فيلغو): اللغو هو: القول الباطل<sup>(٣)</sup>، يقال: لغا يلغو إذا قال باطلاً.

(وها دنياه التي تحسنت له): أرنه حسنها وأعجبته بنضارتها.

(بخَلْف له(1) من الأخرة): تكون عوضاً له عن الآخرة.

<sup>(</sup>١) ق (ب): وفعل.

<sup>(</sup>٢) أَخْيَالُهُ: النَّيْ يَصَاد بها، والشُّرَكُ بَعْنحِين: حيالة الصائد، الواحدة شُرَكَة. (مختار الصحاح صر ١٢١/١/٣٦)

<sup>(</sup>٣) في (ب): بالباطل.

<sup>(</sup>٤) له، زيادة في شرح النهج.

(التي قبُّحها): ذمُّها وبغضُّها (١) إليه.

(سوء النظر عنده): أسوء<sup>(١)</sup> الأنظار من جهته، وأبعدها عن نظر السداد والصلاح.

(وها المغرور الذي ظفر هن الدنيا باعلى همته): أي وما المغتر بالدنيا الذي ظفر منها على قدر همته في أخذها والإكثار منها.

(كالاخور الذي ظفر من الاخرة بادني سنهمته): كالرجل الآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهم ونصيب، والسُهمة: النصيب بضم السين، والمنى أنه ليس أحدهما يشبه الآخر لفوز صاحب الآخرة بأوفر النصيب وأكملها، وخسارة صاحب الدنيا وإن كمل حظه فيها.

[٣٧١] (لا شوف أعلى من الإسلام): من حسب ولا عدة، ولهذا فإن سلمان، وشقران، ويلال، وصهيب لما أحرزوه مع فقد الحسب، وخسر أبو لهب، والوليد بن المغيرة، وعتبة، وشبية وغيرهم مع علوهم في الحسب، فأي شرف أعلى من هذا.

ومن عجائب إحواز رضوان الله والدخول في رحمته ورأفتــه إلى غــير ذلك من الخصال الرفيعة والصفات العالية لصاحبه.

(**لا عز أعز من النقوى)**: وأي عز أعظم<sup>(٢)</sup> من ذلك، وفي الحديث: «من اتقى الله أغناء الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة».

<sup>(</sup>١) في (ب): ونقّصها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): سوه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): أعلى.

(و(۱) لا معقل أحرز(۱) من الورع): لأن نبه سلامة عن كل عاهة تلحق الدين و تثلمه.

(لا شفيع أنحح من التوبة): أي لا شافع ينجح مطلبه مشل التوبة المقبولة عند الله تعالى؛ فإنها أعظم شافع لعند الله تعالى أ<sup>(٢)</sup> في حط الذنوب وغفرانها.

(لاغنى أغنى من القناعة (1)؛ لأن كل غنى مع البلع فهو فقر في الحقيقة.

(لا حال أذهب للفاقة(\*) من الرضى بالقوت): أراد أن الرضى بالقوت والكفاية به أذهب للفقر من التمكن من المال.

[٣٧٢] وقال (رفطيه في كلام له:

(من اقتصر على بُلَقَةِ الكفاف): أي من كان همه من الاكتفاء من الدنيا بالزاد المُلغ إلى الآخرة.

(فقد انتظم الراحة): أي استوت له أحوالها، وتمهدت له قواعدها.

(وتبوا خفص الدعة): تبوأ المكان إذا استقر فيه، وأراد لرم

## راحة الاستقرار.

<sup>(</sup>١) الواو، زيادة في (ب) وفي شرح النهج. (٢) في نسخة: أحصن (هامش في ب)، وفي شرح النهج: أحسن..

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ).

<sup>(1)</sup> في شرح النهج: ولا كنز أغنى من القناعة.

<sup>(</sup>ە) ڧ (ب): بالفاقة.

<sup>-</sup>Y99V-

(والوغبة(١٠): في الدنيا والولوع بتحصيلها.

(مفتاح النَّصَب): تنفتح به على الإنسان أبواب منصبة لبدنه وقلبه.

(ومظنة (١) التعب ): أي حيث يظن التعب ويكون حاصلاً ، من قولهم: الوقار مظنة الحلم أي حيث يظن وجوده وحصوله.

(والحرص): على الدنيا.

(والكبر): شموخ الأنف.

(والحسد): للنعم على الخلق.

(دواعي<sup>(٣)</sup> إلى التقحم في الذنوب): يعنى أنها تدعو الإنسان إلى الورود في المعاصى والهجوم عليها.

(والشر جامع لمساوئ العيوب): الشر هو: نقيض الخير، فكما أن الخير جامع للخصال الحسنة، فهكذا الشر يجمع الخصال السيئة.

[٣٧٣] (قَوْاهُ الدنيا أربعة(1)): القُوام بالفتح: العدل، قال الله تعالى: ﴿وَكُانَ بَيْنَ فَلِكَ قُوَاماً ﴾ [شرند: ٢٠]، والقِوام بالكسر: نظام الأمر وعماده، وقد يفتح، يقال: فلان قُوَامُ أهل بيته، وهذا مراده هـا هنـا، أي تنتظـم الدنيا بأشخاص أربعة:

(عالم مستعمل<sup>(ه)</sup> علمه): فهو يعمل بعلمه، ويفعل على حد بصيرته.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والدعة.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: ومطية التعب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: دواع، وكذا في نسخة ذكر. في هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: وقال النَّظيم؛ لجابر بن عبدالله الأنصاري: يا جابر، قِوَامُ الدين والدنيا بأريعة...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: يستعمل

(وجاهل لا يستنكف أن يتعلم): فهذا متى أشكل علبه أمر في دينه سأل عنه وفهمه.

(وفقير لا يبيع أخرته بدنياه): فهو صابر على فقره محرز لدينه.

(وجواد معروفسه<sup>(۱)</sup>): فهــر لا ينفـك عـن بذلـه في جميــع أحرالــه، فمتــى اســتقام أحــوال هـــولاء علــى مــا ذكرتــه اســـتقام نظــام الدنيــاء واستقرت قواعدها.

(فإذا ضيّع العالم علمه): يعني لم يعمل به وخالفه في جميع أحواله.

(استنكف المجاهل أن يتعلم): لأنه إذا رأى العالم بخالف علمه، ولا يعرج عليه كان ذلك صارفاً عن التعلم منه، وكافاً له عن ذلك.

(وإذا بخيل الغنبي معروفه): يعني لم يُفِضه على الفقراء والمحتساجين ضاقت أحوالهم وصعب الأمر عليهم، وإذا كان الأمر كما قلناه:

(باع الفقير اخرته بدنياه): لأجل ما لحقه من الفقر وتجرعه من ألم الفاقة.

وأقول: إذا نظرت في هذا الكلام وجدته يشفي علة العليل بدوائه، وينقع غُلة<sup>(1)</sup> العطشان ببرد مائه.

[٣٧٤] (ممن<sup>(٦)</sup> كثرت نعم الله عليه): في التمكين والبسطة وإعطاء الرياسة، وسعة الصدر وغير ذلك من أنواع الصفات للرياسة.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وجواد لا يبخل بمعروفه.

<sup>(</sup>٢) الغلة بالضم: حرارة العطش.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: يا جابر، من كثرت ...الخ. والحكمتان رقم(٣٧٣) و(٣٧٤)، هما في شرح النهج تحت رقم واحد وهو رقم (٣٧٨).

(كانت(١) حوالج النباس البه): بطلونها من عنده لما فضله الله تعالى يو جدانها معه.

(فمن(١) قام شما يجب عرضها للدوام والبقاء): فمن أدى حق الله فيها بما يكون، بذلها ونفع الخلق بها، سواء كان ذلك من منافع الدين أو من منافع الدنيا، فمتمي أدى فيها حمق الله تعالى كانت بصدد الدوام والاستمرار ، لا بكدرها مكدر ، ولا يغيرها مغير.

(ومن لم يقم فيها بحق الله): فمنعها أهلها وقطعها عن مجاريها، سواء كانت من منافع الدين، أو من منافع الدنيا.

(عرَّضها للزوال والفناء): كانت بصدد الزوال والانقطاع عنه والانتقال إلى غيره.

[٣٧٥] (أيها المؤمنون<sup>(٣)</sup>): خطاب لطف وكرامة حيث ذكرهم بما يعظم أمرهم، ويكون رفعاً لهم(٤) من منازلهم وهو ذكر الإيمان.

(إنه من رأى عدوانا يعمل به): الضمير للشأن أى ظلماً وتعدياً علم. الخلق يفعل به، ويكون صاحبه عاملاً له.

(٣) اللفظ من هنا في شرح النهج: فمن قام بما يجب لله فيها عرَّض نعمة الله لدوامها، ومن ضيَّم ما يجب لله فيها عرَّض نعمته لزوالها.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: كثرت.

<sup>(</sup>٣) قبله في شرح النهج:: وروى ابن جرير الطبري في تأريخه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه، وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث، أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت عليًّا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه "تواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون ...إلخ.

<sup>(</sup>٤) لهم، زيادة في (ب).

(ومنكرأ يدعى إليه): تحيا آثاره وتقام له سوق.

(فأنكره بقلبه): كرهه ونفر عنه.

(فقد سلم): عن أن يكون راضياً به.

(وبرئ): عن أن يقال فيه: إنه مريد له.

(وهن أنكره بلسانه): قَبِّح فعل من فعله، وذمَّه على ما<sup>(۱)</sup> فعله من ذلك، وصرَّح به من لسانه، فمن فعل هذا:

(فقد أجر): أحرز أجره من جهة الله تعالى، ونال الثواب من جهته.

(وهو أفضل من صاحبه): وإنما كان أفضل لأمرين:

أما أولاً: فلأنه أنكره بلسانه وقلبه، والأول إنما أنكره بقلبه لا غير.

وأما ثانياً: فلأنا<sup>(1)</sup> لو قدرنا أنه لم ينكره الأول بقلبه؛ فلأن إنكاره بلسانه هو أظهر وأشهر وأدخل في الكف وأظهر في اللوم، فلهذا كان بفعله له أفضل.

(وصن أنكره بالسيف): يريد بالقتل والقتال، وإهراق الدماء.

(لتكون كلممة الله هي الطليا): جعل هذا كناية عن نفوذ الأمر لله تعالى، وألا يكون مردوداً، والكف عمًّا نهى عنه، وألا يكون مفعولاً، فعتى كان الأمر كما قلناه كانت كلمة الله من أمره ونهيه همي العالبة المستظهرة بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) ما، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فلأنه.

(وكلمة الظالمين السفل): بأن تكون أوامرهم فيما يأمرون به من الظلم والجور، وأنواع الفسوق غير مطاعة، ونواهيهم عن العسدل والإنصاف غير مقبولة لنزول أمرهم، وبطلان حالتهم في ذلك.

(فذاك(١)): إشارة إلى المنكر بالسيف.

(الذي أصاب سبل<sup>(۱)</sup> الهدى): وجد طريق الهدى واضحة فسلكها وأمَّها وقصدها.

(وقام علس الطويق): أراد إما استقام على الدين من غير زيخ ولا اعوجاج في أمره، وإما استقام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير فتور ولا تهوين منه في حالهما، فالطريق شاملة لما ذكرناه.

(ونوز في قلبه اليقين): أراد إما استنار قلبه وانشرح صدره بتحققه لأمور دينه وقطعه بها، وإما أن الله شرح صدره ونوَّر قلبه بما ألهمه من القبام بأمره ونهيه في فعل معروف، أو كف عن منكر.

[٣٧٦] وفي كلام له آخر بجري على هذا المجرى:

(فصنهم المنكر الممنكر بيده ولسانه وقلبه): فإنكاره بقلبه: كراهته له ونفاره عمن هو متعلق به، وإنكاره بلسانه هو: النهمي عنه، والذم لمن تلبس به وخالطه، والإنكار بيده هو: الكف عنه بالضرب والحبس والقتل والقتال بالسيف، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة:

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وشرح النهج: سبيل.

(ففلك المستكمل لخصال الخير): أراد الذي أحرزها وقام لله تعالى بها، كما هو عادة من سلف من الأئمة السابقين من الصدر الأول إلى يومنا هذا، لايزالون مجتهدين في إيجار صدور الظلمة وتنغيص أحوالهم وتكدير للماتهم، وإرغام أنوفهم تقرباً إلى الله تعالى، وفوزاً بما وعد الصابرين من الأجر على ذلك.

ولله درُّ الفاطمية لقد أبلـوا في إعـزاز<sup>(۱)</sup> ديـن الله وإعـلاء كلمتـه بـلاء عظيماً، وعرُّضوا نحورهم للمـنايا احتساباً في الله وامتثالاً لامره حتى نالـت الاموية، والعباسية منهم نيلاً عظيماً.

فأما الأموية فاستولوا علمى قتـل الحسين بـن علـي<sup>(١)</sup>، ومـن أولاده علـي الاكبر، وأبـو بكـر، وعمـر، وعبـد الله، والقاسـم<sup>(١)</sup> وغـير هــؤلاء

(١) في (ب): بإعزاز.

(۲) وكذلك الحسن بن علي عليهما لاسلام، سعته امرأته جعدة بنت الأشعث باحتيال من معاوية عليها ووعده لها بأن بزوجها من يزيد، وبذل لها مائة ألف درهم، فوفى بالمال ولم يف بالتزويج. (انظر الإفادة في تأريخ الأنمة السادة ص80-00).

(٣) قد يمسل البناس على القارئ في نسب من ذكر المؤلف الطبيعة من القتلى مع الإمام الحسين بن على عليهم السلام، يقتل أن اب بكر المذكور من أولاد الحسين بن على، وكالمل ويس كذلك فأيو بكر المذكور هو ابن الحسن بن على، وكذلك القاسم بن الحسن بن علي أيضا، وتجنباً للالباس أذكر هنا من استشهد من أولاد أصير المؤمنين الطبيعة من أل أوره أولاد أولاد، الذين استشهد من المجلس من الحسن عليهما السلام وغيرهم من استشهد من آل أي طالب.

- فيمن استشهد من اولاد الحسن بن علي التيهية العباس، وعمان، وجمعر، وعبد الله - وعن استشهد من أولاد الحسن بن علي عليهما السلام القاسم، وأبو بكر، وعبد الله. - وعن استشهد من أولاد الحسين بن على عليهما السلام: على الأكبر، وعبد الله.

- وي استقه من اولاد الحسين بن على عليهما السلام: على الاكبر، وعبدا للله.
وهولاء الذين ذكر ناهم هو على رواية الإمام أبي طالب في الإفادة، وذكر القامشي الملاحث
عمد بن يونس الرحيف رحمت الله في ماثر الأمرار القتلى مع الحسين بن علي مسلوات الله
عليه من آل أبي طالب فقال: والحاصل أنهم إحدى وعشورن نضأ، سبعة أنفس من أخوته.
وهم: جغيرة روالعياس، وعشدان، وأبو يكر، وعمد الأسعنر،) وعبد الله، وعبد الله، فيه
أبناء الحسين: علي ، وعد الله، ومن أولاد أخيه الحسن: عبد الله ، وأبو يكر، والقاسم،
ومن أولاد عبد الله بن عقبل قتل بالكوفة،

من أولاد أمير المؤمنين.

وقتل سليمان بن عبد الملك عبد الله بن محمد بن الحنفية (١)، وهشام قتل زيداً (١) وابنه (١).

وأما العباسية فاستولوا على خلق عظيم من الفاطمية قتلاً بالسيف،

وجمفر بن عقبل، وعبد الرحمن بن عقبل، وعبيد الله بن عقبل، ولسلم بن عقبل؛ محمد، وعبد الله، ثم أبو سعيد بن عقبل انتهى. قال: هذه رواية (النجم الثاقب في مناقب علمي بن أبي طالب).

(۱) هو عبدالله بين محمد (ابن الحنية) بين علي بين أبي طالب لطبح، أبو هاشسم، التوفي سن ۱۹۹۹. أحد زعاء الطوين في العصر المروات، وكان عالة بكتر من الملاهب والمقالات، ثقة في روايت للعديث، قال ابن أبي حاتم: روى عن أبيد، انتهى، وكان بيث الدعاة سراً في الناس يغرهم من بني أبق، فلما علم سليعان بن عبد الملك بشيء من خيره دمن كه من مسقاه السم تي الناس عبد الملك بشيء من خيره دمن كه من مسقاه السم تي الناس، إن الناس، (1871 مرا17 مر

(٢) وذلك في سنة ١٦٢هـ، والحبّر في ذلك مشهور تمثلق به كتب التاريخ والسير والمتاقب، وقد تقست ترجمته.

(٣) هو الإمام الثائر الشهيد يمي بن الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين بن الحسين سيد الشهاد الشهيد يمي بن الإمام على بن أي طالبالثانية ، أبد وجد الله ، وقد حين رمي بسهد بمناه ، وقد حين رمي المعاهد و خلاه ، وقد خين رمي المعاهد و خلاه . وقد خين رمي المعاهد على النظائين ، فلما استشهد أبوء خرج من الأوقد مستراح عن عرض مخابه فنظم خراسان آنذلك ، قيض عليه بعد أن الكره الحميش بن عبد الرحمن الشبيائي ، وعُلَب من أجد حتى خشي عليه ابنه فلال نصر على الإمام ، وكتب نصر إلى يوسف بن عمر ، وكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد بذلك ، فالر بالإفراج عنه ، فاطلقه نصر ، وأمره أن يلحق بالوليد، قدار الإمام يمي إلى سرحس تم إلى بيهن تم إلى نساور، فاتنج بها بعد أن كان قد أظلم الافراج المعاهد المعاهد بيهن ، وأرسل إليه نصر صاحب شرخته صسلم بن أحدوز المازي، فلحقه في الموزية ، وأمي الشهاء بسهم أصاب جهته ، فسقط تبلاً في قرية يقال الي الوليد، وصاحب جمده بالمؤرخان سنت 11ه، وبني مصلوباً لي الوليد، وصاحب جمده بالمؤرخان سنت 11ه، وبني مصلوباً لي أن ظهر أبو مسلم الخواساني فائزل جنه الطمامي عليها ودفنت منالك. (انظر مع مديم رجال الاعتبار رسانو الغارين عراء 141 من 142).

ولهذا قال الأمير أبو فراس:

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

تلــــك الجرائــــر إلا دون نيلكـــــم

فقتل أبو جعفر الدوانيقي محمد بن عبد الله النفس الزكية (1)، ثم قتل أخاه بعده إبراهيم بن عبد الله (1) إلى غير ذلك ممن صلبوه أو قتلوه بالسيف

<sup>(1)</sup> هو ألامام الشهية إيراهيم بين عبد الله بن الحسن بين الحسن بين على بن أبي طالب الشهية () مولده بالمنبقة سنا ۱/۹۸ من عبد الله بن الحسن بين الحين على بن أبي طالب الشهية و وأشعارهم، ذهب إلى العراق داعيا إلى بعد أخبه النفس الزكية، فعا إلى نفسه، و تغطل بين الكوفة جاءه خبر استشهاد أنجه الفنس الزكية في المدينة المورة، فدعا إلى نفسه، و تغطل بين الكوفة بينه وبين يعرض أبي جعفر الدوابقي وقاع حقيرة، وكان عن أزده في ثورته الإسام الكوفة بينه وبين يعرض أبي جعفر الدوابقي وقاع خيرة، وكان عن أزده في ثورته الإسام أبه حيفة، أرسل إلى أريدة الأفد دوهم لم يكن عدة خيرة، واستشهد المح الله عليه بياخمرا في أول ذي الحجة ستا18، وهي السنة التي استشهد فيها أخوه الفنس الزكية، وحز رأسه مشهور، روى عن أبيه عن جده، وعنه أولاده والإسام القلسم بين إبراهيم، وشافه، ومفطل الفنيم، (انظر ترجت ومصادية الرجع الساق ( ۱۲۱۲ شراد)).

أو مات في سجونهم، ولـولا خـوف الإطالـة لذكرنــا طرفــاً مـن سـيرهـم وأخبار قتلهم(''.

(ومنهم المنكر بقلبه ولسائه): فإنكاره بلسائه بالنهي عنه والذم لمن فعله، وإنكاره له بقلبه بالكراهة له والعزم على تغييره عند القدرة على ذلك.

(والتارك): له

(ببيده): أي ولا يغيره بيده لعدم القدرة له على ذلك.

(فذاك متمسك<sup>(٢)</sup> بخصلتين من خصال الخير): يشير إلى إنكاره له بما كان من لسانه وقلبه بالكراهة والذم كما فررناه.

(ومضيع خصلة): وهي إنكاره له بيده لما ذكرناه من عدم القدرة، وظاهر كلامه أنه أهمله مع القدرة، ولهذا سماه مضيعاً.

(ومنهم المنكر بقلبه): كارهاً له، عازماً على تغييره.

(والقارك بيده ولسانه): فلا ينهى عن ذلك ولا يغيَّره بيده، والظاهر من كلامه تركهما مع إمكانهما.

(فذاك ضيع أشوف الخصلتين): وهما الإنكار باليد واللسان، وإنما كان ذلك أشرف الخصال لما يظهر فيهما من النفع والكف الظاهر

<sup>(</sup>١) نظر مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني، والحدائق الوردية للشهيد الفقيه حميد المعلمي، وحاتر الأجرار للملامة عمد بن يونس الزحيف، والإقادة في تأريخ الأثمة السادة للارسام أي طالب الباروني، والتحف شرح الزلف للمولى العلامة المجتهد بجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، وغيرها.
(٢) في (ب): عشكن.

عـن المنكـر، ولمـا يحصـل عليهمـا مـن الأجــر عنــد الله بمقابلــة المشــاق العظيمة فيهما.

(من الثلاث): أي من الخصال الثلاث: اليد، واللسان، والقلب.

(وتمسك بواحدة): وهو ما ذكرناه من الكراهة بالقلب.

(ومنهم تارك لإنكار المنكر): مبطل له، ساكت عنه، لا يخطر له على بال قط.

(بلسانه، وقلبه، ويبده): فلا ينهي عنه بلسانه، ولا يكرهمه بقلبه، ولا يغيَّره بيده.

(فداك): أي الذي ذكرناه.

(ميت الأحياء): يعني إن كان في الأحياء ميت فهذا هو.

(وها أعمال المر كلها): من أنواع القربات من العبادات كلها وأحوال الصدقات.

(والجهاد في سبيل الله): تعريض الأرواح لله قتلاً بالسيف؛ جهاداً على إعزاز دينه، وإيحار صدور الظلمة وأهل الجور وغير ذلك من أنواع هذه الطاعات والتقربات.

(عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو): بالإضافة إلى ما يكون إلى الأمر بالمعروف عموماً، والنهي عن المنكرات عموماً.

(**الاكنفثة):** مجة من الفم.

(في بحر بحي): اللجة هي: الماء الكثير بعيد القعر، ولقد صدق (شخيط في مقالته هذه، ولهذا فإن الفضلاء من الخلفاء الراشدين، والأثمة السابقين أثروا هذه الخصلة على غيرها من سائر أنواع القرب، والطاعات، وما ذاك إلا لعلمهم بأنه من الدين في قرار مكين.

(وإن الأمر بالمعروف والنهب عن المنكر): يريد بما يكون من القلم، واللسان، والسيف، والسنان.

(لا يقربان هن أجل): بالفتل والموت.

(ولا ينقصان من رزق): مما قدره الله وفرضه وعلم بلوغه إلى الإنسان.

(وأفضل ذلك كلمة عدل عند إهام جائر): فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد كلمة حق يلفظ بها صاحبها عند إمام جائر لا يخاف الله، كما قال(لالطخيكة: ﴿أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جـائر﴾''، ولعله أراد هذا بما قاله.

<sup>(</sup>١) الحديث بلفظ: «أنشل الجاهاد كلمة من عند سلطان جائر» في موسوعة أطراف الحديث السوي المربق ( ١٣٨٨/ موضع الساري لاسا السوي المسيح ( ١٣٨٨/ موضع الساري لاسا جيرها، والم الحديث المستحرة السيوطي ١١ ، وحزاء إلى حجرها، والم غيرها، وبلفظ: «(كلمة عدل) بعدلاً عن «(كلمة حق)» وعزاء إلى سنن أبي «أود ١٤٤٤، وأغاف السادة المقبي ١٤/١/١ مقت: «رواه الإبام حمد بن القاسم في عموع كبه روسائله مر ١٣٨٩ و إنكاب شرح دعاتم ( الإيمان، رواه من حديث عن أبي أميان أبي أمامة، وروى قريماً منه الإمبار الأولى أبية في السادقين صر٣٥ بيد المؤفى إنه الأولى الدون من ١٤٨٧ برقم ( ١٤١٤) بلفظ: «(أحب الأعمال إلى الله ، كلمة حق عند سلطان جائر»، ورواه بلفظ المؤفى الله أن في سند شمس الأجبار ١٩٨٨ )، وقال الملاحة الجدلال في غرجه: أطرحة أحد، والطبراني عن أبي أمامة، ولفظ: «(أحب الجهاد إلى الله كلمة حق غزجه: أطرحة أحد، والطبراني عن أبي أمامة، ولفظة: «(أحب الجهاد إلى الله كلمة حق غزجه: أطرحة أحد، والطبراني عن أبي أمامة، ولفظة: «(أحب الجهاد إلى الله كلمة حق غذاك»)، وحسنه السيوطي، التهي.

وثانيهما: أن يكون مراده الأمر بالعدل لمن كمان من الظلمة جمائراً خائناً، فإن النفع بهذا الأمر يكون نافعاً لعمومه، عند هذا الجائر.

(٣٧٧] (أول ما تغلبون عليه من الجهاد): يؤخذ عليكم قهراً فلا تقدرون على فعله.

(الجهاد بأيديكم): فلا تقدرون على قتال الظلمة بالسيف.

(ثم بالسنتكم): تقهرون فلا يقدر أحدكم على النهي عنه بلسانه.

(ثم بقلوبكم): فلا يقدر أحدكم على إظهار كراهته؛ فضلاً عن<sup>(۱)</sup> أنه يعزم على تغييره وإنكاره.

(فمن لم يعرف بقلبه معروفا): يعتقده ويعزم على أداته ويقصد إليه.

(ولم ينكر منكرأ): يكرهه وبعزم على الكف عنه، والتغيير له.

(قُلِبَ فجعل أعلاه أسفله)<sup>(†)</sup>: فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن الله يخذله ويطمس على قلبه، ويجعل على بصره غشاوة، فلا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً بعد أن كمان عالماً بـالمنكر والمدوف، فهذه فائدة قله.

وثانيهما: أن يكون مراده أن هذا الشخص لشدة عمـــاه واســـــحكام ضلاله يعتقد في المعروف أنه منكر، و<sup>(٢)</sup>يعتقد في المنكر أنه معروف، فيــترك المعروف لاعتقاده أنه منكر ويفعل المنكر لاعتقاده أنه معروف، فهذا أشد

<sup>(</sup>١) عن، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في شرح النهج: وأسعله أعلاه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أو يعتقد.

ضلالاً من ذاك، وهمذه فمائدة كون منكوساً مقلوباً، وفي الحديث: «إن القلب إذا لم ينكر المنكر نكس فجعمل أعلاه أسفله» يشمير إلى مما وجهناه هاهنا.

[٣٧٨] (إن الحق ثقيل هرئ): يشير إلى أنه يثقل بحمله ويصعب فعله،
لكن فيه خفة على القلب ومراءة على الكيد.

(وإن الباطل خفيف وبس): أراد أنه يسهل حمله لما فيه من موافقة الهوى، والسهولة على النفس، لكنه وخيم العاقبة في الدنيا بتعجيل الانتصاف من صاحبه، وتأخر العقوبة له في الآخرة.

[٣٧٩] (لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله): ثم تلا عقيب ذلك قوله تعالى: (﴿ لللّهُ اللّهُ مُكُّرُ اللّهِ إِلاَّ القَرْمُ اللّهَ اللّهُ على جهة الاستعارة، وفي القرآن أشال من هذا كشيرة، فحاصل الاستدلال بالآية أن الأمة غير خاسرة فهي إذا غير آمنة من العذاب.

(ولا تياسن لشر هذه الأمة من روح الله): من أن فرجه ولطفه؛ لقول الله تعالى أن: (﴿إِنَّهُ لاَ يَتَأْسُ مِنْ رَوِّعِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَّالِمُونَ ﴾)[برحــ:۱۸۷]: وشرار هذه أن الأمة ليسوا كفاراً، فلهذا كانواً غير آيسين من فرج الله وروحه، وأراد أنه لا ينكر فرج الله ولطفه إلا كافر به مجحد له.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ ...﴾ إلخ، والصواب ما في (أ)، وما في شرح النهج كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) من، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): سبحانه.

<sup>(</sup>٤) هذه، زيادة في (ب).

[ ٢٨٠] (البخل جامع لمساوئ العيوب): يشير إلى أنه شر الخصال الردية في الإنسان، فلا شر إلا وهو مندرج تحته، وأصله وحراثه (١٠)، كما أن الخمر جماع الآثام.

(وهو زهاه يقاد به إلى كل سوء): كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُعُ هَبِهِ فَارِّلِيكُ لَمُ الْغَلِمُونَ ﴾[طنز:١]، وفي الحديث: «إياكم والشع! فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمائهم، واستحلوا محارمهم»(".

وقال عبسى (لطّنيكا: «لا يدخل الجنة بخيل، ولا خبّ<sup>(٢)</sup>، ولا خائن، ولا سيء الملكة»<sup>(1)</sup>.

[٣٨١] (**الرزق رزقان<sup>(٠)</sup>): ي**ريد جميع الواصل إلى بني آدم من أرزاقهم من جهة الله تعالى.

(رزق تطلبه): بالاحتراف وأنواع الطلبة(¹)، وضروب الحيل.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين، فلعله من الحرث وهو اكتساب المال أي اكتسابه، والحرث أيضاً الزرع.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((إياكم والشع فإنه أهلك من كان قبلكم)» أورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف الشريف المديث الشريف الشريف 1877 وعزاء المستند أحسى (داور في الزاكمة وبه 1872 مستند أحسد بسن المستري المستندك للحساكم النباط (يام 180، 191، والمستندك للحساكم النباط ويري (١٩٥١ ما ما كان قبلكم إلى أن مشكوا دمانهم)) وعزاه إلى مستند أحمد بن خيل (١٣١٧) وصند الحمد إلى 1841، وصند الحمد بن خيل (١٣١٧) وصند الحمد إلى 1841،

<sup>(</sup>٣) الجِبُّ بالكسر: الرجل الخدَّاع.

<sup>(</sup>٤) ويروى أيضاً من كلام النبي إلى ووجدته مغرقاً من حديثين، الأول هو قوله: ‹‹لا يدخل الجنة بمنيل. ولا خب، ولا خائز))، والثاني: ‹‹لا يدخل الجنة سي. الملكة››، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف ٢٠٢/٣-٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: با ابن آدم ، الرزق رزقان ...إلخ.

<sup>(</sup>١) ق (ب): المطلبة.

(ورزق يطلبك): من غير كد ولا تعب من جهتك له، فالأول لا بد من طلبه والاجتهاد في تحصيله.

وأما الثاني:

(فإن لم تأته أتاك): يعنى أنه لا يحتاج إلى طلب وكد.

(فلا تحمل هم سنتك على هم يومك): يعني لا تهم إحراز رزق السنة في يومك هذا، أو(¹) أراد لا تطلب رزق السنة في البوم.

(كفاك كل يوم هافيه): من الرزق الذي قسمه لك فيه، فإنه كاف لك لا محالة.

(قان تكن السنة من عمرك): مما قد قدرها(١٠) من عمرك وأبقاك فيها ومد عمرك إلى انقضائها.

(فان الله **سيؤتيك في كل غد جديد ما فسم لك**): فرزقك فيها مقسوم في كل يوم جديد منها من غير حاجة إلى كلفة وتعب في همك بها.

(وإن لم تكن السنة من عمرك): لم يقدر لك العيش فيها وأجلك من دونها.

(فما تصنع بالهم كما<sup>٢٠</sup> ليس لك): أي لا تبلغه ولا تدري ما يفعل به بعدك.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأراد.

<sup>(</sup>٣) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: الله، أي قدرها الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بما، و في شرح النهج: فيما.

<sup>-4.11-</sup>

(ولن يسبقك إلى رزقك طالب): أراد أنه لا يأخذه أحد يسبقك عليه، ولا طالب يطلبه فيعطى إياه.

(ولن يغلبك عليه غالب): أي ولا يقهرك() عليه قاهر يكون غالباً لك، تأخذه وتغله().

(وان يبطئ عنك ما قد<sup>(7)</sup> قدر لك): أي أنه لا يتأخر عنك على جهة الإبطاء، وينقل عنك ما فرضه الله لك من الرزق.

[٣٨٢] (رب مستبقل يومسا): يصبح في أولت على الكمسال والصحة والسلامة.

(ليس بمستدبره): ثم تعجُّل له المنية في آخره، فلا يستكمله أبدأ.

(ومغبوط في أول ليله): الغبطة: حسن الحال، أراد وحاله حسن يغبط علمه في أول ليلة.

(قاصت بواكيه في اخره): عجلت له منيته في آخره، فلهذا قامت بواكيه في آخرها(<sup>1)</sup>.

[٣٨٣] (الكلام في وتساقية): في ربطك وإيشاقك عليه، لا يفـوت منه شيء.

(ما لم تتكلم به): ما لم يخرج عن لسانك.

<sup>(</sup>١) في (أ): ولا يقهره.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بأخذه ويسلبه

<sup>(</sup>٣) قد، زيادة في (ب)، وشرح النهج.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): آخرهما.

<sup>-4.14-</sup>

(فإذا تكلمت به صوت في وثاقيه): يعني فإذا خرج من لسانك ملكك لا مجالة وصت (١) في حكمه.

(فاخزن لسائك): عن الكلام فيما لا يعني أمره.

(كما تخزن ذهبك): عن الضياع والإهمال.

(وَوَرَفَكَ ٰ ٰ ٰ اَنْ اللَّهُ أَحْوَجَ مَنْهُمَا إِلَى الْحَفْظُ وَالصَّيَانَةُ.

(فرب كلصة سلبت نعمة): يشير إلى أن خطر الكلام عظيم، وفي الحديث: «من صمت نجا»، وقال: «الصمت حكم<sup>٢١</sup>، وقليل فاعله».

وعن ابن مسعود: والذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سسجن من لسان؛ لأنه ربما أزال نعمة من نعم الدنيا بكلمة سوء عقوبة عليها، وجزاء على فعلها، أو يريد ربما كان يصل إليه انعمة من غيره، فيسمع منه كلمة فقطعها من أجل ذلك، وربما أزالًا<sup>؟؟</sup> نعمة من نعم الآخرة؛ لأنه ربما كان مستحقاً للجنة فتكلم بكلمة فاستحق بها النار، فلهذا قال: رب كلمة سلبت نعمة، يشير به إلى ما ذكرناه.

[٣٨٤] (لا تقل ما لا تعلم"): فإن ذلك يكون كذباً ومقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون(").

<sup>(</sup>١) ق (ب): فصرت.

 <sup>(</sup>٢) في (أ): ورزقك، وما أثبته من شرح النهج، والوَرِق يغتج الواو وكسر الراء هو: الدراهم المضروبة، وفي (ب): وحديقك.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): حكمه.
 (٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) بعد، في شرح النهج: بل لا تقل كل ما تعلم.

<sup>(1)</sup> كَنَا فِي السَّخِ: تَعَلَمُونَ، وَفِي الآية القَرَانَةِ الشَّرِيقَةُ الوَارِمَةِ فِي سُورِةِ الصَفَ الآية (1): ﴿تَصْلُونَ﴾. - 1. 19-

(فإن الله قد فرض على جوارحك<sup>()</sup> كلها فرانض): فعلى العين ألاً تبصر ما ليس لها النظر إليه، وعلى اللسان ألاً يتكلم بما لا يعنيه، وعلى الرجل ألاً تمشي إلى قبيح وسعي بمسلم، وعلى اليد ألاً تبطش بقبيح، وهكذا القول في سائر الجوارح كلها.

(يحتج بها عليك يسوم القياصة): يقول الله: ألم أصح لك<sup>(1)</sup> بصرك، وأنهك عن استعماله فيما لا أرضى! وأصح لك جسمك وجميع آلاتك، وأنهاك عن استعمالها في كل معصية لي وعالفة! وهكذا القول في جميع الجوارح، ومصداق ذلك ما قاله تعالى: ﴿ الْيَوْمُ مُحَمِّمُ عَلَى الْوَاهِمُ وَكُمُّكُمُنَا الْمُوالِمِيْمُ وَكُمُّكُمُنَا الْمُوالِمِيْمُ وَكُمُّكُمُنَا اللهِ تعالى: ﴿ الْيَوْمُ وَمُحَمَّمُ اللهِ عَلَى الْوَاهِمُ وَكُمُّكُمُنَا لَهُ تعالى: ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى الْوَاهِمُ وَكُمُّكُمُنَا لَهُ عَلَى الْوَاهِمُ وَكُمُّكُمُنَا لَهُ تعلى هَذَه الآية تصدين لكلامه.

[٣٨٠] (احدر أن يراك الله عند معصيته): أي محاولاً لفعلها مريداً لها.

(ويفقدك عنمد طاعتمه): واحذر عمن التأخر عمن الطاعة فتكون مفقوداً عندها.

(فتكون من المخاسرين): لأعمالهم بإبطالها عند الله، ومن الخاسرين لأنفسهم باستحقاقهم النار.

(وإذا قويست فسافو علس طاعسة الله): يربد إذا أعطى الله قسوة وطاقية فاستعملها في الطاعية، ولا تكسن مستعملاً لها في الفجسور والمصية لله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ب): جوارحكم

<sup>(</sup>٢) لك، سقط من (ب).

(وإذا<sup>(۱)</sup> ضعفت فاضعف عن معصية الله): يعني وإذا<sup>(۱)</sup> فترت فليكن فتورك في ترك المعاصى والقعود عنها.

[٣٨٦] وقال (لغلبيك

(الركبون إلى الدنيا صع ما تعاين منها<sup>(1)</sup> جهس): أراد أن النقة بها والاعتماد عليها في كل الأمور مع ما يحصل فيها من التغيرات والتقلبات، وانتقالها بأهلها من حال إلى حال، إنما هو جهبل يحالها، وتضافل عن حكمها.

(والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليم غين): أراد وإذا كنت واثفاً بالمجازاة بالثواب على الأعمال الصالحة فلا شك أن تقصيرك عن العمل يكون غيناً عليك في الآخرة.

(والطمأنينة إلى كمل أحد فيمل الاختبسار<sup>(١)</sup> عجز): والوثـوق بكـل أحد قبـل الدرية بحاله وخبره في الجودة والرداءة عجز عن ذلك وبلاهـة في المقل.

[٣٨٧] (من هوان الدنيا على الله): ركتها ونزول قدرها واستحقارها.

<sup>(</sup>١) في (ب): فإذا.

<sup>(</sup>۲) في (ب): فاذا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): يُعَانِنُ فيها.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: قبل الاختبار له.

<sup>(</sup>٥) في (ب): أن لا، وفي شرح النهج: أنه لا.

<sup>-5.17-</sup>

(ولا يضال هنا عضده): من الثواب ورفيع الدرجات والمنازل العظيمة والرضوان من عنده الأكبر.

(إلا ينزكها): بالإعراض عنها والزهد فيها.

[٣٨٨] (من طلب شيناً): يعني من جدَّ فيه وكدَّ نفسه في تحصيله ودأب(١) في ذلك وأراده.

(نالـه أو بعضـه): فـلا بـد عقيب هـذه العنايـة مـن إحـرازه بكليتـه أو إحراز بعضه.

[٣٨٩] (ها خير بخير): ما هذه نافية، وأراد أنه ليس خير بشيء<sup>(٢)</sup> من أنواع الخير يكون:

(بعده الغار): تتعقبه النار وتحصل بعده وعلى إثره.

(وها شر بشو): أي وليس شر يكون شراً، ولا يعدُّ من أنواع الشر تكون:

(بعده أ<sup>77</sup> الجنة): يتعقبه نعيم الجنة وسرورها؛ لأن كل شر فهو مغتفر بالإضافة إليها.

(وكل نعيم دون المجنة فهو محقور): حفّره إذا صغّره وذلك، وأراد أن كل نعيم دون الجنة وبالإضافة إليها فهو لا محالة مستصغر مذلول.

-r. \v-

<sup>(</sup>١) ق (ب): ودان.

<sup>(</sup>٢) بشيء، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (أ): بعد.

(وكل بلاء دون النار عافية): بعني أن البلاوي وإن عظمت وتكاثرت فإنها بالإضافة إلى النار عافية.

اللُّهُمُّ، أعطنا من عفوك وسعة مغفرتك ما يكون لنا ستراً من النار.

[٣٩٠] (الا وإن من البلاء الفاقة): أراد بهذا هـ أن أحق الأشياء بأن يكون معدوداً من جملة البلاوي الفقر.

(وأشد هن الغاقة هوض البدن): لأن العافية مع الفقر فهو مغتفر في حقها، والغنى مع المرض لا يكون مغتفراً في حقها.

(وأشد من صوض البعدن صوض القلم): لأن مع مرض البعان فالأحوال مستقيمة ، ومع مرض القلب لا تستقيم الحالة ، ولهذا تراه مع شغل قلبه ومرضه يرى أن مع الرجل جنوناً وصا به جنون ، وأن به صوعاً () وما معه من صوع ، كل ذلك لما يرى في حاله من التغير.

(ألاوان من النعم سعة المال): يعني أن أعظم ما يُعَدُّ في النعم كثرة المال وسعته.

(وأفضل من سعة المال صحة البدن): وهذا ظاهر؛ فإن الواحد من الخلق يود بالعافية ولا يتمكن من درهم فما فوقه.

(وافضل من صحة البدن تقوى القلب): ولهذا ترى من كان مريضاً

<sup>(</sup>١) الصرع: علة تمنع الأعضاء النفيسة، - وفي عبارة أخرى: النفسية؛ يعني تمنع الحس والحركة-من أنطابا منعا غير نام، وسيب معنة تعرض في بعض بطون اللدماغ أو في مجاري الأعصاب الحركة للأعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير، فتمنتع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعياً فتشتبع الأعضاء. (الفاصور المخيط من ١٩٥٧).

<sup>-4.14-</sup>

في جسمه وقد أحرز التقـوى فإنه يكـون منشـرح الصـدر، لطيب الخـاطر، والـذي يكـون صحيحاً في جسـمه ولا تقـوى لـه، فإنه يكــون منزعجــاً في نفسـه، فَلِفاً، فَتِيلاً، مضطرب الخاطرة<sup>0</sup>.

[٣٩١] (**للمؤمن ثلاث ساعات**): يريد في يومه لا ينفك عنها، ينقطع يومه بها:

(فساعة يناجي فيهاريه): يسأله من فضله، ويستعبذ به من عذابه ، ويحمده على نعمه، ويقوم بطاعته.

(وساعة يزم فيها معاشه): أي يصلح عيشه من جلب النفع له ودفع الضرر عنه.

(وساعة يُخلّي بين نفسه ولنتها): يربح على نفسه فيما أحل له من اللذة والفاكهة لمن ينبغي مفاكهته من زوجة، أو بمن تملك بميشه، أو راحة على نفسه بماكل أو مشرب.

(فيما يحل ويجمل): فيما يكون حلالاً له، ويَجْمُلُ أمره في تناوله.

(وليس للعاقل أن يكون شاخصاً): ظاهراً عن مكانه وبلده.

(إلا في ثلاث): وما عداها فلا وجه له.

(هرمة لمعاش): إصلاحاً لمدينة من طلب الرزق من تجارة أو زراعة أو حرفة يحترف فيها أو غير ذلك من أنواع التكسب، فإن مثل هذا لا بأس في الظمون من أجله والخزوج بسبه، وفي الحديث: «ما أبالي أيأتي أجلمي وأنا غاز في سبيل الله، أو أبتغي من فضل الله».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(أو حظوة (١) في معاد): الحظوة هي: النودد والقربة، ومنه حظوة المرأة عند زوجها، وأراد ومنزلة عالمة في أمر المعاد الى الآخرة.

(أو لذة في غير مُحرَّم): يريد أنواع المباحات كلها، فإنه لا حرج عليه في الظمون والشخوص من أجل ذلك.

[٣٩٢] (ازهد في الدنيا): امتنع من الانهماك في لذنها.

(يبصوله الله عوراتها): بانقطاعها عن أهلها وتغييرها لأحوال أهلها وانفلاتها عن أيديهم.

(ولا تغفل): عما يراد بك من أمر الآخرة وإصلاح حالها بأمر الطاعة والانكفاف عن المعاصي.

(**فليس<sup>(۱)</sup> بمغضول عنك**): يريد فإنك مراقب في أعمــالك، ومحفــوظ عليك في قولك وفعلك وتقدير أجلك.

(٣٩٣) (تكلموا تعرفوا): يشير إلى أن الإنسان إذا كان ساكتاً فإن حاله في الفضل غير معروف، وأدل<sup>٣</sup> ما يدل على فضل الإنسان وكمالـه أو نقصه هو كلامه؛ لأنه هو<sup>١١</sup> أول أمارة في ذاك<sup>٣</sup>.

(فإن المرء مخبؤ تحت لسانه): يعني أنه إذا تكلم عرف أمره وحاله

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو خطوة في معاد، يعني في عمل المعاد وهو العبادة والطاعة.

 <sup>(</sup>۲) في شرح النهج: فلست، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).
 (۳) في (ب): وأول.

<sup>(</sup>۱) هو ۽ سقط من (**ب**).

<sup>(</sup>٤) هو ، سقط من (ب

<sup>(</sup>ە) ڧِ (ب)؛ ذلك.

من زيادة أو نقص، قال زهير في حكمة:

وكائن تـرى مـن صـامت لـك معجـب

(٩٩٤) (خد من الدنيا ما أتاك): يريد ما جاءك على سهولة فخذه فهـو المقدر المكتوب لك.

(وتول عما تولاك): وأدبر عما أدبر عنك منها، فإن في ملاحقتك له إتعاب النفس، والمشقة عليها في ذلك.

(فإن أنت لم تفعل): ما قلت لك من التولي عما تولاك عنها ، وكان لا يد من الملاحقة لك فيها.

(فأحمل في الطلب): يعني فليكن الطلب بسهولة وتيسير على النفس، فإنك مع ذلك لا تبلغ إلا ما قدَّر لك، وما هو مفسروض من عند الله من أجلك، من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه.

[٣٩٥] (رب قول أنفذ من صول): يريد أن بعض الأقوال أنفع وأنجع من قهر وتعدي.

[٣٩٦] (كل مقتصر عليه كافي<sup>(١)</sup>): يعني ما قصرت عليه نفسك، واقتنعت به من الدنيا فهو كافي لا محالة لحالك<sup>(١)</sup>، وفيه بلغة في مرادك.

<sup>(</sup>١) هو من معلقة زهير الشهيرة، وبعده:

لسان الفتى نصف ونصف قوانه فلم يبق إلا صورة اللحم والسلم (انظر شرح الملقات السيع للزوزي ص٧١). (٢) ق (ب) وشرح النهج: كافو.

<sup>(</sup>٣) لحالك، سقط من (ب).

(۲۹۷] (المنية ولا الدنية): الدنية: ما يستخف ويحط من قدر الإنسان فعله والتلبس به، وأراد الموت أحب من الوقوع فيما يعبب ويسقط القدر.

(والتقلل): أي وإقلال المعيشة وتحقيرها.

(ولا التوسل): إلى الأغنياء في قضاء حاجتك، فإن الإقلال أفضل منه.

[٣٩٨] (من لم يعط قاعداً، لم يعط قائماً): فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مراده من لم يرزق من غير عناية لم يرزق بالعناية.

وثانيهما: أن يكون مراده أن كل من لم يعط من غير تواضع للمعطي يقعوده عن ذلك، فإنه لا يعطي مع قيامه تواضعاً لمن أعطاه، وهو وارد على جهة المثل في الرزق، وهو أنه إذا لم يعط من غيرطلب لم يعط مع الطلب، فجعل ما قاله كناية عن ذاك.

[٣٩٩] (الدهر يومان: يوم لك): بإقباله عليك بالخيرات.

(ويوم عليك): بإدباره عنك وتقاصر أمرك فيه.

(فإذا كان لك فلا تبطو): البطر هو: الأشر في النعمة، وخروج عن حد شكرها.

(وإذا كان عليك فاصبر): لحكمه وانقلابه عليك.

[٤٠٠] (مقاربة الناس في أخلاقهم): يشير إلى أن دنو الإنسان من الناس وقربه من طبائعهم ومعاملته لهم في أحوالهم. (**امنَ من غواللهم**): فيه الأمان عن أن يأخذوه<sup>(١)</sup> من حيث لا يشعر بهم ولا يدري بمكرهم، فالقرب إليهم فيما ذكرناه فيه السلامة عن ذلك.

[٤٠١] (من لوما إلى متفاوت خذاته الحيل): التفاوت: الاختلاف، وفيه معيان:

أحدهما: أن يريد من تمسك بمنشابه من القرآن يشتمل على تأويلات مختلفة لم تنصره الحيل في ذلك.

وثانيهما: أن يكون مراده من عولًا في أموره على من كان مختلف الحلائق والطباع لا يستقر على قاعدة واحدة لم تنصره الحيل في معاملته، ولا أمكنه الوقوف على كُنّه أمره؛ لما فيه من اختمالاف الطباع<sup>(۱)</sup> وتفاوت الحلائق.

[٤٠٢] وقال (نطخ)؛ وقد سئل عمن معنى قولهم: لا حول ولا قوة إلا بسانت [العلي العظيم] (٢٠٩

فقال: (إذا لا نملك مع الله شيغاً): يشير إلى أن الأرواح بيده متى شاء أن يأخذها أخذها، والأموال كالها في قبضته فمتى شاه<sup>(١)</sup> أن يهبها لنا وهبها، وإن شاء أن يقبضها منا قبضها.

(ولا نملك): من الأموال والأولاد والمنافع.

<sup>(</sup>١) في (أ): يأخذونه، والصواب كما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): الطبائع.(۳) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) شاء، زيادة في (ب).

<sup>-7:17-</sup>

(إلا ما ملكنا): أعطانا ذلك من جهته، وخوَّلنا إياه من عطيته.

(فمتى ملكنا): من ذلك.

(ما هو أهلك به هناً): ما هو أدخل في ملكه والاستيلاء عليه منا.

(كلغضا): فيه ما يعلمه مصلحة لنا في الأرواح بالجهاد، وفي الأسوال بالزكوات وأنواع الصدقات، والإنفاقات في سبيله، وفي النفوس بـأنواع العبادات في الصلاة والصوم والحج وسائر التقربات، وغير ذلك.

(ومتى اخده منا): قبضه إليه واسترجعه مناً.

(وضع تكليف عنا): فلا يكلفنا بالزكوات مع عدم الأموال وعدم عَكِت لنا فيها، ولا يؤاخذنا بالعبادات مع فوات الفدرة عليها، والتمكن منها، ولا يكلفنا شيئاً إلا مع جميع ما نحتاج إليه في تحصيله وفعله، وإلا كان ذلك منه تكليفاً لما "لا يطاق ولا يُقدر عليه ولا يُعلَّمُ حاله، والحكمة مانعة عن ذلك، خلافاً لزعم الجيرة أن الله تعالى يكلف عباده ما "لا يطيقونه، وقد أرغمنا في كتبنا العقلية في ذلك آنافهم، وأظهرنا جورهم عن الحق واعتماقهم، فهذا ملخص ما ذكره في شرح: لا حول ولا قوة إلا بالله، ونزيد ما ذكره كشفاً وإيضاحاً،

فتقرل: الحول والحيل كلاهما بمعنى الحيلة في تحصيل شيء أو دفعه، والقوة هاهنا هي الفدرة، والنفي ها هنا واقع على جهة الاستغراق العام، وهو خارج جواباً لقول من يقول: هل من حول و قوة؟

<sup>(</sup>١) في (ب): عا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بما.

فيقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلهذا كان مستغرقاً، والمعنى في هذا أن يقال: لا تصرف لأحد في تحصيل نفع أو دفع ضرر إلا بعلم من الله، ولا قدرة لمخلوق إلا بفعل الله، وإضافة التصرف في النفع ودفع الضرر إلى الله تعالى على جهة الحلم والإحاطة، وإضافة القدرة إليه للمجل على كل الأفعال على جهة الحلق لها، إذ لا يفدر إلا بإقداره له وخلق القدرة له عليها، فإسناد الحول والقوة إلى الله تعالى على هذا الوجه، وإذا حملناها على ما ذكرناه بطل تعلق المجبرة بها، إذ لا تعلق لها بالله إلا من الوجه الذي خصناه، وفيها عباحث دقيقة أعرضنا عنها خوفًا للإطالة.

[٤٠٣] وقال لعبار بن ياسر وقد سمعه يسر اجمع المغيرة بن شعبة (أكلاماً:

(دعه يا عمار): اتركه ورأيه وما هو فيه، وأراد عمار الإنكار عليه

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٩٨٠-٩ ما لفظه: أصحابنا غير متغفين على السكوت على المقبرة، بل أكثر البغدادين بفسقوته، ويقولون فيه ما بقدال في الفاسسة، ولما جماء عروة بن سعود التفايي إلى رسول الله صلى الله عليه وأنه عام الحديبية نظر إليه قائماً على رأس رسول الله مقلعاً سيغاً، فقيل: من هذا؟ قبل: ابن أخيك المغبرة، قال: وأنت هاهنا با غفر؛ وإنه إلى الأن ما غسلت سوءاتك.

قال: وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح. ولا إنابة ونية جميلة، كان قد محبق قوماً في بعض الطرق، فاستغليم وهم نهام، قظاهم وأخذ أموالهم، وهرب خوقا أن أيلحث في قبل 
أو يؤخذ ما قاز به من أموالهم، فقدم المدينة فأظهر الإسلام، وكان سربول النه حمل أن عليا 
أو أو لا يور على أحد إسلام، أسلم على بن الحسين الأصهابي في كتاب الأغناب، فقكر 
الحقيث منه، تم قال صو٠١: قال: فلك معنى قول هروة يوم الحقيبية، با غذر أن 
المحبيث منه، حركات فلا استطيع أن أغسلها، فطها أن الصحابا الإغنابي، فقكر 
إلىاس أغلب صوتاك فلا استطيع أن أغسلها، فطها قال أصحابا البغناديون: من كان 
إسلامه على هذا الموجه، وكانت خاته ما قد نواتر الخير به؛ من لمن علي الشهاء على المادي 
إلى أن مان على هذا الموجه، وكانت خاته ما قد نواتر الخير به؛ من لمن علي الشهاء المعالم البطن والغرج 
الرائب على هذا الشاخرة، وموف الوقت إلى غير طاعة الله، كيف تدولاه، وأي عداد لما 
والإساف عالم الناسانين، وصوف الوقت إلى غير طاعة الله، كيف تدولاه، وأي عداد لما 
إلى الرساك عنه، وألا تكتف للناس فسقه، انتهى.

في متابعته(١٠ لمعاوية وإعراضه عن أمير المؤمنين.

(فإنه لم<sup>(1)</sup> يأخذ من الدين): بتمسكه به ودخوله فيه.

(**إلا ما قاربته (<sup>۲)</sup> الدنيا)**: فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد<sup>(1)</sup> أنه ليس له حظ من الدين إلا مقدار ما يكون وصلة وتقربًا إلى أطماع الدنيا وأغراضها.

وثانيهما: أن يكون مراده أن دينه ليس خالصاً لوجه الله تعالى، مطابقاً لمرضاته، وإنما هو مشوب بالتعلق بالدنيا والقرب منها لينال حظاً منها.

(وعلى عمد لبُس على نفسه): أي وما كان تلبيسه على نفسه إلا على جهة الاعتماد من هواه والقصد إلى ذلك من جهة خاطره لا على جهة الوهم والخطأ.

(ليجعل الشبهات عاذراً السقطاته): ليتوصل بما قرره في نفسه من الشبهات إلى العذر عما سقط فيه من الزلات، ووقع فيه من التليسس على نفسه.

[٤٠٤] وقال:

(ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء): أي ما أعجبه عند الله، وأقربه إلى رضوانه، حيث لم يعجبوا بكثرة أموالهم، وحيث شكروا الله بكثرة تواضعهم للفقراء.

<sup>(</sup>١) في (پ): مبايعته. (٢) في شرح النهج: لن.

 <sup>(</sup>٣) و شرح النهج: إلا ما قاربه من الدنيا.

<sup>(</sup>٤) أن بريد، سقط من (ب).

<sup>-</sup>r. Y1-

(طلباً لما عند الله): من جزيل الثواب ومذخور الأجر(١١).

(**وأحسن هنه**): أي وأدخل في العجب منه.

(تيمة الفقواء على الأغنياء): تاء إذا تكبر واختال، وأراد تعاظمهم عـن مــكنة الفقر وذله:

(ان**تكالاً على الله):** توكلاً عليه في جميع أمورهم، واعتماداً على لطفه، وثقة منهم بما قسمه لهم من الأزراق المضمونة عليه.

[٤٠٠] (ها استودع الله اهرأ عقلاً): أودعه إياه وخبأه عنده وضمَّنه إياه.

(إلا استغفده به يوها ها"): نفذ السهم إذا مضى من الرمية، وفلان نافذ في أموره إذا كان ماضياً فيها، وأراد إلا جمله نافذاً في أسوره في حالة من الحالات، ويوم من الأيام، وفي هذا دلالة على شرف العقل وأنه أعظم ما أوتي الإنسان من العطايا، وفي الحديث: «أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك، بك أعطى، وبك أمنع، وبلك أمنع، وبلك أحاسب، وعليك أعافى،".

<sup>(</sup>١) في (ب): الأخرة.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحكمة في شرح النهج: (ما استودع الله امرأ عقلاً إلا ليستنقذه به يوماً ما).

<sup>(</sup>٣) روى قريباً منا الإمام البادئ إلى الحق تميي بن الحسين الشطيخة في جواب مسالة رجل مس أهل تم صل أهل تم صل الم المن المنطقة المنا المنطقة المنا المنطقة المنا المنطقة المنا المنطقة المناطقة الم

[٤٠٦] (من صارع الحق صرعه): يعني من ردً الحق عن مجراه وعضاه، وكابر في نفوذه، وعزم على ردٌه من جهة نفسه ذلَّ ورجع صاغراً إليه، وكان بمنزلة من صرع لجنبه فلا يستطيم حيلة.

[٤٠٧] (القلب مصحف البصو<sup>(۱)</sup>: أراد أن البصر<sup>(۱)</sup> يقرأ ما كتب في القلب، ثم يظهر في نظر الإنسان ما في قلبه، والمعنى في هذا أن الإنسان إذا نظر إلى صديقه أو عدوه أدرك ببصره وقراءته ما في قلب المنظور إليه من الصداقة والعداوة، وعن هذا قال بعضهم:

## تخسيرني العينسان مسا الصسدر كساتم

## ومــا جــنَّ بالبغضــاء والنظــر الشـــزر(٢٠)

[4:4] (التقى رئيس الأخلاق): يعني أن التقوى هو أمير خصال الخير من الصبر والورع والحلم وغير ذلك من خصال الخير، والتقى هو: الجامع لهذه الخصال ولا ثمرة لها إلا به، ولا حكم لها إلا باعتباره، وهو غاية كل خصلة شريفة في الدين.

قال رسول الله على الذكر حديثًا وفيه: ((ثم خلق العقل فاستنطقه فأجابه، فقال: وهزتمي وحلالي ما خلفت خلفًا هو أحبًا إلى ملك، بلك الخنث، ويك أعطيي، أما وهزتمي لاكملنك فيمن أجيت، ولانقصتك فيمن أبضت، فأكمل النساس عضلاً أخوفهم فه عمر وجل، وأطوعهم له، وإنقص الناس عفلاً أخوفهم للشيطان، وأطوعهم له).

 <sup>(</sup>١) في (ب): النظر.
 (٢) في (ب): النظر.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن أبى الحديد في شرح النجح ٤٦/٢، بدون نسبة لقائله، والشبطر الثاني من البيت أورده الزمختري في أساس البلاغة ص١٦، ونسبه لسويد. ويقال: نظر إليه شيزراً وهو نظر الغضيان بمؤخر عيد. (مختار الصحاح ص٣٣).

<sup>-4.14-</sup>

(٤٠٩) (لا تجعل (١٠ فرب لسائك على مسن أنطقك): ذرب اللسان: حدته، أي لا تجعل حدة لسائك على من كان سبباً في إفصاحك ونطقك.

(وبلاغة قولك على من سندك): ولا تجعل فصاحتك بالإيذاء والقهر والتسلط على من الهمك الصواب ودلك عليه، وهو مثل يضرب لمن كان

> الإحسان إليه سبباً للإساءة منه، كما قال بعضهم: أعلم الرماية كرل يروم

فلما اشتد(١) ساعده رماني

ومنه المثل: فلان دعى مسدده إلى النضال<sup>٣)</sup>.

[٤١٠] (كفاك أدبأ لنفسك): تعليماً لها الأدب.

(اجتنابك<sup>())</sup> ها تكرهه من غيرك): فهذا فيه غاية الأدب؛ لأنه مهما فعل ذلك كان فيه غاية الإنصاف للناس من نفسه.

[٤١١] وقال لا خليلا للأشعث بن قيس معزياً له:

(إن صبرت صبر الأكارم): يشير إلى أن الصبر عند المصائب العظيمة هو من عادة أهل الكرم والرياسة، فإن لم يقع من صاحبه صبر يكون مشبهاً فيه لأهل الكرم:

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لا تجعلنُّ، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٢) مُكَمَّا في النسخ ، والصواب : فلما استد بالسين لآن شرح تقوله : سددك ، وأورد السبت . الزاري في عنار الصحاح صرا ٢٩ بدون نسبة لقائله ، ويعابة النظر الثاني فيه : فلمها استد ، بالسين المهملة في استقام ، والبيت أيضاً في أساس البلاغة صرا ٢٠ بدون نسبة أيضاً ، بالفظ محتار الصحاح ، وهو أيضاً في أعلام نهم الملاغة حرّ - بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) ناضله: أي راماه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النَّهج: اجتناب، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

(والاسلوت سَلُوَ البهائم("): فليس في القضية إلا أحد خصلتين("): إما تشبهاً لأمل المكارم في الصير، وإما غفلية كغفلية البهائم، فإن سلوها عن أحزائها إنما هو بالغفلة لا غير، وشوقها إلى ما تشتهيه بالإدراك لا غير.

[٤١٢] (من صبر صبر الأحوار): يعني على كل ما يلاقبه من المظائم، فصبر الأحرار إنما هو بكظم الغيظ، فمن لم يفعل ذلك:

(وإلا سلا سلو الأغمار): الغِمر من الرجال هو: الجاهل، يريد من غـير نصّر، وإنما هو ساّمة وملالة لما يفعله عند الصيبة.

[٤١٣] (الدنيها تفسؤ): من ركـن إليهـا وتخدعـه بأمانيهـا الكاذبـة ولذاتها المنقطعة.

(وتضرُّ): أهلها، إما في الدنيا فبانقطاعها عن أيديهم وذهابها عنهم، وإما في الآخرة فيمما يكون من العذاب بإيثارهما وتبرك الآخسرة وراء ظهور أهلها.

(وتمثر): صروراً سريعاً بانقضاء الأيـام والليـالي والأســابيع والشــهور والسنين والأعمار كلها.

وقبال علمي في العسازي الأسست وخباف عليه بعيض نلبك المسائم أنصبير للبلسوى عسزاة وحسسية فتؤجير أم تسبيلو مُسلُو البهسائم (شرع نهج البلاغة الإن أي الحديد ٢٠/١٥). (٢) ق (أ): خلتي:

<sup>(</sup>١) أخذ هذا أبو تمام فقال:

<sup>----</sup>

(إن الله لم يرضها ثواباً الاوليانه): يعني لم يقتصر على لذاتها أن تكون ثواباً للأولياء، وعوضاً عما أصابهم من مرارة التكاليف الشاقة.

(ولا عقاباً لأعدائسة): أراد أنه لم يجمل ما أصابهم من مصائبها وبلاويها(١ عقاباً لما اجترحوه من هذه السيئات التي ارتكبوها وشغلوا بها أنفسهم في الدنيا، وانهمكوا في تحصيلها.

# [ 1 1 ] وقال النطيطة البند الحسن بن على عليها السلام:

(يا بني، لا تُخلّفنُ وراءك شيئاً من الدنيا): أراد لا تشتغل بجمعها عمًّا هو أهم من ذاك، وهو طلب الآخرة.

(فإنك تُخلّفه لأحد رجلين): من ورثتك وأقاربك، وحالهما لا يخلو:

(إما رجل عمسل فيمه بطاعة الله): بالصدقة للمؤمنين، والصلة للأقارب والأرحام.

(فسعد مما شقيت به): أي فنال الآخرة بما نلت به الشقاوة في جمعه وأخذه من غير حله، وعلى غير وجهه.

(**وإما رجل عصل فينه بمعصية انت<sup>(1)</sup>): تَ**فَحَّم به المعاصي، وأقام به أسواق الشهوات بأنواع اللهو<sup>(1)</sup> والطرب، وتحقفاً<sup>(1)</sup> به إلى كل المحظورات.

(فكنت عوناً له على معصيته): بما خلفت له من ذلك.

<sup>(</sup>١) و (ب): وبلاوتها عقاباً لما اجترحوا.

<sup>(</sup>٢) يعده في شرح النهج: فشقي بما جمعت له.

<sup>(</sup>٣) في (ب): النهوى. (٤) أى عمد به، ومنه الخاطئ وهو من تعمد ما لا يتبغي.

۱۱) اې غمد په ۱ وغه اختاطی وهو ش مصد ته تا پېښې ۱۲۰۳۰ –

الدياج الوضي

خصصته به وجعلته أهلاً له، وأراد أنه ليس أحدهما(١) بأخص عندك من نفسك حتى تؤثره علمها وتحمله أحق منك عالك.

ويروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو توله:

(أصا بعد، فإن الذي في يديك من الدنيا): من أموالها وحطامها وأنواع شهواتها.

(قد كان له أهل قبلك): يعني أنه صار إليك منهم، ولولا انتقاله عنهم ما كان معك.

(وهبو صائر إلى أهل بعدك): وهو منتقل منك إلى غيرك، ولمو دام لأحد إذاً لم يصر إليك.

(وإغا أنت جامع): ما تجمعه من الدنيا وحطامها.

(لاحد رجمين): ممن يأخذه بعدك، ويكون أحق به من غيره لقربه إليك وميراثه لك.

(رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله تعالى): من أنواع البر والصدقة والصلة وإنفاقه في الجهاد لله.

(فيسعد<sup>(۱)</sup> ما شقيت به): أراد فتحصل له السعادة بإنفاقه، كما حصلت لك الخسارة كمعه.

-4.51-

<sup>(</sup>١) ق (ب): أحدها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: فسعد، (هامش في ب)، وكذا في شرح النهج.

(أو رجل عمل فيه بمعصية الله(١٠): من إنفاقه في الفسوق وتوصل به إلى الفجور بالمعاصي.

(فيشقى<sup>(1)</sup> بما جمعت له): يعني فتحصل له الشقاوة بسببك، ومن أجل ما جمعت له من ذلك.

(وليس احد هذين أهلاً أن تؤشره على نفسك): وتَجعله أخص منك بذلك.

(وتحمل له على ظهرك): أراد<sup>(٢)</sup> وتحمل أوزاره على ظهرك.

(فارج لمن مضى): من أولادك وأقاربك وأهل خاصتك.

(رحمة الله): وقايته من العذاب لهم.

(ولمن بقي رزق الله): لمن كان حياً منهم تفضله عليهم بالرزق.

[٤١٥] (إن أهل العنبيا فترقب): الركب: اسم للجمع، ولهذا فإنه يُصنفُرُ على لفظه، وليس جمعاً على الحقيقة؛ لأن هذه الصيغة لا تكون من أوزان الجمعوع بحال.

(بينا<sup>(1)</sup> هم حلوا): بين هذه تستعمل بين شيئين، يقال فيها: بينا وبينما.

(إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا): وأراد أنهم بين حلول وارتحال، وإذ هذه معمولة لقوله: حلوا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: أو رجل عمل فيما جمعته بمعصية الله.

<sup>(</sup>۲) في شرح النهج: قشقي.(۳) الواو، زيادة في (ب).

<sup>(1)</sup> ق (ب): فيينا.

<sup>-4.44-</sup>

[٤١٦] وقال (يرفيها لقائل قال (١) فضرته: أستغفر الله:

(تكلتك اهك!): التُكُلُ: فقد المرأة ولدها، بضم الفاء وسكون العين، والنُكَلُ بالتحريك مثله.

(أتدري ها الاستقفار؟): ما معناه وماهيته، وكيف حكمه؟

(وهو اسم واقع على ستة معاني(\*): يشملها وتكون مندرجة تحته.

(أولها الندم على صاحضى): يعني من فعل المعاصي والإقدام على المناهى، ومتعلقه الأمور الفائتة (١) على أنه لهم فُعِل أو على أنه تسرك،

<sup>(</sup>١) قال، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: للاستغفار.

<sup>(</sup>٣) فَي (ب): خَلَا أَنْهُ أَرَادُ بِهُ هَا هَنَا.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٧٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: معان، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): الفانية.

وفي الحديث: «النسدم توبسة» (۱)، وفي حديث آخسر: «اليمسين حنسث أو مندمة «۲).

(والشاني: العزم على شرك العود إليه): والعزم إنما يتعلق بـالأمور المستقبلة، والغرض هو صرف النفس عن العود إليه وكفها عنه.

(أبدأ): في العمر كله فهو الأبد بالإضافة إليه.

(حتى تلقى<sup>(۱)</sup> الله أهلس ليس عليك<sup>(۵)</sup> تبعة): بجرداً من المطالب خالصاً عن أن تكون متبوعاً بحق من الحقوق الآدمية.

(والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك): من الصلوات والصيامات وغير ذلك من أنواع الأمور الواجبة عليك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخديسية ١٩٥/١ يستفه عن ابن مسعود، وصر١٩٥٠ عبدند عن ابن عباس، والمؤفى بالله في الاعتبار وسلوة العارفين صر١٤٠ برقم (١٣٦٠ع) عن عبد الله بين مسمود (انظير تخريه فيه)، وأورده في موسوعة أطسراف الحديث النسوي الشريف ١١٠٠ وعزاء إلى للانين مصفراً (انظرها هناك).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثبر في النهاية (29/1، وهو بلغظ: («اليمين حنث وتدم)» في موسوعة أطراف الحديث النيسوي الشسريف (202/11، وعسزاه إلى كشسف الحفساء/000، ومسيزان الاعتدار 11/4.

<sup>(</sup>٣) ني (أ): يؤدي.

<sup>(</sup>٤) ق (أ): يلقي.

<sup>(</sup>ه) ق (i): عليه.

(ضيعتها): أهملتها حتى فات وقتها، أو<sup>(١)</sup> امتنعت من أدائها، فالأول مخصوص بالواجبات المؤقنة من الصلاة والصوم.

والثانى: مخصوص بالواجبات المطلقة.

(فتؤدي حقها): إما بقضائها فيما كان يقضى، وإما بتأدية ما لم يكن أداء، مما ليس مؤقتاً ولا فائتاً بفوات وقته.

فهذه الأمور الأربعة لابد من اعتبارها في التوبة المقبولة من جهة الشرع. ولست أقول: إنها شرط في صحة التوبة، وإنما هي معتبرة في كمالها وتمامها، فالحق<sup>(١)</sup> عندنا أن التوبة إنما هي الندم لا غير، كما ورد في ظاهر الحبر الذي ذكر ناه.

فأما ما أشار إليه أمير المؤمنين من اعتبار هذه الأشياء الخمسة فيها فإتما هو على جهة التمام لها والكمال لأمرها، والمعتبر في صحتها ما أشرنا إليه.

(الخامس: أن تعمد إلى الشحم الذي نبت على السحت): وهو المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿ وَأُكِيِّمُ السُّمْتَ ﴾ الشاء: ١٦:

(فتذيبه بالأحزان): ذاب الشحم إذا انهائ وتلاشى أمره، وأراد إذهابه بتذكر الأحزان على فعل المعاصي.

#### (حتى يلصق الجلد بالعظم): بالنحول والسقم.

<sup>(</sup>١) في (ب): وامتنعت.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): والحق.
 (۳) في شرح النهج: اللحم، وكذا في نسخة ذكره في هامش (ب).

<sup>(</sup>٤) ق (أ): إذا تهل.

(وينشأ بينهما تحم جديد): نبت من الحلال.

(السادس: أن تذيـق اللحـم<sup>(۱)</sup> الطاعـة): أراد مرارة الطاعـة؛ لأن الطاعة لا تدرك.

(كما أذقته حلاوة المعصية): لذتها وسرورها، وانشراح الصدر بها.

(فعند ذلك): الإشارة إلى المعدود فيها هذه الشروط الستة واستكمالها فيه.

(تقول: استغفر الله): أي يصلح لك أن تقول هذا القول، ويكون صدقاً عند الله تعالى.

وعن أمير المؤمنين أنه قال:

(سمعت رسول الله ﴿ يقول: «لله على عبده الثان وسبعون ستراً، فإذا أذنب ذنباً انهتك عنه ستر من تلك الأستار، فإن تباب ردَّه الله إليه، ومعه سبعة أستار، فإن أبي إلا قُدُماً في المعاصي يهتك أستاره، افإن تباب ردَّها الله عليه، ومع كل ستر سبعة أستار، وإن أبي إلا قُدُماً في المعاصي يهتك أستاره (١) ويقي بلا ستر، وأمر الله الملائكة أن تستره بأجنحتها، فإن أبي إلا قُدُماً في المعاصي شكت الملائكة إلى ربها ذلك، فأمر الله أن يرفعوا عنه، فلو عمل خطيئة في سواد اللبل ووضح النهار أو في مغارة أو في قعر يحر لاظهرها الله عليه وأجراها، على الناس»).

[٤١٧] (المحلم عشميرة): أراد بذلـك أن الحلـم يندفـع بــه مــن الشــر والبلاوي وأذى الخلائق ما يندفع بالعشيرة من ذاك.

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: أن تذيق الجسم ألم الطاعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

[٤١٨] (مسكين ابن ادم): يشير إلى أنه ضعيف الأحوال في كل أموره.

(مكتوم الأجل): لا يدري أي وقت يواثبه الموت.

(مكنون العلل): لا يدري أيها تصيبه.

(محفوظ العمل): لا يعمل صغيرة ولا كبيرة إلا كانت محصاة عليه.

(تؤلمه البَقْقُة): وهو ذباب صغير، يعني أنه يتألم منها على حقارتها وهونها، لا يقدر على الانتصار منها.

(وتقتله الشرقة): الشرق: إعراض (١) الماء في الحلق، فلا يزال مكانه حتى يقتل صاحبه في إعراضه.

(وتنتنه العوقة): النتن هو: الربح الخبيث، وأراد أنه إذا عرق بدت منه رائحة خبيثة في المرة الواحدة من أرفاعه ومعاطفه (١٠)، ومن هذه حاله لقد بلغ في الضعف كل غاية.

[٤١٩] (وروي أنه (تطِّيُّهُ كان جالساً في أصحابه): في بعض الأيام.

(همو**ت بهم امسرأة جيلة، هومقها<sup>(۲)</sup> القوم بابصارهم):** أي حدُّقوا إليها وصرفوا أبصارهم إليها.

### فقال (﴿ خُلِيلًا:

(إن أبصار هذه الفحول طوامح): طمح إذا زاد على الغاية وتجاوزها.

<sup>(</sup>١) ظنن فوقها في (ب) بقوله: ظ: اعتراض.

<sup>(</sup>٢) الأرفاع: الفُرشُ، والمعاطف: جمع معطف بكسر الميم وهو الرداء.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فرمتها.

(وإن ذلك سبب هبابها): الهباب: صياح التيس للسفاد (1)، جعله ها هنا كناية عن شدة الغلمة، وعدم ملك الإنسان لنفسه في تلك الحالة.

(فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه): يقع حسنها في عينه.

(فليلامس اهله): أي يجامع امرأته، وكنى بالملامسة عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ لاَسْتُمُ السَّامَ السَّمِعة التي استعملها الله تعالى (1) في كتابه الكريم تأديباً للخلق، وحملاً لهم على أحمد الشيم وأعلاها.

(فاغا هي اهرأة كاهرأة<sup>(٣)</sup>): يعني أنه إذا قضى نهمته منها فهو مثل ما لو قضى ذلك من غيرها حراماً.

(فقال رجل من الخوراج: فاتلمه الله من كافر ما افقهه): يريد لقد بلغت في الفهم كل غاية، لما رأى من مطابقة كلامه للحكمة وملائمته للمحنى في ذلك كله.

(فوثب اليه القوم ليقتلوه، فقال (لطِّينَة: رويداً): أي لا تعجلوا على قتله، فإن ذلك لا وجه له.

(إنها هنو سنية بسنية): إنما هن قصاص أذية باللسان بأذية باللسان مثلها من غير مجاوزة للقتل، إنما كان ذلك خاصاً للرسنول،

<sup>(</sup>١) السفاد كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>۲) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: كامرأته.

<sup>-4.44-</sup>

وفي الحديث: «من سبني فاقتلوه»(١٠).

(أو عفو عن ذنب): أو أفضل من(١) ذلك العفو عن الأذية.

[٤٢٠] (كفاك من عقلك، ما أوضح لك سبيل غيّلك من رشدك): أراد أن المقل لو لم يكن فيه من المنافع إلا إيضاح سبيل السلامة عن مسالك العطب؛ لكان فيه أعظم كفاية وأجود نغم.

[٤٢١] (افعلوا الخير): في كل الأحوال.

(ولا تحقروا هنه شيناً): أي لا تستصغروا من قدره شيئاً.

(فان صغيره كبير): عند الله تعالى.

(وقليله كثير): لعظم حاله وجلالة قدره.

(ولا يقولن أحدكم: إن فلانــاً أولى بفصل الخير منــي): يعـني أحـق بـه، وأراد أنه لا يفعله ويحيل به إلى غيره.

(**فيكون والله كذلك**): أي فيصدق<sup>67</sup> الله تعالى هذا القيل، ويجعله كمــا قال، يكّن ذلك الآخر ويلطف له حتى يكون أولى وأحق على الحقيقة.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد بن سليمان الشجيه في أصول الأحكام في باب من يقتل حداً. ورواه السيد الملامة أصد بن يوسف زيارة رحمه الله في أو أراد النمام بن تعتمل الاعتمام للإمام القلسم من عمد الشجيع ٥/١٤-١٥٥ . وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بين سليمان الشجيع، والجامع الكافئ لأبي عبد الله العداد المدارع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام قريا منه في عموعه ص ١٣٦ برقم (٥١٦) من حديث لامبر المؤمنين علي الشجيعة قال فيه: (امن شتم نيأ قلناه).

 <sup>(</sup>۲) من، زيادة في (ب).
 (۳) في (ب): فيصده.

[٤٣٣] (إن للخير والنسر<sup>()</sup> أهلا): أراد أن الله تعالى قد جعل للخير أهلاً بلطفه لهم في فعله، وتمكيته إياهم منه، فلهذا كانوا أهلاً له، يوخذ منهم ويوجد فيهم ويطلب من عندهم، وجعل للشر أهلاً بأن خذلهم عن فعل الخير وصرفهم عن إتيانه والحث عليه، فصار الشر موجوداً عندهم لا يوجد سواه.

(فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله<sup>(1)</sup>: الضمير في قوله: تركتموه راجع إلى ما في قوله: مهما؛ لأن الأصل فيها<sup>(1)</sup> ما ما خلا أن الألف الأولى قلبت هاء كقولك: إن آتك فعه؟ أي فما تفصل؟ ونظيره قوله تمالى: ﴿ وَكُلُوا مُهَا<sup>(1)</sup> قَلِهَا بِعِنْ آلِذِكِهِ الإمراضية).

وزعم بعض من شرح كلامه (شخيه أن هذا الضمير قائم مقام الظاهر، تقديره: فمتى تركتم واحداً منهما<sup>(ه)</sup>، وهذا لا وجه له، فإنه لاحاجة إلى ذلك مم جريه على ما ذكرناه من عوده على ما يفسسره<sup>(۱)</sup> من قبل،

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وللشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: كفاكموه أهله، سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيهما.

<sup>(3)</sup> قبال العلاصة الزعشيري رحمه الله في الكشاف ١٣٧/٢ في نفسير الآية المسيهة: ﴿ مهما ﴾ هي ما المقدمة معنى الجزاء، ضبت إليها ما المزيعة المؤداة للجزاء في قولك: منى ما تخريج البناء تكوير المبتحال يدرككم الموت ﴾ ﴿ وقواما نفجن بلك ﴾ إلا أن الألف قلبت هاه السخة! للكوير المتجالسين، وهو المذهب السديد البصري، ومن الناس من زعم أن مه هي الصوت الذي يصوت به الكاف، و(ما) للجزاء، كأنه قبل: كف ما ناتنا به من آية لتسجزنا بها هما غن لك بالاجزاء، ناتهي.

 <sup>(</sup>٥) مذا التول ذكره الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام نهج البلاغة -خ-، ولم ينسبه إلى
 قائله بل اكتفى بالقول: قال بعض الشارحين، فذكره.

<sup>(</sup>٦) في (ب): تفسيره.

كما أشرنا إليه(١)، كما هو قياس سائر الضمائر.

[٤٣٣] (من أصلح سريرته): أعمال قلبه من الاعتقادات والإرادات كلها، وكانت كلها جارية على رضوان الله تعالى.

(أصلح الله علانيته): ما يظهر من أحواله كلها باللطف الخفي له من جهة الله تعالى.

(ومن عمل لدينه): من الانكفاف عن معاصي الله ومكروهاته.

(كفاه الله أهر دنياه): إصلاح ما يعود إليه نفعه في الدنيا واستقامة حاله.

(ومن أحسن فيما بينه وبين الله): من قيامه بأمر الله واجتهاده في طاعته.

(كفاه الله ها بينه وبين الغاس): أصلح الله له حاله فيما بينه وبين الخلق بالكفاية من جهته لشرهم عنه، وأن يحول بين مكرهم وبينه كيف شاء، وهذا الحديث مروي<sup>(۱)</sup> عن الرسول (شخلية في (الأربعين السيلقية)<sup>۱)</sup>.

[٤٢٤] (الحلم غطاء ساتر): يشير إلى أنه ساتر لجميع المساوئ التي لولاه لظهرت على أعين الملأ من الخلق.

(والعقل حسام فساطع): فَيُصُلُّ<sup>(1)</sup> في الأمور كلها، يفصل ما التبس منها وصعب الأمر فيه.

<sup>(</sup>١) إليه، سقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): يروى.

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث أخرجه الشريف السيلقي رحمه الله في الأربعين السيلقية ص ٢١ الحديث النامن عن ابن عباس قال: قال رسول الله هياه، فذكر الحديث وفيه: ((ومن أحسن فيما بنه وبين الله كذاء الله فيما بنه وبين النامن، ومن أحسن سريرته أصلح الله علائيته، ومن عمل الاخرته كماء الله أمر دنياه).

<sup>(1)</sup> الفيصَّل: أَلَحَاكُم، وقيل: القضاء بين الحق والباطل. (مختار الصحاح ص٥٠٥).

(فاستر خلل خلقك بحلمك): يعني استر ما كان في أخلاقك كالغضب والحقد والحسد وغيرها من المساوئ بتغاضيك عن الأمور وسكوتك<sup>(١)</sup>

عنها، وإعراضك عن أكثرها. (**وقاتل هواك بعقلك**): أراد وقاتل ما ينازعك إليه هواك من الخواطر

الردية بردها إلى العقل وتحكيمه فيها وإزالتها عنك بذلك. [٤٢٥] (إن لله عيمادًا): خلقاً من خلقه، جعلهم أهـلاً لـه وقربهم

۱۳۰۱ (**ان له عبده)**؛ خلف من خلفه ، جعلهم اهمار ته وفريهم إلى رحمته.

(يختصهم بالنعم): من بين سائر الخلق في الإعطاء والسرزق، وإعظام أحوالهم.

(لمنافع الخلق (1): لا وجه لإعطائهم النعم إلا من أجل إصلاح الخلق ومنافعهم.

(فيقرها فيهم ما بذلوها): يعني فيديمها عليهم وقت بذلهم لها وإعطائهم إياها أهلها.

(فإذا منعوها): تركوها واستبدوا بها.

(نزعها منهم): أخذها من أيديهم.

(ثم حؤها إلى اخريين غيرهم): يقومون بحقها، ويفون لها بشرطها من أولئك.

<sup>(</sup>١) ق (ب): وسلوتك.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: لمنافع العباد، فيقرّها في أيديهم ... إلخ.

<sup>-4.54-</sup>

(٤٢٦) (لا ينبغي للعبد أن يشق بخصلتين): يدني أن الأحوال في الإنسان وإن كانت على شرف المفارقة من العقل والقدرة والشهوة، لكن أدخلها في الزوال والانقطاع والنفير:

(العافية والغني): فهانان الخصلتان سريعتا<sup>(١)</sup> الانقلاب والتغير.

(بينا<sup>(۱)</sup> تتواه معاهى إذ سقم): أراد تراه بين أوقات عافيته سالاً إذ عرض له المرض.

(وبينا<sup>(٢)</sup> تراه غنياً إذ افتقر): وتراه بين أوقات غناه حاصلاً إذ عرض له الفقر.

[٤٢٧] (**من شكا الحاجة إلى هؤمن**): يعني من أطلع مؤمناً على فقره، وضربه على طريق الشكوى.

(فكأها شكاها إلى الله): لأن المؤمن يكون أن واسطة خير إلى لله تعالى (<sup>(1)</sup> ابالدعـــاء إليـــه؛ ولأن المؤمــن مــــن أهـــل عجـــة الله وولايتـــه، فكأنـــه يشكوها إليها (<sup>()</sup>.

(ومن شكاها إلى كافر فكأنا يشكو<sup>٧٧</sup> الله): الأن الكافر لا يكون واسطة خير إلى الله تعالى أ<sup>٨١</sup> إذ لا وجه لقبول دعائه، ولأنه من أهمل عدواة الله

<sup>(</sup>١) في (ب): سريعا.

<sup>(</sup>٢) ق (أ): بناء.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وبيناء.

<sup>(</sup>١) يكون، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) تعالى، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) وشرح النهج : شكاً.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقطً من (ب).

<sup>-4.55-</sup>

وأهل بغضه، فلا تكون شكواه إليه مقبولة، وإذا بطل كونها شكوى إلى الله كانت لا محالة شكرى له.

[٤٢٨] وقال (لتغليلا في بعض الأعياد:

(إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه): أجزل له عليه الثواب.

(وشكر فياصه): أراد إما شكر قيامه في لياليه بالعبادة، وإما قيامه بواجباته.

(وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد): لأن العيد إنما سمي عيداً أخذاً له من عودة المسرات فيه، ولا مسرة أعظم من طاعمة الله تعالى والتجنب عن معصيته، فهذا هو(١) أعظم السرور وأعلاه.

[٤٢٩] (إن<sup>(١)</sup> أعظم الحسرات عند الله يوم القيامة<sup>(٢)</sup> حسرة): التحسر هو: التلهف، وانتصاب حسرة على التمييز أي من الحسرات.

(رجل كسب صالاً في غير طاعة الله): أي أخذه من الوجوه المحظورة كالظلم والربا، وإدخال المنافع المحظورة بسبب اكتسابه وغير ذلك.

(فؤزته رجلاً انفقه (<sup>۱)</sup> في طاعة الله): في أنـواع القـرب والطاعـات المرضية، لله المقربة إلى رضوانه.

(فدخل به الجنة): جزاء على إنفاقه له.

<sup>(</sup>١) هو ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإن.

<sup>(</sup>٣) يوم القيامة، زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج وفي نسخة: فأنفقه.

<sup>-4.50-</sup>

(ودخل به الأول النار): من أجل جمعه من المكاسب المحظورة والمداخل القبيحة.

(٤٣٠) (إن أخسر الناس صفقة): الصفقة في البيع، وجعلها ها هذا استعارة، وأراد أعظم الناس خسراناً في أموره ومعاملاته.

(وأخيبهم سعياً): خاب الرجل في حاجته إذا لم يتبسر وينجح مطلبه. (رجل أخلق بدنه): أتمه وأهلكه.

(في طلب اهاله): ما يرجوه من الأغراض الدنبوية.

(**ولم تساعده المقادير**): تأتي له بما أراد من ذلك، وتذعن له بتحصيله، ولا أقدرته.

(على إرادته): ما يريده من ذلك.

(فخرج من الدنيا بحسوته): بتلهفه على ما فاته من أغراضه (١٠ من ذلك، وما تعذر عليه من بطلان مقاصده.

(وقدم على الاخرة بتبعته): بما يبعه من ذلك من اللوم والذم والذم والدة السرمدي في الآخرة.

[٤٣١] (الوزق رزقان): قد<sup>(۱)</sup> مضى معنى هذا على غير هذه العبارة، وهو من الدلالة على مَلكَبِ الشِّقَ لفنون الكلام، واقتدراه على أنواعه، ولهذا يعبر عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة على أوجه مختلفة، وأنحاء متفاوتة.

<sup>(</sup>١) من أغراضه، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) قد، سقط من (ب).

(طالب): لصاحبه حتى بأخذه من غير تعب، ولا مشقة عليه في ذلك.

(ومطلوب): يطلبه صاحبه حتى يقدره الله تعالى له، ويقضي به من عنده، ويستحقه بالطلب له.

(همن طلب الدنيا): شغل نفسه بطلبها، وأنفق عمره في تحصيلها.

(طلبه الموت): أتى له في سرعة وقرب.

(حتى يخرجه منها (۱): كارهاً على رغم أنفه من غير أهبة ولا طلب استعداد.

(وهمن طلب الاخرة): بالأعمال الصالحة، يفعلها ويكون مجدّاً في تحصيلها.

(طلبته الدنيا): عاش فيها عيشاً رخياً حميداً.

(ح**تى يستوفي رزقمه منهما**): يوفره الله تعـالى عليمه، ولا ينقصــه فيه<sup>(۱)</sup>شيئاً.

[٤٣٣] (إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا): أراد بالأولياء المجبن لطاعته والشاغلين أنفسهم بها والقاصدين إليها، وهؤلاء هم الذي تفكروا بعقولهم، واستعملوها في النظر والفكر.

(إذا نظر الناس إلى ظاهرها): يعني أنهم وِفْقُوا للنظر المُخَلَّص

<sup>(</sup>١) في شرح النهج وفي نسخة: عنها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): منه.

من دَرَلا<sup>(١)</sup> الخسارة، فنظروا في باطن الدنيا وما تؤول إليه عاقبتها من الانقطاع لها والزوال، لما نظر الناس إلى عاجل لذتها<sup>(٢)</sup>، وتقدم شهواتها.

(واشتغلوا باجلها): أراد أنهم شغلوا نفوسهم بما كان من أمر الآخرة، وهو الآجل المتأخر.

(إذا اشتغل الناس بعاجلها): بما تقدم من شهواتها واتباع لذاتها.

(فاهاتوا هنها "كا مساخشوا أن يميتهم): يعني أنهم أهملوا لذاتها لما يخشوا من ذلك من وخيم عاقبتها من قسوة فلوبها وإمانتها عن ذكر الآخرة، ما خشوا أن يبتهم الذي يخافون أنه يفسد قلوبهم من مجتها والشوق إليها.

[٤٣٣] وقال (لتغضيفا (\*):

(هم تركوا ما علموا أنسه سيبزكهم): يريد أنهم أعرضوا عن الدنيا ولذاتها لما يتحققونه من انقطاعها عنهم، وانفلاتها من أيديهم.

(**ورأوا استكثار غيرهم استقلالاً "**): يريد أنهم استحقروا كثيرها ورأوه قليلاً حقيراً لما رآه غيرهم خطيراً جسيماً.

(ودركهم لها فوتماً (^): أي وإدراكهم لها فوتاً من الآخرة وبُعْداً منها.

<sup>(</sup>١) أي لحوق الخسارة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لذاتها.

 <sup>(</sup>٣) منها، زيادة في (ب) وشرح النهج.
 (٤) الحكمة رقم (٤٣٢) والحكمة رقم (٤٣٣) هما في شرح النهج تحت رقم واحد وهو

الرقم(٤٤١). (٥) في (ب): إقلالًا.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: فواتا.

<sup>-4.54-</sup>

(أعداء صا<sup>(۱)</sup> سالم الناس): يريد أعداء الدنيا؛ لأن الناس سالموها واجتهدوا في إحرازها وتحصيلها.

(وسلم صا<sup>(۱)</sup> عادى الناس): يعني أنهم مسالمون للآخرة لما عاداها الناس وهجروها، وأعرضوا عن ذكرها.

(بهم غلم الكتاب): أي أن القرآن إغا يعلم من جهتهم.

(وبه علموا): أي وما كان علمهم حاصلاً إلا من جهة كتــاب الله تعالى ومن طريقه.

(وبهم قام الكتاب (٢٠): استقامت أحكامه، وظهرت أعلامه.

(وبه قاموا): أي أن طرائقهم إنما حسنت وزكت خلائقهم وظهرت لما قرورها على كتاب الله وأقاموا على حكمه وشرطه.

(لا يرون هرجواً): أي لا يعرفون قدر المرجو، ولا يــزن عندهــم قلامــة ظفر من جميع الأمور كلها.

(فوق صا يرجونه): أعظم حالة مما يرجونه، يؤملـون حصولـه في الآخرة من ثواب الله والفوز برضوانه.

(ولا مخوفة): أي ولا يرون مخوفاً من جميع الأمور المخوفة في الدنيا.

(فوق ما يخافون): من أهوال الآخرة وشدائدها، وعظائم العقاب وما يتعلق به.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: لما.

<sup>(</sup>٢) في شوح النهج: لمن.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: ويهم قام كتاب الله تعالى.
 ٣٠.١٩-

[٤٣٤] (ا**ذكرا انقطاع اللذات**): زوالها بالموت والتغيرات العظيمة.

(وبقاء التبعات): ما يتبعها من العقاب والحساب عليها، وسخط الله وغضبه في ذلك.

[٤٣٥] (أخَفَرُ ثقَلَه): أي أخبر الناس في جميع أحوالهم وامتحنهم في جميع أسرارهم('' تبغضهم وتكرههم، والقِلَى هـو: البغـض لمـا يطلـع بالخبرة على فساد القصود في حقهم، وخبث النيات في سرائرهم(''.

وروى تعلب<sup>(٢)</sup>، عن ابن الأعرابي<sup>(١)</sup> قبال: قبال المنامون: لبولا أن علياً *الطينة* قال: أخْيرُ تَفَلَه، لقلت أنا: إقْلَهُ<sup>(١)</sup> تَخْيَرُ، هذا شيء حكاه السيد الرضي عن تعلب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ق (أ): سرارهم.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): أسرارهم.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن يجيس بن زيند بين سيار الشبياني الحجويء المعروف بعلب (١٠٠١،١٢٠ه). إما الكرفين في النحو واللغة في زمانه، وكان ثقة دينًا مشهوراً بعدفي اللهجة والمرفة الماحة ورواية الشعر، ولد ومات بيفداد، وله مؤلفات منها: القصيح، وقواهد الشعر، وشرح ديوان ذهر، ويجالس تعلب عملمان، ومعاني القرآن وغيرها. (انظر معجم رجال الاعتبار وسابق المارفين صرا٣ عرا٣)).

<sup>(1)</sup> هو محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي (١٥٠-٣٣١-١٦)، أبو عبد الله، واوية، علاَمة باللغة، من أهل الكوفة، قال أنطلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي، وكان يحضو، فرعاء مافة إنسان، كان بسأل ويقرأ عليه، ويجب من غير كتاب، ولزمته يضع عشرة سنة ما رأيت بيده كناباً فقد أمل على الناس ما يحمل على أجمال، ولم يُز أحمد في علم الشعر أغزر منه. وله تصانيف كثيرة منها: أسماء الخيل وفرسانها، والنوادر في الأدب، وتفسير الأشال، ومعاني الشعر وغيرها. (نظر الأعلام ١/١٣).)

<sup>(</sup>٥) في (أ): أقل، وما ألبته من (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ٨٠/٢٠.

<sup>-4.0.-</sup>

وأقول: إن مراد المأمون أن أمير المؤمنين هو رأس الحكماء وأميرهم، وإمام العلماء وسفيرهم، لا بأخفون (الا عنه وبدلالته، ولا يغترفون إلا وإمام العلماء وسفيرهم، لا بأخفون (الا عنه وبدلالته، ولا يغترفون إلا من تُعتره، ولا يرتب ولا يترون إلا من تُعتره، ولا يترون لله الشبه إلا بفكره ودلالته، فلولا أنه قد سبق إلى تقديم الحبرة لتكون سبباً للقِلَى، للله انا: إذا قليت إنساناً عوضت كنه حاله، وعلى صَفَره "في دوام المودة واستمرار الصحبة (الم عرفت كنه حاله، وعلى صَفَره "في دوام المودة أحسن؛ لأنه عام؛ لأن الخبرة في الناس هو الدرية بأحوالهم في أسفارهم ومعاملاتهم كلها، فبحصل القِلَى بعد ذلك بخلاف ما قاله المأمون، فإن القلى إلى إلى إلى المؤمنين أعجب وأدخل في الحكمة فتعرف كنه حاله، فلهذا كان كلام أمير المؤمنين أعجب وأدخل في الحكمة لعمومه وشموله كما أشرنا إليه.

# [٤٣٦] وقال (كفضيك):

(ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر، ويغلق عنه(") باب الزيادة): يريد أن الله تعالى أعدل وأحكم عن أن يقول قولاً لايكون صادقاً حيث قال: ﴿ وَلَمِنْ شَكَرُتُمْ لاَيُهِنَكُمْ ﴾ [برسب ا]، فلا يمكن أن يُوققه للشكر ولا يزيده من تعمه كما قال.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا يأخذون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: الأنك، (هامش في ب).

<sup>(</sup>٣) الصَّغَرُ بالتحريك: لبِّ القلب. (القاموس المحيط ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) ق (أ): الصحة.

(ولا ليفتح على عبد باب الدعاء): يونقُه لأن يدعوه بجميع حوائجه ويفضي إليه بها.

(ويطلق عنه باب الإجابة): فمثل هذا لا يليق بحكمة الله تعالى ولا بعدله. (ولا ليفقح على عبد باب القوبة): يوفقه لها وللإتيان بأحكامها وشرائطها.

(ويطلق<sup>(۱)</sup> عنه باب المففرة): يعني ويحرمه القبــول عنــد تويتــه وإنابتـــه، ويحرمه أيضاً غفران ذنوبــه عنــد تجــد المغفرة وإحداثها.

[٤٣٧] وسئل أيما أفضل؟ العل أو أنجود؟ فقال (لتُغليظًا:

(العدل يضع الأمور مواضعها): بريد يقيم حقائق الأشباء ويعدُّ لها من غير زيادة عليها ولا نقصان منها، ولا سرف فيها.

(والجود بخرجها عن<sup>(۱)</sup> جهتها): بالزيادة في شيء منها، ونقـص في غيره، وإسراف في بعض الأمور.

(والعدل سانس عام): يعني أنه يحتاج في جميع الأمور كلها، فإن الأمور كلها مفتقرة إلى الاستقامة على أحوالها من غير زيادة ولا نقصان.

(والجود عارض خاص): أي (أ) أنه إنما بحصل (أ) في بعض الأشياء، وهو أيضاً من جملة الأمور العارضة التي تحصل تبارة وتنزول أخرى،

<sup>(</sup>٥) في (ب): عليه.

<sup>(</sup>١) في (أ): ولا ينفتح عليه باب المغفرة، وما أثبته من (ب) ومن شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: من.

<sup>(</sup>٣) ق (ب): يعني.

<sup>(</sup>١) في (أ): يختص.

<sup>-4.01-</sup>

وتحصل في بعيض الأشخاص، وهيو مفقود عين (١٠ أكثرهم فلهذا

(فالعدل<sup>(۲)</sup> أشرفهما): حالاً.

(وافضلهما): قدراً عند كل أحد لما أشرنا إليه.

[٤٣٨] (الناس أعداء ما جهلوا): يريد أن العداوة هي هجران من تعاديه وزوال الأنس بينك وبينه، وهذا حاصل فيما كان الإنسان جاهلاً له، فإن الواحد منا لا يأنس بما لا يعرفه، فهو في الحقيقة عدوه، ولهذا فإنك ترى الإنسان إذا علم شيئاً أنس به وكرره على ذهنه وفهمه مرة بعد مسرة، وإذا كنان جناهلاً لنه فإننه غير آنسس بنه ولا يرعيبه (" طوفناً ولا يلتغت إليه.

[٤٣٩] (الاهد كلمه كلمتسان<sup>(۱)</sup>): قـد جمعهما الله تعالى<sup>(۱)</sup> في كتابه الكريم، ثم تلا (الشخير) قوله: (﴿لِلْكِيلاَ تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَالْكُمْمُ﴾[المدسد:١٠]: أي لا تجزئوا عليه.

(﴿وَلاَ تَقْرَعُوا بِمَا أَتَاكُمْ ﴾)[اهدب:١٦]: أي لا يصيبكسم بذلـك سـرور، فعدم الالتفات إلى ما فات وعدم الفرح بما حصـل<sup>(٢)</sup> قد اشتملا على الزهد بأسـره، فاستوليا عليه بحذافيره.

<sup>(</sup>۱) ق (ب): ق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والعدل.

<sup>(</sup>٣) أي لا ينظر إليه.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: الزهد كله بين كلمتين.

<sup>(</sup>٥) تعالى، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): يحصل.

<sup>-4.04-</sup>

(فمن لم يأس على الماضي): يلتفت إليه ولا يعرِّج عليه.

(ولم يغرح بالاتي): الحاصل في المستقبل.

(فقد اخذ الزهد بطوفيه): لأن طرفاً له متعلقاً بالماضي وهو عدم الاحتفال بالماضي، وطرفاً يتعلق منهما بالمستقبل وهو ألاً يفرح بما بحصل له فيما يستقبله من عمره من الخيرات، وهذا كله تعويل علمي زوال الدنيا وانقطاعها وبطلانها وفسادها، فلا يعرج فيها الله على ما فات، ولا يفرح فيها الله يأتي.

[٤٤٠] (الولايات مضامير الرجال): المضمار هو: الموضع الذي تُصَمَّرُ فيه الخيل، وهو مكان السباق، والمضمار: عبارة عن الزمان، ومقداره أربعون يوماً تعلقها حتى تسمن ثم ترد إلى قوتها هذه المدة، فكل ما ذكرناه يسمى المضمار، وأراد أنها للولاة بمنزلة المضمار؛ لأنهم يمتحنون بها في الجودة والرداءة والشجاعة والجبن، وغير ذلك من الصفات الجيدة والردية.

[٤٤١] (ما انقض اليوم لعزائم غداً): يشير إلى أن من وعد أن يفعل فعلاً في الغد فإن إرواده في اليوم وتأنيه فيه يهون أمره وينقض ما قد كان عزم فيه على أن يفعله، وهو قد أورده على جهة التعجب من حالمه، وهو جدار مجرى الكناية في بطلان ما وعد به على أن يفعل<sup>(1)</sup> غداً،

<sup>(</sup>١) فيها، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): منها.
 (٣) الحكمة في شرح النهج: ما أنقض النوم لعزائم اليوم!

<sup>(</sup>٤) ق (ب): يقعله.

<sup>-4.01-</sup>

فانه بصدد البطلان والزوال، وإنما الذي يرجى وقوعه ما وعد بفعله في وقته وحينه لا غير.

[٤٤٢] (ليس بلند أحق(١) بك من بلند): يشير إلى أن البلاد مستوية بالإضافة إليك، لا تختص بك واحدة منها دون واحدة.

(خير البلاد ها حملك): استقامت فيه أحوالك وظهر فيها أمرك، وكنت فها طيباً عيشك، هنياً مشربك ومأكلك، وعن هذا قال بعضهم:

ولا يكسون كبسان فسوق قفسازا

يومأ بمصر وأرض الشام يسكنها

وبمالعراقين أحيانما وشميراز

[٤٤٣] وقال (لفليلا وقد جاءه نعى الأشتر رحمه الله:

(صالك وصا صالك؟): الاستفهام وارد على جهة المبالغة والتهويل، والإفخام في شأنه، كأن حاله بلغ مبلغاً لا يعلم فهو يستفهم عنه، وهذا كثير في كتاب الله حيث يربد التعبير عما عظم شأنه، كقول تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ ٥ مَا الْقَارِعَةِ ﴾ [المرعد ٢٠٠] ، ﴿ الْحَاقَةُ ٥ مَا الْحَاقَةُ ﴾ [المسد ٢٠٠٠] ، وذلك كثير لا يحصر.

(لو كان جبلاً لكان فندا(")): الفند: الطويل من الجبال، وقيل: المتفرد

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: بأحق.

<sup>(</sup>٢) القفيز: حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي. (انظر القاموس المحيط ص١٧٠)

<sup>(</sup>٣) بعده في شرح النهج: أو كان حجراً لكان صَلَّداً.

منها، وأراد ها هنا العظيم في الطول والانفراد عنها.

(لا يوتقيه المحافر): تطلعه ذوات الحافر لصعوبته ولعسرة مرقاه.

(ولايوفي عليه الطائر): أوفى بالفاه إذا أشرف على الشيء، وأراد أن الطير لا توفي عليه أي لا تشرف لعلوه.

[٤٤٤] (قليل مدوم عليه): أراد من الطاعات، وفي الحديث: «إن الله يحب المداومة على العمل وإن قلًّ».

(خير **من كثير مملول منه**): لأن مع الرغبة بحصل القبول، ومع الملالة بحصل الرد لا محالة، وفي الحديث: «علبكم من العمل بما تطبقون، فإن الله لا بمل حتى تملوا».

[923] وقال (لنظيم) لغالب بن صعصت<sup>(۱)</sup> والد الفرندق، واسم الفرزدق همام بن غالب<sup>(۱)</sup>، في كلام دار بينهما:

(ما فعلت إبلك الكثيرة؟): البالغة في الكثرة مبلغاً عظيماً.

<sup>(</sup>١) هو غالب بن صعصة بن ناجية التيمي الدارسي الجاشمي ، المتوفى سنة ٤٠، جواد، من وجوء تميم، يلقب بابن لبلى، وهو والد الفرزدق الشاعر، أدرك النبي ، وهو ووفد على علي، وله أخبار. (الإعلام) ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٧) هو همام بين غالب بين صعصمة التيمي، أبو قواس، الموفى سنة ١٩١١ه. المسروف بالفرزوة، شاعر من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة والأخيار، شريف في قومه، عزيز الجانب، وهو صاحب القصيدة الشهيرة في الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام والتي مطلعها:

(فقال: دعدعتها الحقوق يا أمير المؤمنيين): أي فرقتها، يعني أخذتها الصدقات المطلوبة منها في كل عام.

### فقال لاعكبالا:

(ذاك أحمد سبلها): الإشارة إلى الأخذ على هذا الوجه، وأراد أنـه أعظم الطرق التي يصدر تفريقها فيه، ويكون تبددها بسبه.

ويحكى أن غالباً فاخر سحيم بن وثيل<sup>(۱)</sup>، فعقر غالب ناقة، فعقر سحيم ناقتين، فنحر سحيم ثلاثاً، فعمد غالب إلى مائة ناقة فنحرها، فنكل سحيم عن ذلك، فقال له قومه: جلبت علينا عار الدهر كله، فاعتذر بأن إبله كانت غائبة، ثم تقدم الكوفة فعقر ثلاث مائة ناقة بكناسة الكوفة من إبله، ثم قال للناس: شأنكم بهذا<sup>(۱)</sup>، فشعر بذلك أمر المومن فقال:

(هذا مما أُهِلُ به لغير الله، فلا يأكل منه أحد شيئاً) ثم أمر بطرد النـاس عنه، فتخطفتها الطير وأكلتها السباع والوحوش.

ولله درُّ أمير المؤمنين فما أصلب نفسه في الدين!، وأعظم وطأنه على إيحار صدور المتمردين!.

أنا ابن جلا وطلأع الشايا

(الأعلام ٧٩/٣). (٢) ق (ب): بها.

 <sup>(</sup>١) هو سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحي البربوعي الحنظلي التعيمي، المتوفى نحو سنة ١٥ه،
 شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام، وناهز عمره المائة، كان شريفاً في قومه، نابه الذي ، أشهر شعره أليات مطلعها:

[٤٤٦] (هن عظم صفار المصائب، بلي\(^\) بكيارها): يريد أن الواحد إذا جرى عليه مصيبة وهمي صغيرة في حالها فعظمها وكبرها في نفسه، ولم يجمل الصبر ذخيرة عند الله تعالى بالاه فلا يمتنع أن الله تعالى يبلاه بأعظم منها عقوبة له (^\) على فعله ذاك، وإبطال صبره على تلك المصيبة.

[٤٤٧] (صن كرصت عليه نفسه): عظمت عنده حالة نفسه: وأراد تكريمها.

(هانت عليه شهوته): أراد أن إكرام النفس وإعزازها إنحا يكون بانقطاع الشهوة عنها، وإذا قطع شهوته لم يتواضع لأحد، ولا ينزول عن حالة العزة بنفسه؛ لأن ذلك إنما يكون من أجل التهالك في عبة الشهوات وإحرازها.

(٤٤٨) (ما مزح وجل مزحة، إلا صغ من عقله بخة): يشير إلى أن المزاح قلبله وكثيره لا خير فيه، وأرد أن المزحة الواحدة لا محالة تنزل قمدره وتسقط (٢٠ جلالة حاله، وفي الحديث: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً»(٢٠) وكلامه (لشخية محمول على إفواط المزاح، أو على أنه مزح بما يكون سقوطاً في حاله وإنزالاً لمدرجته في ذلك.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: ابتلاه الله بكبارها.

<sup>(</sup>٢) تعالى، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٣) له، سقط من (ب).
 (٤) في (ب): بسقوط جلالة حاله.

<sup>(</sup>٥) رواء أبن أمي الحديد في شرح النهج ٢٣٠/٦ ولفظ أولد فيه: ((إنني أمنر ...))لخ، وهـو باللفظ الذي أورده المؤلف أولائها ها في موسوعة أطرف الحديث النيوي الشريف ١٧٧/٣ وعراء إلى نجمع الزوائد للهشبي ١٩٧٩، والشفاء للغامني عباض ٢١٤/٢، والمعجم الكبير للطبرات ٢٩١/١، وتشف الخداء ٢٩١/، وأعلاق الإساء ٨٦.

<sup>-4.04-</sup>

[1219] (زهدك في راغب فيك نقصان حظ): بشير إلى أنك إذا انكففت عن صحبة من هو راغب في صحبتك وأبيت عنها، فإنما ذلك نقصان حظ لذلك الذى صحبك في صحبتك.

(ورغبتك في زاهد فيماد مل نفس): يريد أنك إذا رغبت فيمن يكون عنتماً من صحبتك فهذا لاعالة ذل نفس منك، وهون في الطبيعة، وعدم أنفة من جهتك.

[٤٠٠] (ما لابن ادم والفخر!): إنكار عليه في التعلق بالفخر والرغبة فيه والتصريح به من جهة نفسه، وحاله معروفة.

(اوله نطفة): مهينة قذرة لها رائحة خبيثة، ثم جرت في موضع البول عند انصبابها من الإحليل، ثم جرت في موضع الحيض عند صبّها في رحم المرأة مرة وعند خروجه من بطن أمه مرة ثانية، ثم صار يغتذي في بطن أمه بدم الحيض، فهذه حالته في الأولية من خلقه.

(واخره جيفة): وبعد موته يستقذر من رائحته، ويعاف أمره، وتنفر النفوس من رؤيته وقذر رائحته، فإذا كـانت هـذه حالـه فكيـف يفخـر ويعلو أمره؟

(لا يرزق نفسه): لا يقدر على ذلك، ولا له مكنة عليه.

(ولا يدفع حتفه): ولايقدر على دفع ما يصيبه من الآفات والمصائب.

[٤٥١] (الغنى والفقر بعد العرض على الله): يشير بذلك إلى أن الغنى على الحقيقة (١) إضا هو بعد أن تعرض الأعمال على الله ثم يقبلها

<sup>(</sup>١) في (ب): إلى أن الغنى حقيقة.

<sup>-4.04-</sup>

فهذا هو الغنى والفوز لا محالة، والفقر على الحقيقة بعد عرض الأعمال على الله وردها فهذا هو الويل على الحقيقة لأهله.

اللُّهُمَّ، أسعدنا بقبول الأعمال يوم يقوم الأشهاد.

[٤٥٢] وسئل النظيلة عن أشعر الشعراء؟

فقال:

(إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغايسة عند قصبتها): الحلسة هم.: موضع السباق للخيل، أو اسم للخيل المجتمعة التي تمأتي من جهات مختلفة، ولم أحط عداد أمر المؤمنين في قوله: (إنهم لم يجروا في حلبة واحدة)، فإن أراد أنهم لم يكونوا في وقت واحد فالتفرقة بالسبق والتأخر في الفصاحة والبلاغة في الشعر تدرك ولو كانوا في أزمنة متفاوتة، ولهذا فإنها تعرف الآن بينهم وإن تفاوتت أزمانهم، وإن أراد أن كل واحد لم يعارض صاحبه فيما جاء به من المعاني والمقاصد فليس الأمر كذلك، فيإن المعارضة قد وقعب بين علقمة وامرئ القيس في معنى واحد، وزاد أحدهما على الآخر في ذلك المعنى فصاحة وبلاغة، وعُرفَ مقدار التفاوت بينهما فيه، وإن أراد أن مقاصدهم في العلوم الشيعرية متناسة وأفانينهم فيه مختلفة، إذ ليس لتلك الأساليب غاية ولا يمكن الإشارة إلى ضطها بحد ونهاية(١)، فهذا وإن كان الأمر فيه كما ذكر، لكن هذا لايمنع ما (١) ذكرناه من معرفة السبق والتقدم، والفصيح والأفصح، وإن أراد أنهم لم يقصدوا معني واحداً يعبّرون عنه بعبارات يعرف بها قـدر

<sup>(</sup>١) في (ب): بحد ولا نهاية.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): ما.

التفاوت بينهم في السبق والتأخر، فقد رأينا الشاعرين يزدحمان علمى معنى واحد، ويعبِّر كل واحد منهما عن ذلك المعنى بعبارة يُمرُفُ بها مقدار فضلهما في الفصاحة والبلاغة، ويزيد أحدهما على الآخر في ذلك، وهذا ظاهر لا يمكن دفعه.

وهم في تناولهم المعنى الواحد وكسبوه ( كا كل واحد منهم أتناه ( ا عبارات غير عبارات الأول، منهم من يزيد على صاحبه فيه، ومنهم من يساوي، ومنهم من ينقص، فهذه ضروب ثلاثة نذكر من كمل واحد منها مثالاً ليطّلع الناظر على رونق البلاغة، وعاسن الفصاحة، وكيفية تأديتهم للمعنى الواحد وتغاوت مقادير بلاغتهم فيه.

### الضرب الأول: ما يكون بالزيادة

فمن ذلك قول قيس بن الخطيم<sup>(٣)</sup> يصف كتيبة:

لـو أنَّـك تُلْقِـي خَنْظَـلاً فَـوْقَ هَامِنَـا

تُدَحرَج عسن ذي سسامةِ (١) المتقساربُ

وذو سامة: بيضة الحديد المطلمي بالذهب، والسام: عروق الذهب،

<sup>(</sup>١) ق (أ): وكسبوه،

<sup>(</sup>٢) في (ب): إياه.

<sup>(</sup>٣) هو قبس بن الخطيم بن عدي الأوسي، النوفي نحـو سنة؟ ف.هـ، شــاعر الأوس وأحــد صــاديدها في الجاهلية، أول ما الشهر به تنبع قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما وقال في ذلك شــراً، أدرك الإسلام للم يسلم. (انظر الأعلام ١٠٥٥).

سعواء الرق الاستراكب المستخدم الليت في لسان العرب ٢٤/٢٢ وقول هندا: (هامنا) في (الله الله الله وهو تصحيف، والليت في لسان العرب ٢٤/٢٢)، وقال في الحرب حتى لو وقع حنظل على رؤوسهم على أملات واستواه أجزائه لم يتزل إلى الأرض، انتهى،

أخذه ابن الرومي(١) فقال:

فلو حصتهم بالفضاء سحابة

لظلَّت على هامساتِهم تتلحسرجُ(١)

ومن ذلك قول نهشل<sup>(٣)</sup> في هذا المعنى:

تظلُّكَ مِن شميس النهاد وماحُهم

إذا رفع القومُ الوشسيجَ المقوَّمَ

أخذه المتنبى فقال فيه:

تمنعها أن يصيبها مطر

شدة ما قد تضايق الأسل (١)

(۱) هو علمي بن العباس بن جريج الرومي الـ٢٦٣-٢٦١ أبو الحسن، شاعر كبير من طبقة بشار والمتبيء رومي الأصل، كان جده من موالي بني العباس، ولد ونشأ يبغداد، وصات فيها مسعوما، وهو شبع موال لا البيدائيج، ولا ديوان شعر طبع في سنة بخلدات، وحول أدب وشخصت يحتب عدة كب، منها: ابن الرومي حياته من شعره للاستاذ الأدب الكبير عباس عمود العقاد، قال العقاد: كان شبعاً معترلياً. (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العادين ص ١٠٣١-١٠ عديداده).

(٣) هو من قصيدته الجيمية الشهيرة التي قالها في رئاء الإمام بجيم بن عمر بن يجيم بن الحسين بن
 زيد بن علي بن الحسين السبط وجي، والذي استشهد سنة ١٥٠ه في أيام المستمين العباسي،
 والفصيدة مطلعها:

أسامك ضائظر أي نهجيك تنهيج طريقيان شيني مسينةيم وأعسوج (٣) هو نهشل بن حرى بن ضمرة الدارمي، الموفى نحبو سينة ٤٥هـ، شاعر مخضرم، أدرك

الجَاهَلَةِ، وَعَاشَ فِي الإَسْلامِ، وَكَانَ مَنْ خَبِرُبِيرَت بني دارم، أَسَلَمُ وَلَمْ يَرِ النَبِيُ ﴿ اللّ وصحب علياً (﴿ لَيُحَلِّى إِنْ سِرويه، وكان معه في وقعة صفين، فقتل فيها أخ له اسمه: مالك، فرنا، يَراث كِيرة، (الأعلام/١٤٩٨).

(٤) الأسل: الرماح.

ثـم أخــذ هــذا المعنى عمـارة اليمـني (١) فجــوده غايـة التجويـد، فقال فيه:

إذا شحرات الخط فيها تشاجرت

فليسس لريسح بينهسن هبسوب

وقول الأعشى:

وأرى الغوانسمي لا يواصلسن امسرأ

فقد الشسبابَ وقسد يَصِلْسنَ الأمسردا

أخذه أبو تمام وزاد عليه زيادة ظاهرة فقال:

أحلسي الرجسال مسن النسساء مواقعساً

مسن كسان أشسبههم بهسن خسدودا

فكل واحد من هؤلاء نراه<sup>(١)</sup> قـد أخـذ معنى صاحبـه وزاد عليـه في الفصاحة والبلاغة، وجودة الحلاوة، ورقيق الطلاوة.

<sup>(</sup>١) هو عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليسني. أبو عمده التوفى سنة ١٩٥٨. مورخ وشاعر، فقيه، أديب، من أهل اليسن، ولد في تهامة، ورحل إلى زييد سنة ١٥٥٨. وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام أمير مكة إلى الفائز الفاطمي سنة ١٥٥٠. ثم أقام عند الفاطمين بحصر ومدحهم، وله تصاليف منها: أرض اليسن وتأريخها وغيره. (نظر الأعلام ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ب): تراه.

# الضرب الثاني: ما يكون بالمساواة

فمن ذلك قول طفيل(١):

نجوم سماء كلما غاب كوكب

بدا وانجلت منه الدُّجنَّةُ (١) كوكب

أخذه أبو تمام وساواه، فقال:

إذا قمر منهم تغمور أو" خبا

بعدا قمر في جانب الأفسق يلمسعُ

ومن ذلك قول بعض الشعراء:

إذا بسل والم مسن داء بسه ظسن أنسه

نجا وب الماء الماء الدي هو قاتلُ (")

أخذه المتنبى وساواه فقال:

فإن أسلم فلم أسلم ولكن

سلمتُ من الجمسام إلى الجمسام

 <sup>(</sup>١) هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي، المتوفى سنة ١٣ق.ه، من بني غني، من قيس عيـالان، شاعر جاهلي، فحل من الشجعان، وهو أوصف العرب للخبل، وريما سمي (طفيل الخبل) لكترة وصفه لها، عاصر النابغة الجعدي، وزهيربن أبي سلمي. (نظر الأعلام/٢٢٨/).

<sup>(</sup>٢) اللُّجِنَّة : من الغيم المطبَّق تعليقا الريان اللظلم الذي ليسٌ فيه مَطْر. (مختار الصنَّحاح ص١٩٩). (٣) في (أ) : إن.

<sup>(</sup>٤) أي صع وبرأ.

<sup>(</sup>٥) لسَان العرب ٢٦٠/١ بدون نسبة لقائله، وقوله هنا: (ظن أنه) في اللسان: (خال أنه). - ٢٠٦٤–

ومن ذلك قول بعض الشعراء:

أنيا السيف بخشي حيده قيل هيأه

فكيف") وقد هزَّ الحسيام المهند

أخذه المتنبى وساواه فقال:

بهياب سيوف البنيد وهي جدائية

فكيف إذا كانت في نزارية عُلْسا"

ويُرهَبُ ناب الليث والليث وحده

فكه إذا كهان اللهوث له صُحبها

ويُخشى عُبابُ(٢) البحر وهـ و مكانّـه

فكيف عين يغشي السلاد إذا عسا

فكل واحد من هؤلاء قد أخذ معنى صاحبه الذي أراده وساواه من غير زيادة ولا نقصان في فصاحته وبلاغته، وجودة معانيه كما ترى.

<sup>(</sup>١) ق (ب): وكيف.

<sup>(</sup>٣) هامش في (ب) لفظه: قال في ديوانه: عرباً. انتهى.

<sup>(</sup>٣) غُيابُ البحر: ارتفاع موجه واصطخابه.

<sup>-4.70-</sup>

#### الضرب الثالث: ما يكون بالنقصان

فمن ذلك قول المجنون'':

لقد كنت أعلو(" حب ليلى فلم ينزل

بسي الفسضُ والإسرام حسى علانيا أخذه المتنبي، فنقص عنه نقصاناً ظاهراً، وأكره فيه نفسه حتى انحطً

كىمىت خىك جىر عنىك تكامية

حسى استوى فيلك إسراري وإعلاسي

ومن ذلك قول أبي تمام:

عن عذوبته، بقوله:

نرمىكى بأشىباجنا إلى ملكك

ناخذ مسن فضلمه ومسن أدبسه

أخذه المتنبى ونقص عنه، بقوله:

ولديسه مَلْعِقْيَانِ والأدبِ المفسا

د وَمَلْحَيْسَاةِ وَمَلْمَنْسَاتِ منساهل

(١) مو قيس بن الملوج بن مزاحم العامري، المتوفى سنة ١٩٥٥م، الملقب بمجنون ليلس، شاعر غزل
 من المتبعين، من أهل نجد، لم يكن بجنوناً، وإنما لقب بذلك لهيامه في حبّ ليلي بنت سعد.
 (١٧علام ٢٠٨٥م).

(٢) أي أغلب.

(٣) البّيت في (ب):
 ولديه ملعقبات والأدب المعاد وما الحيناة وملمسات مشاهل

وفيه تحريف، والصواب ما في (أ)، وقوله: ملعقبان: أي من العقبان، فحذف النون من حرف الجر (من) وكذا في قوله: ملحياة أي من الحياة، وملممات؛ أي من المبات. فنزل عنه كما ترى ولم يجود في تأليفه، وفيه استكراه وتكلف''، وقد جمع من فنه في مواضع ثلاثة، فلهذا شابه بذلك وأبطل حلاوته.

وقد حكي عن عثمان بن جني<sup>(۱)</sup> أنه قال: إن المتنبي قد زاد على أبي تمام في هذا البيت حيث ذكر الموت والحياة وعظم (۱<sup>۲)</sup> الحال والمساهل، فاعترضه الشيخ الوجيه فقال: أيها الشيخ، إنه ليس نقمد الشعر من صنيعتك<sup>(۱)</sup>، ولا هو من عملك وعلمك، إنه ليس بجمع المساني كما ذكرت، إنما يتفاضل بجودة النظم وحسن الديباجة، ورقيق الزجاجة.

وأقول: إن كلام ابن جني لقريب من الصواب، فإن رقته ويلاغته غير خافية، ولولا خوف الإطالة لذكرنا من هذا طرفاً، ولكنه خارج عـن مقصدنا في الكتاب، وفيه تنبيه على ما وراءه من ذلك، فهؤلاء قد جروا في هذه الحلبة، فُعُرفت الغاية التي يستبقون إليها في حيازة قصب السبق، وهي أعواد توضع يعرف بها الفضل في السبق"، وتكون غاية له، فمن سبق إليها قبل صاحبه أخذ السبق المعلوم بينهم، ثم منهم من زاد ومنهم من ساوى صاحبه، ومنهم من نقص عنه كما قررناه آنفاً.

فأما المعارضة فهمي عنـد أهـل البيـان إنمـا تكـون بالألفـاظ في جـودة

<sup>(</sup>١) في (أ): وكلف.

<sup>(</sup>۲) هو عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتح. المترفى سنة۱۳۹۳، من أثمة الأدب والنحو. وك شعر، ولد بالموصل، وتوقي بيفداد. وله تصانيف منها: شرح ديوان المتنبي، وسر الصناعة في الملغة، والحصائص في اللغة أبضاً، والمذكر والمؤنث وغيرها. (انظر الأعلامة/٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وعظمة.

<sup>(</sup>٤) قِ (ب): صنعك.

<sup>(</sup>٥) في (ب): بالسبق.

الفصاحة والبلاغة، ولا يعتبر فيها بالمعاني، ولا بد فيها مــن المباينــة في المقاصد، كقول امرئ القيس:

خلیلے مرا ہے علی ام جندبو

لتقضي حاجات الفواد المعذب

فعارضه علقمة بقوله:

ذهبت من الهجران في كل مُذْهُب

ولم يسكُ حفاً كسل هسذا التجنسب

فانظر إلى تباين مقصدهما في ذلك، فأحدهما وصف الوصال، والآخر وصف الهجران، فكان ذلك معدوداً في المعارضة، لما كان مماثلاً لما أنمى به امرؤ القيس في جزالة الالفاظ وصوغها ونظامها، ولا حاجة بنا إلى الإكتار من هذا.

(هٰهٰ(ا<sup>(۱)</sup> كان ولابد): يعني من المفاضلة في الشعر، ها هنا قد رجع أمير المؤمنين إلى الاعتراف بصحة المفاضلة، خلافاً لما ذكره في صدر كلامه من امتناعها كما أوضحناه، وهو الصحيح ولهذا رجع إليه.

(سللك الضّليل): يشير إلى امرئ الفيس، والضَّلِيل: كثير الضلالة كالفسِّق لكثير الفسق، والضَّحيك لكثير الضحك، وهذا لقب لامـرئ الفيس معروف به، فظاهر<sup>(١)</sup> كلامه هـا هنا تفضيله علمى الشـعراء في الفصاحة وجودة المعاني، وهذا محمول على تفضيله على أهــل طبقته

<sup>(</sup>١) في (ب) وشرح النهج: فإن.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وظاهر.

من أهل زمانه لا على<sup>(۱)</sup> تفضيله على الشعراء مطلقاً، أو على شــعراء الجاهلية نحو النابغة<sup>(۲)</sup> وعمرو بن كلثوم<sup>(۲)</sup> وطرفة<sup>(٤)</sup> وغيرهم.

فاما المتأخرون من الإسلاميين نحو أبي تمام والبحتري وأبـــي الطبــب المتنبي، فأهل العلم بالشعر وجودته يفضل هولاء على من تقدمهم من الشعراء في الرقة والدقة، والحملاوة والعذوبة، ثم يفضلـــون مــن هــولاء الثلاثة أبا الطب المتنبى فإنه أناف "عليهم في الغاية، وجاراهم ثم سبقهم إلى النهاية، ولنقتصر على ما ذكرناه من ذلك، ونرجع إلى تفسير كلامه.

[٤٥٣] ثم قال (لنظينكا:

(ألاحوُ يلفظ<sup>(1)</sup> هذه اللّماظة): يشير بما قاله إلى الدنيا، واللّماظة بالضم: ما يبقى في الغم من الطعام.

<sup>(</sup>۱) على، سقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) أى النابغة الذبياني، وقد سبقت ترجعته.

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن كالنوم بن مالك بن عشاب، من بني تغلب، أبنو الأسنود، المتوفى نحو
 سنة ، قال هم، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، وأحمد أصحباب المعلقمات السبع، معلقه عظامها:

ألا هبى بصحنك فاصبحيسا

<sup>(</sup>الأعلام ٥/١٨).

 <sup>(</sup>٤) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الواثلي، أبو عمرو، المتوفى سنة ١٠ق.ه، شاعر جاهلي من الطبقة الأولي، وهو أحد أصحاب المعلقات السيم، ومعلقته مطلعها:

لخولىة أطبلال ببرقسة ثهمسد

وله ديون شعر صغير مطبوع. (الأعلام ٢٢٥/٣). (٥) في (ب): ناف.

رد) ين رب. النامج: يدع. (1) في شرح النهج: يدع.

<sup>-7.79-</sup>

(الهجلها!): أي للراغبين فيها المنهمكين في حبها، ويقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة وإصلاحها.

(إنه ليسس لانفسكم عن إلا الجنة (1): يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ اشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِعَتَ أَهُمَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فِأَنْ لَهُمُ الْجُفَّ الرّب: ١٠١١)، وذلك أن بيعة العقبة الأولى، كانت تسمى بيعة النساء يريد على ما بايع على النساء ألا يسرفن ولا يزنين (1).

وأما العقبة الثانية فإنما كانت على حرب الأسود والأحمر، فلما فرغ رسول الله عنه من البيعة.

قالوا: فما لنا على ذلك يارسول الله؟.

قال: «الجنة»(٢).

[٤٥٤] (علامة الإيمان أن تؤثر الصدق المذي (١) يضوك): يكون عليك فيه ضرر في جسمك أو مالك.

(على الكنب حيث ينفعك): أي تجعل الصدق هو الأحق وإن كان ضاراً لك، وغرضه أنك إذا خيرت بين كلامين أحدهما صدق ضار، والآخر كذب نافع، فالذي يقضي به الإيمان فعل الصدق لحسنه وإن كان ضاراً، والإعراض عن الكذب لقبحه وإن كان نافهاً.

<sup>(</sup>١) بعده في شرح النهج: فلا تبيعوها إلا بها.

 <sup>(</sup>۲) انظسر سبرة ابسن هشام ۱۱-۵۰/۳ تغییق وضیط عمسر عمسد عید الخیالق(ط۱ سنة ۱۵۲۷ه/۱۹۹۹م) طبعة دار الفجر للتراث خلف الجامع الأزهر -القاهرة.

 <sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٢٥/٢-٧١.
 (٤) في نسخة: حين (هامش في ب)، وفي شرح النهج: حيث.

۱۱ ي سعه. حين (مامس ي ب)، وي سرع الهج: حي -۲،۷۰-

(والا يكون في حديثك فضل): زيادة لا حاجة لك إليها، ولا رغبة لأحد فيها.

(عن عجلك<sup>(١)</sup>): أي<sup>(١)</sup> من أجل العجلة وكثرة الفشل في الكلام فإنها غير محمودة.

(وان تتقي الله في حديث غيرك): أراد إما في حمله إلى غيرك فيكون تُبمة، وإما بالزيادة عليه فيكون كذباً.

[٤٥٩] (يغلب المقدار على التقدير): أراد أنه يغلب ما قضاء الله تمالى وقدَّره للعبد، وحتمه عليه ما يقدَّره لنفسه، وغرضه أنه لامحيص للإنسان عما قدَّره الله له وقضاء عليه، ولو بالغ في الاحتماء والصيانة عن ذلك كل مبلغ، فلا بد من وقوعه فيه.

(حتى تكون الافقة في التدبير): يعني أن الله تعالى إذا أراد إنضاه على العبد وقدَّره له جعل تلك الآفة التي أرادها وحتمها فيما يفعله العبد من الندبير حذراً منها برُغْمِه.

[٤٥٦] (الحلم والأناة): الصبر على المكاره والحلم عنها، والتؤدة في الأمور والإمهال فيها.

(توءهان): أراد أنهما أخوان متقاربان.

(ينتجهما<sup>(٣)</sup> علو الهمة): يريد إذا كانت الهمة سامية مرتفعة كان الغالب عليها التصبر على المكاره والإرواد في الأمور كلها.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: علمك.

<sup>(</sup>٢) أَي، زَيادة نَي (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) وشرح النهج: ينتجهما، كما أثبته، وفي (أ): يفتحهما.

<sup>-4.41-</sup>

[٤٥٧] (الغيبة جهذ العاجز): الجهد هو: نهاية الطاقة، يروى بفتح الجيم وضمها، وأراد أن الغيبة لا تصدر إلا من يكون عاجزاً عن إيصال المضرة إلى من اغتابه بالسيف وأنواع المضار للتشفي والانتقام منه، فلما عجز عن ذلك كان غايته قرض عرضه "كالسانه، وقد ورد الشرع بحظر الغيبة والوعيد عليها، كما قال "هه: «الغيبة أشد من الزنام"، وفي حديث آخر: «الغيبة والنميمة بنقضان الوضوء» (أن وقوله تعالى: ﴿أَيُوبِهُ لَعَلَى اللهُ مَنْ لَهُ مُعِمِّكًا فَكُوفُتُوهُ المدرد: ١٠)، وغير ذلك من الوعيدا العظيمة في ذلك ".

واعلم: أن الغيبة هي ذكرك الرجل بما فيه مًّا كان يكرهه.

فأما<sup>(1)</sup> ذكره بما ليس فيه بما يكرهه فهو بهتان، وفي الحديث: «إياكم والغيبة فإنها أشد من الزناء<sup>(1)</sup>، وكفارة الغيبة الندم عليها والأسف على فعلها، ثم تستحل<sup>(1)</sup> من المغتاب على ذلك.

-T.VY-

<sup>(</sup>١) قرض عرضه: أي اغتابه.

<sup>(</sup>٢) ق (ب): قاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أبو طالب الشطيعة في أماليه ص٥٤٥ برقم (٧٧١) بسنده عن جابر بن عبد الله وأمي سعيد الحندري، والموفق بالله الشطيعة في الاعتبار ص١٥٥ برقم(٤٤٧) عن أمي سعيد وجابر أيضاً. (وانظر تخريجه فيه) وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف ٥٤٢٥.

 <sup>(</sup>٤) وفي الاعتصام للإمام القاسم ٢٣٨/١ حديث عن زيد بن ثابت عن النبي هي أنه قال:
 ((الغبية والكذب ينقضان الوضوء)) وعزاه إلى الشقاء للأمير الحسين. انتهى.

 <sup>(</sup>٥) في ذلك، سقط من (ب).
 (١) في (ب): فإذا ذكره.

<sup>(</sup>٧) رواه المفقلة في أول حديث عن النبي في ابن أبى الحديد في شرح النهج ٦٠/٩ عن جابر، وأي سعيد، وغامه: (إن الرجل بزني فيوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا ينفر له حتى يغفر له صاحب).

<sup>(</sup>٨) في (أ): تستحيل.

وعـن الحسـن البصــري في كفارتهـا: يكفيــه عنهــا الاســـتغفار دون الاستحلال (<sup>()</sup>، وفي الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له.<sup>()</sup>.

[403] (رب مفتون بحسسن القول فيه): يشير إلى أن من الناس من يكون السبب في فتنته وإعراضه عن الدين هو ثناء الناس عليه، فيسمع ذلك فيكون ذلك إما سبباً لعجب بحال نفسه، وإما لتقصيره في عمله ذلك، وكا, ذلك هلاك له وفنتة في حقه.

اللُّهُمُّ، أجرنا من فتنة الدين.

قال السيد الرضي صاحب (نهج البلاغة): وهذا حين انتهى بنا الغاية " إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حامدين الله تعالى على ما منَّ به من توفيقنا لضمَّ ما انشر من أطرافه، وتقريب ما بعد من أقطاره، ومقررين العزم كما شرطناه أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الإسواب، لتكون لاقتناص الشارد، واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض، ويقع إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل(1).

<sup>(1)</sup> حكاه القاضي العلامة محمد بن مطهر الغشم رحمه الله في رضا رب العباد ص700.

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ: ((كذارة الاغتياب أن تستغفر على الحتيث) الحرجه الإسام أبو طالب في أماليه ص700 يرقم (١٧٤) يستند عن آس، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف هذا في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٩٦٨، وعزاه إلى كشف الحقاء ١٩٣٧، وذكره القاضي الشدق في هذا رب العادا صره ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٣) في شرح النهج: حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المنتزع من ... إلح.
 (١) بعده في شرح النهج: نعم المولى ونعم النصير.

مريد الماري وي الماري

المختار من انحك، والأجوبة للمسائل والعكلاء القصي ..... الدباج الوضي

وذلك في رجب سنة أربعمائة.

والحمد لله رب العالمين، وصلاته<sup>(۱)</sup> على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

(١) في (ب): وصلواته.

# يتلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف"

[٤٥٩] قال (لنظيلة:

(الدنيا خلفت لغيرها، ولم تخلق لنفسها): يريد أنها خلفت للعبادة لله تعالى، واكتساب الخيرات منها لينال بها رضوان الله تعالى، والفوز بجواره في دار كرامت، كمسا قسال تعسالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِسْقُ وَالْإِسْسُ إِلاَّ يُشِكُون﴾[الدرك:١٠]، فهي في الحقيقة مخلوقة من أجل غيرها كما ترى.

[٤٦٠] (إن لبني أهبية ميزوداً): المرود ها هنا هو مفعل من الإرواد، وهو الإمهال والتؤدة والإنظار.

[ومضمارأ يجرون فيه: ": وهو من فصيح الكناية وعجيبها، كنى عن المهلة التي هم فيها، وملك الأمر الذي ملكوه بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية، فإذا بلغوا من ذلك متقطعها انتقض نظامهم بعدها، ولهذا قال: يجرون فيه، يعني يملكون ما ملكوه" من الأمر.

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٨٠/٢٠ عند ذكره لهذه الزيادة ما لفظه: ثم وجدنا نسخة كبيت في حياة نسخة كبيت في حياة الرحني رحمه الله، وقرات بلد هذا الكلام، قبل: إنها وجدت في نسخة كبيت في حياة الرحني رحمه الله، وقرت عليه فأمضاها وأذن في إلحاقها بالكتاب، وتحن نذكرها، انهيى. ثم ذكر الزيادة وشرحها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ق (ب): ما ملكوا.

(ولوقد اختلفوا فيما بينهم): جرى بينهم التشاجر من جهة أنفسهم

لا بدخول داخل عليهم في ذلك.

(ثم لو(') كانتهم الضباع): أعملت فيهم المكر والحيلة(').

(لكادتهم")): لغلبتهم في ذلك، وإنما مثل ذلك بالضباع؛ لأنها أعبا ما تكون بذلك، وأذهب الهوام في الفهاهة والعجز عن الكيد لغيرها.

[٤٦١] وقال في مدح الأنصار

(هم والله ربُّوا الإسلام): نعشوه عن عثاره، وقوموه عن أوده.

(كما يُربِّس الغُلُو): المهر من الخيل من العناية به(١) وشدة الحرص عليه.

(مع غنائهم): الغناء بفتح الغين هو: النفع.

(بأيديهم السباط): بريد مع ما انضم إلى ذلك من نفعهم بالأيدي الممندة بالخيرات من جهتهم وحسن المواساة.

(وألسنتهم السلاط): السلاطة هي: حدة اللسان، يشير إلى ما كان من الذبُّ منهم<sup>(٥)</sup> عن الإسلام بالسيف واللسان ومحاماتهم عليه بذلك، نحو ما كان من حسان وابنه عبد الرحمن<sup>(١)</sup> من المهاجاة والسذبّ

<sup>(</sup>١) لو ، زيادة في (ب) وشرح النهج.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والخديعة.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: لغلبتهم.

<sup>(</sup>٤) به، زيادة في (ب). (٥) في (أ): عنهم.

 <sup>(1)</sup> هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الحزرجي ٢١-١٠٤هـ شاعر بين شاعر، كان مفيساً في المدينة، وتبوقي بهما، وفي تساريخ وفات، خسلاف، ولمه ديسوان شمعر مطبوع.
 (انظر الأعلام-٣٠٣/٢-٣٠٤).

<sup>-</sup>r.v1-

عن الرسول وعن المسلمين، ونحو ما كان من كعب بن مالك الأنصاري (١٠٠٠) [العسين وكساء الستسه (١٠٠٠): والظاهر أن هدفا من كلام الرسول (الشخية) وقد رواه قوم لأمير المؤمنين، وحكاه المبرد عنه في كتابه (المقتضب)، وهو من الاستعارات العجيبة والكتابات العالية الرفيعة، والسنة: اسم للدبر، وأصلها سنه (١٠٠٠)، ذهبت التاه (١٠٠٠) تغفيفاً، وفيها لغات يقال فيها: سنه، وسست، واست، كانه شبه الله بالوعاء، وشبه العين بالوكاه، وهو الخيط الذي تربط به القرآبة، فإذا أطلق الوكاه لم يتضبط الوعاء، وفي الحديث: أن رجلاً غلبه النوم في مسجد رسول الله عن انكام فانكلت منه ربح، فضحك الحاضرون من ذلك، فأنكر رسول الله ضحكهم، وقال (النظية) عند ذلك: «العين وكاء السه. (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) هو كعب بن مالك بن عمرو بن الفيز الأنصاري المشلمي (بفتح السين والسلام) التوفى سنة ٥٠هـ صحبايي، من أكبار الشعراء، من أهل المدينة، اشتهر في الجاهلية، وكبان في الإسلام من شعراء الشي فيهي. ثم كان من أصحاب عثمان، وهو من الفاعدين عن نصرة أمير المؤمنين على الشيء. هم يشهد حروبه، وعمي في آخر عمره، وله ديوان شعر مطبوع. (نظر الأعلام ٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: السَّته

<sup>(</sup>٣) أن (ب): سيه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الياء.

<sup>(</sup>٥) روى هذه الرواية الشريف علي بن ناصر الحسيني في أعلام نهج البلاغة -خ-، وقوله ، في: (الدين وكاه السه): (وراه الإمام الفلسم بن عمد الشخية في الاعتسام (۱۳۵۷، إلا أن لفظ أول فيه: ((اللبنان)) باللسنية بدلاً من الإفراد، وعزاء الى أمي داود عن علي لشخية، وبفظ المؤلف الحديث النبوي المؤلف من المؤلف الحديث النبوي (۱۳۷۸ه وأورده في موسوعة أطراف الحديث النبوي (۱۳۷۸ه و مناه إلى ۱۸۱۸ و کشف الكبرى للبهف ما/۱۸۷۸). وكنف المقلمات الكبرى للبهف ما/۱۸۷۸ و كنف المقلمات المقلمات المقلمات المؤلف المؤلفات المؤلفات

وفي الحديث: «كل بائلة تفيخ» (١٠ أي يظهر منه صوت، وهنو بالخناء المنقوطة، يقال: أفاخ الإنسان إفاخة.

وزعم الشريف اعلى بن ناصراً "صاحب (الأعلام): أن المراد بقوله (شخية: العين وكاء السنة، أن العين إذا لم تضبط ولم تملك فإنها تطمع لاعالة إلى أشياء يميل إليها الإنسان، ويلتذ بها وتشتاق نفسه إلى تناولها، فيتبعها ويفرط في تناولها فيؤدي ذلك إلى النفخ والإسهال، ولذلك يقال لمن ياكل على الشبع: فلان يأكل بالعين يعني مادام يرى الطعام فإنه يأكله "، ولا يمنعه منه مانع، وهذا من الهذبان الذي طول فيه أنفاسه فأشاده ولم يحكم فيه أساسه، ولو سوعنا هذا التأويل على بُعده لسوعنا للباطنة تأويلاتهم الردية، وأباطيلهم المموهة العمية.

[٤٦٣] وقال في كلام له:

(**ووليهم وال)**: يعني الأمة أي<sup>(١)</sup> قام عليهم أمير يلي أحوالهم ويدبر أمورهم كلها.

(فاقام): أودهم، وأصلح دينهم، وساس بنظره أمورهم كلها.

(واستقام): في نفسه على أمر الله تعالى وأمر رسوله من الدعاء إلى الله وإحياء الشريعة وإظهار شعارها.

<sup>(</sup>١) رواه من حديث ابن الأثير في النهاية ٤٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) أعلام نهج البلاغة -خ- مع اختلاف يسبر.

<sup>(1)</sup> أي، سقط من (ب).

<sup>-</sup>T.VA-

(حتى ضوب الدين بهجزانه): حتى هذه متعلقة بكلام محذوف تقديره: فلم يزل ذلك دأبه حتى استقر الدين قراره، والجران: مقدم نحر البعير سن مذبحه إلى منخره، وكتى بذلك عن ثبوت الدين واستقراره ورسوخه.

[٤٦٤] (يأتي على الناس زمان عضوض): عض الزمان عليهم إذا كان فيه قحط وشدة وبلاء، وعض الرجل على ماله إذا جمعه لنفسه، ولم ينفق منه شيئاً، قال الفرزدق:

وعسضٌ زمسان يسا ابسن مسروان لم يسدعُ

من المال إلا مسحتًا() أو مجلف

(يعض الموسر على ما في يده): يكنزه ويخبأه ويجمعه .

(ولم يوضو بدلك): إنما أمر بالبذل وترك الادخار، شم تلا هذه الآية: ﴿وَلاَ صَنَّوا الْفَصْلُ يَهَكُمُ﴾[ندس:٢٧٠]: يشبير بهما إلى المواسماة والإعاشة، والفضل ها هنا هو التفضل.

(ينهد فيه الاشوار): أي ينهضون فيه ويكون الأمر لهم فيه، وكلمتهم المسموعة وأمرهم المطاع.

(ويستنل الأخيار): ينقص قدرهم ويحتقر حالهم.

(ويبايع المضطرون): أي الذين ألجأتهم الحاجة حتى صاروا في حكم المكرهين في البيع.

 <sup>(</sup>١) في (ب): مسحت، وبيت الفرزدق هذا ذكره في لسان العرب ١٩٨٨، وقال في شرحه:
 وقال أبو القوت: المسحت: المهلك، والمجلف: الذي بقيت منه بقية، بريد إلا مسحناً أو هو
 بجلف. (راجع المصدر المذكور).

(وقد نهن رسول الله [صلى الله عليه واله]<sup>(۱)</sup> عن بينع المضطريان<sup>(۱)</sup>): وهم الذين تلجئهم الحاجة فيبيعون الشيء بأقل من تُمنه.

[٤٦٥] (يهلك في رجلان: محب مطر (٦٠): الإطراء: هو المبالغة في المدح.

(وباهمت): أي ذو بهت، وهو: القول بما ليس فيه، قال الكسائي: يقال: رجل مبهوت ولا يقال: باهت، هذا إذا كان مأخوذاً من الفعل، فأما إذا كان على جهة النسبة كقولهم: تامر ولابين فهو جائز، وعليه يحمل كلام أمير المؤمنين.

(هفتر<sup>(۱)</sup>): أي كاذب لاصحة لكلامه، وقـد مضى نظيره كقوله: (يهلك في رجلان: محب غالٍ، ومبغض قـالٍ)<sup>(۱)</sup>، وقـد مضى تفسيره في موضعه.

[٤٦٦] وسئل عن التوحيد والعدل؟

فقال:

(التوحيد الأ تتوهمه، والعدل الأ تتهمـه): بعني أن الوهم إذا توهمه

<sup>(</sup>١) زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) عزاد في موضوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ١٥٨/١٠ لل شرح السنة البضوي (٢) مراوعة أطراف المندية البضوي ١٣٢/٨ عديداً للمنوية وروى السنة المؤدنة والمنابعة عديداً المنابعة المؤدنة وعن بين الفرد، وعن بين الفرد، وعن بين الشراطة وعن بين المنابعة الم

<sup>(</sup>٤) روى هذه الحكمة الإسام المرتضى بن الإسام الهادي في مجموعه ١٩٣/ في كتاب الإيضاح بلفظ: (يهلك في رجلان: عب مفرط، وسيقض مفتر، وخير أصحابي السط الأوسط).

<sup>(</sup>ە) ڧ (أ): قالي.

فإنما يكون ذلك قباساً على هذه المحسوسات، وهو محال، والعدل يختص الأفعال، ونهاية ذلك أن لا يقع في نفسك أن جميع أفعاله كلها فيها أغراض حِكْميَّة ولطائف مصلحية؛ لا تهمة فيها ولا خلىل يلحقها ولا فساد يتصل بها.

وأقـــول: إن هـــاتين الكلمتــين في الإشـــارة إلى التنزيـــه في ذاتـــه وفعله، من الحِكُم الـتي لا ينسج لهما<sup>(١)</sup> على منوال، ولا تسمح قريحة لهما بمثال.

[٤٦٧] (لاخير في الصمت عن الحكم): يربد الحكمة<sup>(٢)</sup> أي لا مصلحة في السكوت عن النطق بالحكم الحسنة النافعة في الدين والدنيا لأهلها:

(كما أنمه لا خير في القبول بالجهل): يريد أنهما سيان فلا ينبغي من العاقل القبول بمما لا يعلم، كما لا ينبغي منه السكوت عن الحكممة والقول بها.

[٤٦٨] وقال (لتغليظ في دعا، استسقى به:

(**اللَّهُمُ، اسقنا ذلل السحاب<sup>(؟)</sup> دون صعابها)**: وهذا من لطيف الكناية وعجبيهـــا، فإنــــه (شــــــُه الســـحاب<sup>(؛)</sup> ذوات الرعـــود<sup>(\*)</sup> والبـــوارق،

<sup>(</sup>١) ق (ب): بها.

<sup>(</sup>٢) يريد الحكمة ، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: السحائب.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: السحب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): الرواعد.

<sup>-4.41-</sup>

والرياح العواصف(1)، بالإبل المتصعبة(1) التي تقمص برحالها): وقمص الفرس هو أن يطرح بيديه معاً.

(وتتوقص بركًابها(٢)): وقصت به راحلته إذا دقَّت رقبته من سقوطه منها، (وشبه السحاب الخالية من ذلك<sup>(١)</sup>؛ بالإبل الذلل التي تُحْتَلُبُ طبِّعة، وتمشى(") مسمحه)(").

[٤٦٩] وقيل له: لو غيرت غيبك يا أمير المومنن؟

فقال: (الخضاب زينة): بتجمل به ويستحسن في العيون.

(ونحين قدوم في مصيبة (٧) برسدول الله ١٠٠٠): أراد أن مصابنا برسول الله الله الماله أنه الماله فلا ينبغي لنا زينة من أجل ذلك.

[٤٧٠] (القناعة صال لا ينفد): هذا كلام للرسول(١٠)، وقد تقدم وذكرنا(١٠٠ تفسيره هناك، فلا وجه لتكريره.

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: والرياح والصواعق.

<sup>(</sup>٢) في شرح النهج: الصعاب.

<sup>(</sup>٣) في شرح النهج: بركبانها.

<sup>(</sup>٤) لفظ أول العبارة في شرح النهج: وشبُّه السحائب الخالية من تلك الزوابع بالإبل ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في شرح النهج: وتُقتَعَدُ.

<sup>(</sup>١) الكلام الذي بَين الأقواس في شرح قوله: (اللهم، اسقنا ذُلُلُ السحاب دون صعابها) هــو مـن كلام الشريف الرضى رحمه الله قاله في شرح ذلك. (انظر شرح النهج ٢٢٩/٢٠ فهو فيه مع اختلاف يسير عما هنا).

<sup>(</sup>٧) ق (ب): عصية.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>٩) أخرجه المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١٩٨/٢ بسند، عن جابر، ورواه مرسلاً الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين ص٠٨ برقم (٣٣). (وانظر تخريجه فيه).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): وقد تقدم ذكرنا.

[۲۷۱] وقال لزیاد بن أبیه وقد استفافه لعبد الله بن العباس علمی فارس واصالهما، فی کلام طویل کان بینهما نهاه فیه(۲ عن تقدیم الخزاج:

إما بأن يأخذ منهم<sup>(۱)</sup> ذلك لسنة أو سنتين كما يفعل بالزكاة، وإما بـأن يأخذ<sup>(۱)</sup> منهم قبل إحصاد الزرع وبلوغه حد حصاده.

فقال له أمير المؤمنين (لرُّطِّيلًا:

(استعمل العدل): أراد إما العدل على الرعبة فيما تأخذه منهم، وإما أن يريد الإنصاف من نفسه، وهما متقاربان.

(واحدر العسف (١٠): وهو الأخذ على غير طريق.

(فإنه يدعو بالجلاء): وهو الانتقال عن الأوطان والمساكن.

(والحيف): يريد الظلم.

(يدعو إلى السيف): إما بتسليط الله عليك من يقتلك، وإما بتقوية المظلوم عليك فيكون هو المتولى لذلك.

[٤٧٢] (ما أخذ الله على الجهال أن يَقْعَلُمُوا): ما كلفهم الله تعالى وطلب<sup>(1)</sup> عُصِيله من جهة أنفسهم.

<sup>(</sup>١) فيه، زيادة في شرح النهج.

<sup>(</sup>٢) منهم، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): بأخذ.

<sup>(</sup>٤) في شرح النهج: واحذر العسف والحيف، فإن العسف يعود بالجلاء والحيف ...إلخ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وطلبهم

(حتى اخذ علس العلصاء أن يُعلّصوا (٢٠): وفي هذا تنبيه على أن التكليف أولاً الازم للعلماء بالدعاء إلى الله تعالى، والإحياء لدينه، فعند بلوغ الدعوة إلى الجهال يجب عليهم حيننذ التعلم والأخذ منهم.

[۲۷۳] (شر الإخوان من تكلف له): يشير إلى أن الأخوة في الدين إنحا هي بترك الحرسة (<sup>77)</sup>، وإزالة التجهم (<sup>77)</sup>، والتعويل على المساهلة في الأمور كلها من جهة العادة.

[ ٤٧٤] (إذا احتشم المؤمس أخباه فقيد فارقيه): حشمت الرجل واحتشمته بالحاء المهملة، والشين بثلاث من أعلاها، إذا جلس إلى جنبك قادته وأغضته، وأنشد أبو زيد:

لعمرك إن قرص أبسي خيسب

بطيء النضج محشوم الأكيل (1)

والاسم منه الحشمة، ومصدره الاحتشام.

انتهت الزيادة إلى ها هنا<sup>(ه)</sup>.

 <sup>(1)</sup> لفظ هذه الحكمة في شرح النهج ٢٤٧/٢٠ برقم (٤٨٦): (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا).

<sup>(</sup>٢) الحرسة: التحفظ.

<sup>(</sup>٣) النجهم: كلوح الوجه وعبوب.(٤) لسان العرب ١٤٥/١ بدون نسبة لقائله.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة التي ذكرها المؤلف هنا وشرحها، هي أقل من الزيادة، التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج وشرحها، بحكمتين:

الأولى: في شُرح النجع ٢٣٣/٦٠ برقم (٢٨٣) وهي قوله: (ما المجاهد الشهيد في سبيل الله باعظم أجراً عن قدر فعثُ، لكاد العليف أن يكون ملكاً من الملائكة).

والثانيةُ: هَى في شرح النهع ٢٤٦/٢ برقم(١٤٨٥)، وهي قوله: (أشدُّ الذنوب ما استخفُّ. بها صاحبها) كما أن الحكمة وقم (١٤٦٧) عنا وهي قول: (لا خير في الصمت عن الحكم؛ كما أنه لا خير في القول بالجهل)، لم يذكرها ابن أبي الحديد في الزيادة للذكورة.

<sup>-</sup>T.AL-

# نقوش خواتيم أمير المؤمنين وخواتيمه أربعة

اعلم: أن هذه النفوش على هذه الخواتيم ليس من (نهج البلاغة)، ولا من الزيادة التي زيدت عليه على عهد المصنف، ولهذا فإنه لم يوردها الشريف صاحب (الأعلام) في شرحه لها، وليس تحتها كثير فائدة إذ ليس من كلامه في ورد ولا صدر، وإنما الغرض بإيرادها هو التبرك بأفعاله والتبمن بما فعله، والتأسي به في ذلك، فإنه لم يؤثر عن الرسول (تشخيه شي، في نقش الخواتيم، وإنما المأثور عنه هو الخاتم نفسه، وأنه من السنة، هو في نفسه دون ما يكون عليه من الذكر (١)، وغمن نذكر ما نقش في خواتيم بمونة الله تعالى (١).

عن ذكر الحاتم والتختم وما يجوز أن يتختم به وما لا يجوز وصفته وغير ذلك والأدلة على
 ذلك انظر أنوار النمام في تتمة الاعتصام ١٩٠٤٤-١٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) تعالى، زيادة ق (ب).

#### الفص الأول للصلاة

وهو خاتم العقيق<sup>(٧)</sup>، وإنما كان مختصاً بالصلاة؛ لأن الصلاة موضع الرحمة، والقربة إلى الله تعالى، ولمه فضل علمى سائر الأحجار، وفي الحديث: «تختموا بالعقيق، فإنسه أول حجـر شــهد لله بالوحدانيــة ولي بالنبوة»<sup>(٧)</sup>.

مكتوب فيه: (لا إله إلا الله، عدة للقاء الله).

وإنما اختص هذا من بين سائر الأذكار؛ لأن الصلاة نهاية الخضوع ولا يختص بها إلا الله، وهذه كلمة التوحيد لا يختص بها إلا الله.

<sup>(</sup>١) قال الفيروزبادي في القاموس الحميط في مادة علق صدا ١١٧٥-١١٧٥ ما لفظه: المطبق كالسيرة خرز أحمر يكون باليس وسواحل غير ورمية، حث جنس كمار كماء بجري من اللحم المسلمية . وفيه خطوط بيش خفية، من تختم به سكنت روحته عند الحصام، واقطع عنه المعم من أي موضع كان، وزماتة جميم أصنافه تقميم حفراً الإنسان، وعروفه بيات متحركها انتهى.

<sup>(</sup>٣) هـ و من حديث أخرجه الحافظ عصد بن سليمان الكوفي رحمه الله في منافيه ١٥٥٥/ برقم (١٤٦) عن علي الشيخة الله: قال: قال رسول الله في: (المختبوء بالعقيق، فإنه أول حجر شهد ثه بالموحدانية، ولي بالبيرة، ولعلي بالوصية، ولولديه بالإمامة، ولشيته بالجنبة)» وأخرجه العلوحدانية، الم المنازلي الشافعي من ١٨٠ برقم (٢٢٦) يستده عن الأعصش، عن الصداف، عن أبائه، عن علي لرشيخ قال: حدثني الشي في قال: وإأناني جبريل لششخ قال...، فذكر الحديث المقدم بلنظه.

## الفص الثاني للحرب

وهو فص الفيروزج''، ولونه أخضر، وهمو من الأحجار النفيسة الغالية، وإنما اختص بالحرب؛ لما فيه من الزينة وإظهار التجمل والهبية، وكثرة الأبهة في أعين الأعداء للدين، ولهذا اغضر في الحروب الدينية من إظهار الزينة ما لا ينتفر في غيرها، لما ذكرناه من إظهار الهبية والقوة.

مكتوب فيه: (﴿صَرَّ مِنَ اللَّهِ وَضَّعْ قَرِيبٌ ﴾ [السد:١٠].

وإنما كان هذا مختصاً بالحرب لأمرين:

أما أولاً: فلما يظهر في لفظه من التفاؤل بالنصر والظفر، والتفاؤل مستحب كما ورد عن صاحب الشريعة: «أنه كان يحب الفأل، ويكره الطَّيرَ<sup>ع،(؟)</sup>.

وأما ثانياً: فبأن يجعل الله حال ذكرها وحملها والتلبس بهما كحال نزولها<sup>(٣)</sup> فيجعل نصره في حربه ذلك مثل نصر رسوله حال نزولها في شأن بدر.

(۱) الفبروزج: حجر كريم قبر شفاف، معروف بلونه الأروق كلون السماء، أو أميل إلى الخضرة، ويُحلَّى به ريقال: لون فبروزيُّ، أزرق إلى الخضرة قليدُ (المنجم الوسطة ٧٠٨٧).

(۲) أخديث بلفظ: (زكان يمب الفأل الحسن، (يكره الطبرة) أورده في موسوعة أطراف الحديث النيسوي الشسريف ٢٣١/٦ وعسزاه إلى مستند أحصند بسن حبسل ٣٣٢/٢ ومصنف ابن أبي شبية ٢٠/٤، وإنحاف السادة المفتن ٥٠١/١٠، والعر المشور للسيوطي ٢٨٨٢.

قلت: وأغرج الإمام لو طالب الشخيري في أماليه ص124 برقم (113) بسنّد عن أنسر"، عن النبي ، الله قال: (الا عدوى ولا طورة، ومعجني القال الصالح)، والفال الصالح: الكلمة الحسنة. اتهى. (٣) أى الآية: ﴿ فنصر من الله ﴾ (مامشر في ب).

#### الفص الثالث للقضاء

وهو فص الياقوت<sup>(١)</sup>، وهو من الأحجار الرفيعة أيضاً، وإنما كان مختصاً بالقضاء لما فيه من المهابة، والقضاء مختص بالمهابة على الخصوم، ومحتاج إلى الوقار والتثبت في القضايا، وتمييز الحق من الباطل فيها.

مكتوب فيه: (الله الملك).

وإنما كان مختصاً بهذا الذكر، لأن الحاكم والإمام يملكان إنضاذ الأقضية وإبرام الأحكام، ويتحكمان فيها كما يتحكم الملـك في رعيتـه، فلهـذا ناسب هذا الذكر ما هو فيه من إنفاذ الأقضية.

(وعلى عبده): وإنما خصه بذلك؛ لأن كل من كان عبداً لغيره فهو يرعى مصلحته، فلهذا سأل من الله الرعاية في هذا المقام الذي لا يأمن فيـه الزلل إلا بلطف الله ورحمته، فهذا النقش ملائم لحاله.

<sup>(</sup>۱) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلاية بعد الماس، ويتركب من أكسيد الألميوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته أو القطعة مته يافونة، جمع يواقيت. (المعجم الوسيط1/١٠٦٥).

الدياج الوضي ... .. تتوش خواتيــد أمير المؤمنين

## الفص الرابع للختم

وهو الحديد الصيني، وإنما كان مخصوصاً بالحتم على كل<sup>(۱)</sup> ما كان يتحفظ عليه من أمواله وأموال الله المأمون عليها للمسلمين، ولا يحتمل أن يكون إلا من الحديد لقوته وصلابته؛ لأنه يختص بوضعه علمى الطين فيحصل الأثر فيه.

مكتوب فيه: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله).

وإنما اختص بهذا الذكر؛ لأن هذه الأهوال أعني أموال المصالح كالفيء والغنيمة والخراج ومال الصلح والأخماس والجزي وغيرذلك، وأموال الصدقات نحو الزكاة والأعشار والفيطر وغير ذلك، إنما عرفت أحكامها ومصارفها، فالآخذ لها (١) من دعا إلى التوجيد والرسالة، وكان أكثرها مأخوذاً من أنكر التوجيد والرسالة، فلهذا كان مكتوباً هذان الاسمان من أجل ذلك، وتو جعلت نقوش هذه الخواتيم على خلاف ذلك لساغ، لكناً أردنا أن لا نخلي أفعال أمير المومنين في ذلك عن سر ومصلحة، فلا جرم افترجنا ما أشرنا إليه لهذا الغرض، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) كل، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بالأخذ لها نمن دعا إلى ...إلخ.

وهذا حين وقع الانتهاء من شرح كلام أمير المؤمنين.

وأنا أسأل الله بسعة رحمته ولطفه لكل مذنب تائب (١)، وعظيم قدرته على إعطاء جميع الرغائب، أن يهب لي خاتمة الخير، ويوفقني لتمهيد العلم الواضح عنده من كل ذلل سبقت إليه، وفرط مبني في قبول أو عمل، وأستغفره من زلة القدم، قبل زلة القلم، وأن يجعل عنايتي في كشف أسرار هذا الكتاب وغوامضه، وبيان لطائفه وحقائقه، وإظهار عجائبه وكنوزه، وتحصيل مكنوناته ورموزه، من أفضل ما يُصعَدُ من الكلم الطيب، وأعظم ما يُرفّعُ من العمل الصالح، إذ كان ضالة ينشدها الأدباء، وجوهرة يتمنى العثور عليها المصاقع الخطباء، ولم آلُ جهداً في بيان حقائقه، والتثبت في مداحضه ومزالقه، مع بُعْد أغواره، وتراكم فوائده وأسراره، فليفرغ الناظر لها فكرة صافية، وليقبل إليها بعزيمة وافية، وأعوذ به من شركتاب قد نطق، ومن علم قد تقدم وسبق، وأن يهب لى رضوانه العظيم، ويحلني دار المقامة من كرمه العميم، حيث لا يظعن الساكن ولا يرحل (١) المقيم، وأن يصلى على خاتم رسله وأنبيائه، وعلسي آلمه الطيب ين من أصفيائم، ورضي الله عن أصحاب أهمل محته وأوليائه.

وكمان الفراغ منه في شهر ربيع الآخر مــن شــهور ســنة ثمــاني عشــرة وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) تائب، سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يرتحل.

الخمد لله على كل حال من الأحوال، والصلاة على محمد وعلى المخير عترة وآل!(١).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

اتفق الفراغ من زبر هذه النسخة الكريمة التي هي للمثل عديمة، البالغة في الرشاقة، والعناية والرواقة الغاية، الوحيدة النسخ، العديمة المثل، الموصوفة بالنهاية التي لا يحاط بمحاسمتها ذاتاً واسماً ومعنى، ويعيى ذلك أتم نعتها بما ذكره لبعرف قدرها ويضن بها عن الايشذال والسماحة، ولو كان فيه أعظم مطلب وإنجاحه، ضحى يوم الإثنين المبارك ثامن يوم في شهر ربيع الأول من شهور عام اثنين وسبعين وألف عام من هجرة نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، أبرزها كريم السعاية وعظيم العناية والإيشار لها على ساثر ضروريات اللوازم التي لا بد منها، واشتداد الرغبة وجعلها أعظم طلبة لاغتني عنها، من مالكها سيدنا القاضي العلامة الذي لم يدع فخراً إلا قصده وأمُّه، وتسوَّره واستولى عليه ورَمُّه، ولا علواً إلا احتمل في بلوغه إليه كلُّ أرْمَّة حتى يبلغ منه مرامه، ففاق أهـل الآفـاق. وراق نعبه في الأوراق، ولم يحص القلم بعض محاسنه الرشاق: صلاح بن عبدالله الحبي بلُّغه الله من فضله ما يرجى، ومتَّع المسلمين بطول مدته وبقاء وجهه الوضي، وتقبل منه ذلك السمى الحميد، والوصل المديد، وجازاه عليه بالفضل الذي ليس عليه مزيد، وجعله خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً لنا وله من جنات النعيم، وتشرف برقم الكتاب الجليل والسفر الجميــل ذكرى بالدعاء الصالح من مالكه والناظر فيه الفقير إلى كرم مولاه القدير عبد الحفيظ بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن الحسين النزيلي، غفر الله لـه ولوالديـه ولجميـع المسلمين، سائلاً الدعاء بحسن الخاتمة والتوفيق إلى ما يرضى الله سبحانه، والعصمة عن معاصيه ورضوانه الأكبر، وبلوغ الأمل والوطر في الدنيا والأخرة، وسبحان الله والحمدلة ولا إله إلا الله والله أكبر، كلما كتب بكتب حرف، وكلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون أبدأ مضاعفاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمن.







# أولأت فهرس الآيات

|      |     | الفاتمة                                        |
|------|-----|------------------------------------------------|
| AFA  | 4.1 | مالك يُومِ الدِّينِ                            |
| 117  | ٧   | أنعمت عليهم                                    |
|      |     | البق ت                                         |
| 1077 | •   | هدى للمتقين                                    |
| 144  | 11  | اشتروا الصلالة بالهذى فما ربحت تعارتهم         |
| 1415 | 11  | اشتروا الضلالة بالهذى                          |
| 177  | 14  | مَثْلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتُوْقَدُ نَارًا |
| 1477 | ٧.  | بَكَادُ الْبَرْقُ يُخطَفُ أَبْصَارَهُمْ        |
| 1771 | **  | والسماء بناء                                   |
| ١٠.  | 71  | استعدوا لآدم فستعدوا                           |
| 190. | Tt  | وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِحَارَةُ             |
| ۸۷٦  | ٧.  | تحري مِن تَعْتِهَا الأَلْهَارُ                 |
| ۸۷٦  | 70  | وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةً           |
| 1711 | 70  | وبشر الدين آمنوا وعملوا الصالحات               |
| 144  | **  | وهو بكل شيء عليم                               |

| and the same of the |     |                                                                  |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| t . o               | ۲.  | إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ                              |
| 1.0                 | **  | ألم أقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ |
| 189                 | T t | استحدوا لادم فسنحذوا                                             |
| 717                 | 70  | وكلا منها رغدا                                                   |
| YET                 | ٣٥  | وَلَا تَقْرُبُهَا هَذِهِ الشُّحَرَةَ                             |
| 100                 | **  | فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ             |
| 100                 | TY  | فَتَلَفَّى آدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَات                           |
| 114                 | TA  | لا حوف عليهم ولا هم يحزنون                                       |
| 1704                | ŧ۳  | وأفيموا الصلاة وآثوا الزكاة                                      |
| 1.4. (AT4           | tt  | أتأمرون الناس بالبر وتنسون ألفسكم                                |
| 141                 | 10  | واستعبنوا بالصبر والعكاة                                         |
| ŧvv                 | 11  | وْنَاعُوا بِغُضَبٍ مِنَ اللَّهِ                                  |
| AOY                 | ٧٤  | فهي كَالْحِحَارَةِ أَوْ أَشَدُ فَسُوةً                           |
| 7107                | ٨٠  | نظاهرون عليهم بالإثم والعدوان                                    |
| 1.14                | AY  | روح الْغُدْسِ                                                    |
| 7777                | **  | وَفَالُوا قُلُوكًا غُلُفٌ                                        |
| ŧ٧٧                 | ٩.  | فايوا بغضب على غضب                                               |
| 1017                | 41  | وهو الحق مصدقا                                                   |
| *1**                | 11  | وهو الحق مصدقا                                                   |
| 174                 | 95  | وأشربوا مي فَلُوبِهِمُ الْعِسْلَ                                 |
| ٨٣١                 | 14  | وسترى للمومين                                                    |
| 145                 | 4.4 | مان الله عدر للكافرين                                            |
|                     |     |                                                                  |

| ۰۸۹           | 1.7 | مًا لَهُ فِي الآخرَة منْ حَلاَق                                          |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.5         | ١.٧ | لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ                                     |
| 934           | 114 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحُقُّ مَشيرًا وَنَدِيرًا                       |
| ٩٣٩           | 111 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ                                          |
| 1711          | 115 | بشيرا ونديرا                                                             |
| 444           | 171 | وَإِدِ الْبَتْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتِ فَأَنْمُهُنَّ         |
| 7140          | 171 | لا يُنالُ عَهْدي الطَّالِـين                                             |
| 11.5          | 170 | وَإِذْ حَمَلُنَا النَّبِيتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ                          |
| 444           | 174 | واحقلنا مسلمين لك                                                        |
| 444           | 175 | وابعث فيهم رسولا                                                         |
| 144-          | 127 | مَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعُ                                              |
| ۱۷۷ ;۱۷۰      | 111 | فول وحهك شطر المسجد الحرام                                               |
| ٦٠٠           | 114 | فاستبقوا الحيرات                                                         |
| YPF; AATT     | 114 | وَلِكُلِّ وِحْهَةً                                                       |
| 171           | 101 | فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ                                               |
| 907           | 100 | وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحَوْعِ                     |
| TVEI; VAYT    | 107 | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ                              |
| 11.7          | 111 | إِذْ نَبْرًا ٱلَّذِينَ الْبِعُوا مِنْ الَّذِينَ الْبَعُوا                |
| 1777 (47)     | 144 | وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ                                  |
| ***           | 144 | كتب عَلَيْكُمُ القصاصُ فِي الْفَتْلَى الْحَرُّ بِالْحَرِّ                |
| 7717          | 144 | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْفَتْلَى |
| 79.0;1.91;177 | 174 | وَلَكُمْ مِي الْقِصَاصِ حَيَّاةً                                         |

| 1771               | 141   | وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ       |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ****               | 144   | عَلَمُ اللَّهُ ٱنْكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ ٱنفُسَكُمْ |
| Y - 7              | 144   | وَتَدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ                     |
| 1.91               | 195   | فإن انتَهُوا فَلاَ عُدُوانَ إلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ   |
| 1.77;277           | 198   | فس اعتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْه                     |
| 1-41               | 148   | والحرمات قصاص                                          |
| 107                | 111   | حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدِّي مُحَلَّهُ                    |
| 14.                | 111   | وأتموا الحج والعمرة لله                                |
| 911; 111; 700; 11P | 144   | وَنَرُودُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادِ النَّفُوي          |
| 1011               | 144   | وَاتَّفُوسَ بَاأُولِي الأَلْبَابِ                      |
| At -               | ۲٠٨   | ادْخُلُوا فِي السُّلْمِ كَافَّةً                       |
| 717                | ***   | فَيْعِتْ اللَّهُ النِّينَ                              |
| T - ET             | TIA   | وَجَاهَدُوا هِي سَبِيلِ اللَّهِ                        |
| 1777               | ***   | ولعد مؤمن                                              |
| 197.               | 477   | ولا تحقلوا الله عرصة لأيمانكم                          |
| 175                | TTA   | للآلة فروء                                             |
| 114                | 772   | فَإِدَا لَلْغُنَّ أَحَلُهُنَّ                          |
| T-Y9               | ***   | ولا تُنسوا الْفصلُ بَيْنَكُم                           |
| 141                | Tt.   | مَنَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاحِ              |
| 1400:177           | 7 6 3 | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ فَرْضًا حَسَنًا      |
| V17                | 719   | كُمْ مِنْ فَنَهُ قُلْلِلَة                             |
| 1177               | 7 5 9 | مشربُوا منهُ إلاَّ قَلِيلاً منهُم                      |
|                    |       |                                                        |

| A41       | 707  | فقد استمسك بالعروة الوثقى                                               |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 111.      | 107  | لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيْنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ         |
| 1714      | 7.07 | لأَ انفِعنَامُ لَهُا                                                    |
| 1818      | F07  | قد تبين الرَّشْدُ مِن الغَيِّ                                           |
| 1725      | 707  | لأ الغِمنَامُ لَهَا                                                     |
| 1117      | 407  | فُهِتُ الَّذِي كُفَرَ                                                   |
| 11.1      | *71  | باأبها الذبن أمنوا لا تبطلوا صدّقاتكم بالس                              |
| TTI       | **1  | فَأَصَابُهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَفَتْ                        |
| 7.4.4     | 777  | وَلَسْتُمْ بِاحِدِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ                      |
| 1901      | *14  | بوني الحكمة من بشاء                                                     |
| r1.       | ***  | فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ                                        |
| 70.9;7.29 | ***  | فَأَدْنُوا بِحَرَّبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ                           |
| 1144      | 7.47 | لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا                          |
|           |      | <i>آ<u>ل</u> عمران</i>                                                  |
| 7.4.7     | ٧    | وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ                                           |
| 177       | ١٣   | لعِبْرةُ لِأُولِي الأَبْصَارِ                                           |
| 277       | ١٣   | يرونهم منكبهم رأي العين                                                 |
| TY 1      | ١.٤  | زينَ للناس حُبُّ الشَّهُواتِ مِن النَّسَاءِ وَالْبَينَ                  |
| ***       | ۱ ٤  | مَنَاعُ الْمُحَيَّاةَ الدُّنِيَا                                        |
| 177       | 14   | إِنَّ الدِّينَ عَنْدُ اللَّهِ الإسْلاَمُ                                |
| ٧٠٨       | *1   | إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيًّ ءَ فَديرٌ                                     |
| 18.8      | ۲١   | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهُ فَاتْبِعُونِي يَحْبِيكُمُ اللَّهُ |
|           |      |                                                                         |

| t o | وحيها في الدُّنَّيا والآحرَةِ                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰į  | ومكروا ومكر الله                                                                       |
| ۰۹  | حلقه من تراب                                                                           |
| 11  | قُلْ بِالْعَلْ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلْمَهِ                                     |
| 34  | إِنَّ أُولَى النَّاسِ وإبراهيمُ للَّذِينَ اتَّبَعُوهُ                                  |
| ٧٩  | وَلَكُنْ كُونُوا رَمَانِينَ                                                            |
| ۸١  | وإد أحدَ الله مِيثَاقَ الْسِينَ                                                        |
| ۸T  | ولَّهُ أَسْلُم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طُوعًا                                |
|     | وكرها                                                                                  |
| ٨٥  | وَمَنْ يَشْعَ غَيْرُ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مُنَّهُ                        |
| 44  | وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الَّبَتِ                                                   |
| 1.5 | واعتصموا بحبل الله حميعا                                                               |
| 1.7 | واعتصموا بحبل الله                                                                     |
| 11. | إِنَّ اللَّهُ بِمَا يُعْمَلُونَ مُحِيطًا                                               |
| 111 | عَصُوا عَلَيْكُمُ الأَمَامِلَ مِنَ الغَيْظِ                                            |
| 114 | وإدا حَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنامِلَ مِن العَيْظ                                    |
| 111 | عَصُوا عَلَيْكُم الأَنَامِلُ مِنَ الغَيْظ                                              |
| 115 | هَاأَنْتُمْ أُولاًء                                                                    |
| ١٢. | إنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط                                                     |
| 177 | وحنة عرضها السماوات والأرص                                                             |
| 177 | وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرةً مِنْ رَبُّكُمْ وَحَنَّةٍ                                   |
| 177 | أعدت للمتقبن                                                                           |
|     | 06<br>03<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 |

| 1979       | 155 | سارعُوا إلى مَغْفَرَة مِنْ رَبُّكُمْ                                     |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1054       | 177 | وحنة عرضها السماوات والأرض                                               |
| TAAT       | 171 | والله يحب المحسين                                                        |
| 1797; 787/ | 11. | وتلك الأيام نداولها ببن الناس                                            |
| 7117       | 11. | إِنْ يَمْسَكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقُومُ فَرْحٌ مِنْكُ                |
| 4441       | 1 . | وملك الأيام بداولها بس الناس                                             |
| 71.0       | 111 | وسحري الله الشاكرين                                                      |
| 704        | 107 | إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ                                            |
| וזרו       | 105 | والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْرَاكُمْ                                  |
| ٨.٠        | 109 | فيمًا رُحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ                                              |
| 7709       | 109 | وَلَوْ كُنْتُ فَظَّا عَلِيظَ الْفَلْب                                    |
| 44.4       | 109 | وشَاوِرهُمْ فِي الْأَمْرِ                                                |
| 1770       | 170 | قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ ٱلْفُسِكُمْ                                         |
| 709        | 174 | إنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا                            |
| 144.       | 174 | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْب                        |
| 14.        | 140 | فَعَنْ زُحْرِحَ عَنِ الْمَادِ                                            |
| 18.0       | 140 | وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيُّ إِلاُّ مَنَاعُ الْغُرُورِ                     |
| 771        | 144 | لَنْبَيْتُهُ لِللَّهِي وَلاَ تَكْتُمُونَهُ                               |
| 104        | 144 | وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ              |
| 117.;1.17  | \AY |                                                                          |
| 1847       | 14. | إِذْ فِي حَلْقِ فَلَسْمَاوَاتُ وَالأَرْضِ وَاحْتِلاَفَ قَلْيلِ وَفَهَارِ |
| ****       | 154 | وما عند الله عيرٌ للأبرار                                                |
|            |     |                                                                          |

|            |     | التعدام                                                                       |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1756       | 1   | اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً                   |
| 474        | ۳   | دلك أدنى الا تَعُولُوا                                                        |
| *11        | 1   | فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مَنْ نَفْسًا                                  |
| 1711       | 11  | فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ                                                        |
| 140        | ١٠  | فأمسيكوهن في البيوت                                                           |
| TATT       | 14  | إنَّمَا النَّوْنَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِحَهَالَةِ |
| 777        | 14  | وأبست النوبة                                                                  |
| 1140       | ۱۸  | ولبست النوبة للدين يعملون السينات                                             |
| 117; 777   | ۲.  | وآنيتم إحْدَاهُنْ فِنطَارًا فَلاَ تَأْحُذُوا مِنْ شَيْنا                      |
| 7 - 55     | 71  | كتاب اللهِ عَلَيْكُمْ                                                         |
| 1501       | *1  | وَبَهْدَيْكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ                                |
| 1808       | 7.7 | ويربد الدين يتبعون الشهوات أن تعبلوا ميلاً                                    |
|            |     | عظيما                                                                         |
| 1144       | 77  | واعدوا الله ولا تشركوا به شيئا                                                |
| T79A       | TY  | وأعتدنا للكافرين عدابا مهبنا                                                  |
| 170; 171   | ŧ١  | وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاءِ شَهِيدًا                                        |
| ***        | 27  | أوا لأمُستَمُ النَّمَاءُ                                                      |
| 10.9       | ŧ A | إنَّ اللَّهُ لا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرُكُ بِهِ                                  |
| 177        | ۰٧  | حالدين فيها أبدا                                                              |
| 17.1; .307 | •4  | فَإِنْ نَشَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ                                               |
| 1784       | •1  | أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر سكم                                    |
|            |     |                                                                               |

| Tot.       | ۰۹  | مردوه الى الله                                                           |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 701.       | • 9 | وأولبى الأمر مكم                                                         |
| ****       | ۰۹  | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ  |
| AEI        | 11  | وأشد تثبينا                                                              |
| 1070       | 11  | مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ            |
| 440        | ٧٩  | مَا أَصَانَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَعِنَ اللَّهِ                               |
| 089        | ٧٩  | وأرْسَلْنَاكُ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً              |
| 17.7; 17.7 | ٨٠  | مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ                            |
| 7.1        | **  | وَلُوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ                 |
|            |     | احتلافا كثيرا                                                            |
| 1111       | ٨٨  | والله أركسهم بما كسبوا                                                   |
| 144        | 44  | فتحرير رقبه                                                              |
| 177        | 44  | فصيام شهرين                                                              |
| 1577       | 44  | إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ طَالِعِي أَنْفُسِهِمْ        |
| 1577       | 4.6 | إلاً المستضعفين                                                          |
| ***        | 1.5 | إِنَّ الصَّلاَةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِنَابًا مَوْقُونًا          |
| 7777       | *** | وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ |
| • £ A      | 117 | ومَنْ يَكْسِبُ حَطِيعَةَ أَوْ إِنْمَا                                    |
| 171.       | 110 | ومن يشافق الرسول                                                         |
| ***        | 115 | وَمَنْ يَنْحَدُ الشُّيْطَانُ وَلَيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ                 |
| 1781       | 177 | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمُنُوا باللَّه                             |
| 113; 25.1  | 127 | يحادعون الله وهو حادعهم                                                  |
|            |     |                                                                          |

| فهرس الآبات القرآنية |                          |     | الوضي | دباج |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|------|
|                      | The second second second | 100 |       |      |

| 14.4                  | 1 6 7 | إن السافقين يحادعون الله وَهُو حادعهم                                  |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1144                  | 171   | وكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيماً                                    |
| PAT ; 107             | 110   | لَئَلاُّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُسَّةً بَعْدَ الرُّسلِ       |
| 134                   | 141   | لاَ تَغَلُّوا مِي دِيكُمْ                                              |
| 710                   | 171   | فللدكر مثل حظ الأنتيين                                                 |
|                       |       | الماكدة                                                                |
| 1.17                  | ,     | <u>المعطمة.</u><br>يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوْفُوا بِالْمُقُودِ |
|                       |       |                                                                        |
| 1041                  | ١     | أرقوا بالمقود                                                          |
| 1997                  | *     | وَلاَ يَسْرِشَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ                                      |
| 107: 177              | ٣     | البوم الحملت لكم دينكم                                                 |
| T-T3                  | ٦     | أو لأمَسْتُمُ النَّسَاءَ                                               |
| *177                  | 11    | بأأيها الذبن آمنوا ادكروا نعمة الله عَلَيْكُمْ                         |
| Y - Ł o               | 17    | لماهم وحفلنا فلوبهم فاسية                                              |
| 1.35                  | **    | الأرص المنفذسة                                                         |
| 1709                  | **    | إِدْ فَرْبَا فُرْبَاناً                                                |
| ***                   | **    | إِنَّمَا يَنْفَبِّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ                        |
| 7101                  | 11    | أولتك الدين لم يُرد الله أن يطهر قُلُوبهم                              |
| 1.17                  | 1 t   | ومن لم يُحكُّم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوَّلَتِكَ هُمُ الْكَافِرُون   |
| 1771                  | t t   | بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ                               |
| 10.4                  | 1 A   | لكل حعلنا منكم شرعة وسهاحا                                             |
| A07; 77Y; Y731; Y3YY; | •1    | وس يتولهم منكم فإنه منهم                                               |
| 4404                  |       |                                                                        |

| فهرس الآيات القرآبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدياج الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |

| 787      | ۰i    | ، ده . د د .<br>پختهم ویحبونه                                                         |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777     | • 1   | ذَٰلِكَ فَضَلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ                                        |
| 0.477    | ۰ŧ    | بْحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاَتْمِ                    |
| ***      | •7    | وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ                                                    |
| r. r1    | 7.7   | وأكلهم السعت                                                                          |
| TE7      | 11    | كُلُّمَا أُوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ                             |
| 1789     | 14    | نَلْغُ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ                                             |
| EAT      | ٧٥    | كأنا بأكلان الطمام                                                                    |
| YAY      | **    | وضلوا عن سواء السبيل                                                                  |
| Y - t 0  | YA    | لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                     |
| 414      | 40    | لاَ تَعْتَلُوا الصَّيْدَ                                                              |
| 1177     | 1.1   | عَفَا اللَّهُ عَنْهَا                                                                 |
| 1177     | 1.1   | وَإِنْ تَسَالُوا عَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ الْقُرْآنُ                                    |
| 1144     | 1 - 1 | بَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسَأَلُوا عَنَّ أَشَّاءَ                           |
| 1777     | ١     | عَلَيْكُمْ أَنفُكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ                   |
|          |       | الأنمام                                                                               |
| 1017;790 | 1     | نم الذين كَفَرُوا برَّبُهم بَعْدَلُونَ<br>نُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا برِبُهم بَعْدَلُونَ |
| ٧٠١      | V     | وحَمَلَ الظُّلْمَات وَالنُّور                                                         |
| V. 7     | ٧     | وَلُوْ نَزُّكُنَا عَلَيْكُ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ                                     |
| 1.10     | ٩     | وَلَلْسَنَّا عَلَيْهِمْ مَا يُلْسِنُونَ                                               |
| 174.     | 17    | كتب على نفسه الرحمة                                                                   |
| *131     | 17    | وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ                                          |
| 1771     | 19    | قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ                                     |
|          | _•.   |                                                                                       |

| 170              | ٧.                | يعرفونه كما يعرفون أبناءهم                                          |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Y - 3Y           | 40                | وَإِنْ يَرُواْ كُلُّ آيَٰةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا                    |
| 1011             | **                | بَالَيْنَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبَّنَا              |
| 770              | 11                | إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّبَا                                |
| AAT              | 71                | وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم                                       |
| 7 - 7            | TA                | مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ                            |
| 1011; 1001; 1101 | ۲۸                | مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ                            |
| V=T              | ۰۹                | وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا                     |
| 1.47             | ٧.                | أوللك ألدين أنسيلوا بما كسبوا                                       |
| 1954             | ٧٥                | وكذلك مري إبراهيم ملكوت السماوات                                    |
| AFI              | 41                | يورا وهدى للناس                                                     |
| TA44             | 41                | قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذُرَّهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْقَبُونَ             |
| 177              | 41                | لفد تفطع بيكم                                                       |
| 411              | 11                | وَلَقَدُ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كُمَّا حَلَقْنَاكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ |
| ۰۸۱              | 4 £               | وَلَقَدُ حِنْتُمُومًا فُرَادَى كَمَا حَلَقَاكُمْ                    |
| A17; 77F         | 90                | إنَّ اللَّهُ فَالَقِ الْحَبِّ وَالنَّوْيَ                           |
| 004              | 44                | وَهُوَ الَّذِي حَمَلَ لَكُمُ النَّحُومُ لِتَهْتَدُوا بِهَا          |
| 1710;7.9         | 11                | الطُرُوا إِلَى تُشَرِهِ إِذَا ٱلْمَرَ وَيَنْعِهِ                    |
| 1114;1-14        | $\tau \cdot \tau$ | حَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ                                                |
| 114.             | 1 - 7             | لا تُدرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدرِكُ الأَبْصَار                   |
| 141              | ١.٧               | ما أنت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ                                         |
| ٧1.              | 117               | ولنصعى إليه أفندة                                                   |
| 705              | 177               | أومر كان مبتا فأحييناه                                              |
| 144              | 1 8 1             | وأأنوا حقه                                                          |
| 1 - 15           | 1 6 1             | ولأ تُسْرِقُوا                                                      |

| North Control of the |       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   | فَلْ فَلْلَّهِ الْحُسَّةُ الْبَالِغَةُ                                  |
| 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.   | عَلْمُ شهداء كم                                                         |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104   | سَنَحْرَي الَّذِينَ يَصَّدَفُونَ عَنْ آيَاتَنَا                         |
| 7717;7771;177;177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.   | مَنْ جَاءُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا                     |
| 1.74; 27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178   | وَلاَ تَهِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى                                   |
| 1.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178   | وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | الأعراف                                                                 |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨     | فمن تقلت مواريته                                                        |
| 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    | أَنَا حَيْرٌ مِنْ خَلَقْتُنِي مِنْ قَارٍ وَحَلَقَتُهُ مِنْ طِينِ        |
| 7481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17:17 | لاَ قُعُدَنُ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَغِيمَ                            |
| 7177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14    | لَمْ لاَتِيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ            |
| V£T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15    | وَبِهَا دَمُ الْحُنُّ أَنْتُ وَزُوْمُعُكُ الْعَنَّةَ                    |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77    | فدلاهما بغرور                                                           |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **    | وطنيقا يحميفان                                                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **    | رَبُّنَا طَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **    | وَلِبَاسُ النَّقُوْى                                                    |
| 100A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71    | وَلَكُلُّ أَمَّهُ أَحَلُ                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ri    | لاَ يَسْتَأْحِرُونَ سَاعَةُ وَلاَ يَسْتَغُدِمُونَ                       |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t·    | حَتَّى يَلِعَ الْحَمَلُ فِي سُمَّ الْحِبَاطِ                            |
| 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o t   | ألاً لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   |
| 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | مستحرات بأمره                                                           |
| YAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •   | ألاً لَهُ الْحَلْنُ وَالْأَمْرِ                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                         |

| 1999 ;A39 | ٥٧  | وهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ نُشْرًا                       |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1.11      | ٧٢  | وَإِلَى نُمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا                             |
| 1444      | ٧٨  | فَأُصَّبُحُوا فِي دَارِهِمْ خَاتِمِينَ                         |
| 450       | V4  | وسمعت لكم                                                      |
| 1.11      | A.o | وَإِلَى مُدِّينَ أَحَاهُمْ شُعَيبًا                            |
| * 1 7 7   | 44  | رَنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ             |
| ***       | 11  | وَلُواْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْى آمَنُوا وَٱنَّقُواْ              |
| 14.1      | 44  | أفأس أهل الغرى                                                 |
| 14.1      | 44  | بياتاً وَهُمْ نَائِمُونُ                                       |
| r.1.      | 44  | فَلاَ بَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ   |
| 1764      | 1.4 | فَالَّفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ               |
| 17.67     | 111 | أرحه وأحاه                                                     |
| 7.47      | 114 | استعبئوا بالله                                                 |
| 7040      | 114 | والعاقبة للمنقين                                               |
| 7 - 11    | 177 | وَقَالُوا مُهِمَّا تُأْتُنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ                   |
| 141.      | 174 | احمل أنا إلها كُما لَهُم آلِها                                 |
| ***       | 110 | وأمر فومك بالحذوا بالحسيها                                     |
| ****      | 101 | وَلَمَّا سَكُتَ عَنَّ مُوسَى الْغَضَبُ                         |
| ١٨٢       | 100 | أنت وليًا                                                      |
| 770       | 100 | إِنَّ هِي إِلاَّ مِنْتَنْكَ                                    |
| 1117      | 11- | وَفَطَّعْنَاهُمْ النَّتَى عَشْرَةً أَسَّاطًا أَمْمًا           |
| 1779      | 174 | إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ |
|           |     |                                                                |

| 104       | 177     | وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدُمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ                                                                                 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | 171     | فمثله كمثل الكلب                                                                                                                                        |
| 1019      | 171     | أخُلُدُ إِلَى الأرْضِ                                                                                                                                   |
| 184; 444  | 179     | لَهُمْ أَعْيِنُ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا                                                                                                                   |
| 1504      | 174     | والقد درأنا لحهتم كنيرا                                                                                                                                 |
| *AT -     | 175     | ولقد درانا لحهتم                                                                                                                                        |
| 309;018   | 141     | مستدرِحهم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ                                                                                                                    |
| 174.      | 145-141 | مستدرحهم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ                                                                                                                     |
| 101; -117 | 145     | وأملى لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ                                                                                                                       |
| TTYA      | 144     | خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين                                                                                                                  |
| 117       | ۲.,     | فاستعذ بالله                                                                                                                                            |
| 747       | 7.1     | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسْهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّبْطَانِ                                                                                       |
| 1041      | 7.1     | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَالَفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ                                                                                     |
|           |         | نَدَكُرُوا                                                                                                                                              |
| 1         | T - 1   | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا                                                                                               |
|           |         |                                                                                                                                                         |
| T13       | ,       | <b>الأنضال</b><br>اتَّفُوا اللّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْكُمُ                                                                                           |
| TAE       | ,       |                                                                                                                                                         |
| 1544      | 17      | وأصلحوا ذات بينكم                                                                                                                                       |
| e14       | 13      | واصرتوا منهم كأل بنان                                                                                                                                   |
| 1117      | 10      | وَمَنْ يُولِنَّهُمْ يُومِيْدُ دَيْرَةً<br>- عَلَى اللَّهِ مِنْ يَدِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا |
|           | -       | وَاتَّقُوا مِنْهُ لا تُصِيِّنُ الَّذِينَ طَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً                                                                                    |
| ****      | **      | واعلموا أنما أموالكم واولادكم فتة                                                                                                                       |

| 747         | 11  | إِذْ تَنْفُوا اللَّهُ يَحْمَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا                    |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1771; 1477  | **  | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ                |
| 194-        | **  | وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلَّبُهُمْ                                   |
| 7741        | **  | ومَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبِهُم وَهُمْ يَسْتَغَيِّرُونَ             |
| AYPY        | 11  | والبَّنَامَى وَالْمُسَاكِينِ                                        |
| ***         | ŧ۳  | وتدهب ريعكم                                                         |
| 1044        | į o | والأكروا الله كتيرأ                                                 |
| ****        | į o | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَتَةً فَالْبَتُوا     |
| *********** | 17  | ولا تبازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم                                     |
| P101; AFY7  | ۰۳  | دلك بأنَّ الله لم يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ |
| 1410        | ٧٥  | فإمَّا تَتَقَعَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ                                 |
| TAY; 33Y/   | ٦٣  | وألف بين فلونهم                                                     |
| YTEV        | 10  | بَاأَيْهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ       |
| 1.77        | 17  | مَانَ يَكُنَ مِنْكُمْ مَائَةً صَابِرَةً يَعْلَبُوا مِائْتَيْنِ      |
| 1771        | ٧ŧ  | لهم مغفرة ورزق كريم                                                 |
| 7707        | ٧٠  | وأولوا الأرخام بعضهم أوكى ببعض                                      |
|             |     | 3*#                                                                 |
| 7107        | ŧ   | التولة<br>ولم يظاهروا عَلَيْكُمُ أَحَداً                            |
| 177         |     | اقتلوا المشركين                                                     |
| 71.         | 1   | نَهُ اللَّهُ مَاتَهُ                                                |
| 177         | ,   | وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحَارَكَ                      |
| 141         | ,   | الله ماته<br>الله ماته                                              |
| 1.44        | ,   | 204                                                                 |

| PST; TSA                  | 11  | وَلَمْ يُقْحِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|                           |     | وُلِيحَةً                                                                |
| 7170                      | 70  | لَقَدُّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٍ                        |
| 7141                      | ۲.  | وقالت البَهُودُ عُزِيرٌ أبنُ اللَّه                                      |
| A3F7                      | TA  | الْمَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ                                           |
| TTEA                      | ٤١  | انهروا خفافا وثقالا                                                      |
| 4114                      | ŧ٧  | لو حرحوا فیکم                                                            |
| 7117                      | ŧ٧  | مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً                                           |
| ****                      | ٤٧  | ولآ وصعوا خِلاَلَكُمْ                                                    |
| 7114                      | į٧  | يغرنكم البتنة                                                            |
| A4A                       | 17  | نسوا الله فنسيهم                                                         |
| ************************* | **  | ورصوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَر                                               |
| AYT                       | **  | ومساكن طَيْبَةً في حَنَّات عَدَّن                                        |
| 1.18                      | ٧٦  | فُلْمًا أَتَاهُمُ مِنْ فَضُلَّه بَحَلُوا بِهِ                            |
| 177; 773                  | A T | فليصحكوا فليلأ وليكوا كبيرا                                              |
| AYEY                      | 44  | عليهم دائرة السوء                                                        |
| 1747                      | 1.7 | وآخرون مرجون لأمر الله                                                   |
| 781                       | 1.1 | عَلَى شَفَا خُرُفِ هَارِ                                                 |
| 1091                      | 111 | وَمَنْ أَوْفَى بِمُهَدِّهِ مِنْ اللَّهِ                                  |
| r.y.                      | 111 | إِنَّ اللَّهُ اشْتُرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ                  |
| Y07; AAP                  | 111 | التَّاتُبُونَ الْعَابِدُونَ                                              |
| OFY; AYAY                 | 114 | صاقت عَلَيْهُمُ الأرصُ بِمَا رَحْبِت                                     |
|                           |     |                                                                          |

| 747         | 111 | بَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ    |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7.27        | 117 | فَاتِلُوا الَّدِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ                               |
| 104         | 174 | بالتؤميين رغوف رحيم                                                           |
| 1725        | 174 | حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ                           |
| 1341        | 174 | لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ                                    |
|             |     |                                                                               |
| ***         | ۲   | <b>بعيس.</b><br>اد لهم قدّم مبدق عِنْدَ رَبّهِمْ                              |
| 414         | ŧ   | إليه ترجعكم خبيعا                                                             |
| 70.47       | 11  | وإذا مس الإنسان الضرُّ دَعَانًا لِحَبِّهِ                                     |
| 170         | 77  | حاءتها ربع عاصف                                                               |
| 414         | **  | حَنَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَحَرَيْنَ بِهِمْ                          |
| 1711        | **  | آب مرجعكم                                                                     |
| 177         | Υŧ  | حَتَى إِذَا أَحَدُتِ الْأَرْضُ                                                |
| 144         | 7 1 | حتى إذا أحدث الأرضُ زُحرُفها                                                  |
| 1001        | 7.1 | كَمَاءٍ أَلْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ                                         |
| 175         | **  | ريمه مده ه<br>فريلنا بينهم                                                    |
| 1771        | ۳.  | تَبْلُو كُلُّ مَصْنِ مَا أَسْلَفَتْ                                           |
|             | FT  | وَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقُّ الْأَ الضَّلَالُ |
| 1.14        | F9  | لَلُّ كَذَّبُوا بِمَا لَمُ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ                               |
| 1.14        | ۰۷  | شِعَاءٌ لِمَا فِي الصُّلُورِ                                                  |
| *********** | 75  | أَلاَ إِنَّ أُولِياءَ اللَّهِ لاَ حُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ     |
| TALL        | 11  | ألاً إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ                                                 |
|             |     |                                                                               |

| <br>الشرآنية | الآيات | فهرس |
|--------------|--------|------|
|              |        |      |

| الوصى | . الدياج |
|-------|----------|
|       |          |

| 110      | 17 | لنسكنوا مه                                                                |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 440      | 17 | والنهار مبصرا                                                             |
| ****     | ٧١ | فأحمعوا أمركم وشركاءكم                                                    |
| 17.7     | YA | لتُلْفَتَنَا عَمَّا وُجَدَّنَا عَلَيْهِ آبَايَنَا                         |
| 1781     | ٨٠ | الْفُوا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ                                            |
| 141.     | ** | رَبُّنَا لِيُصَلُّوا عَنْ سَبِيلِكُ                                       |
| 1440     | 47 | وَلَقَدُ بُوْآنًا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُواً صِدُق                        |
|          |    | مود                                                                       |
| 7777     | 1  | مِلْلُدُنْ حَكِيمٍ                                                        |
| 7777     | ٣  | يمنعكم مناعا حسنا إلى أحل مسمى                                            |
| 171; 151 | ٦  | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْصِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِرْفُهَا            |
| ٥٧.      | Y  | لِبَيْلُوٰكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً                                  |
| 1719     | ** | أنأزمكموها                                                                |
| V44      | 29 | إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ                                         |
| 10.      | ۰t | إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضَ ٱلهَنَّـا بِسُوء                    |
| AYI      | ۰٦ | هُوْ آحِدُ بِنَاصِيتِهَا                                                  |
| 1075     | ۲۰ | مَا مِنْ دَابَّةِ إِلاَّ هُو آحِدٌ بِنَاصِيْتِهَا                         |
| 1771     | 11 | قال سلام                                                                  |
| 1771     | 11 | فالوا كلامأ                                                               |
| **.      | ٧ŧ | فَلَمَّا ذُهُبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ                                |
| 7777     | ۸۳ | وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدِ                                   |
| ***      | ٨٨ | وما أردت إلاَّ الإصْلاَحُ مَا اسْتَطَعْتُ                                 |
| 777.     | ** | وَمَا تُوْمِنِهِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَّهِ أَنِيتُ |

| ۸۱۲                      | 49    | وَيَافُومُ لاَ يَسْرِمُنْكُمْ شِفَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ                 |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 151                      | 14    | بشس الورد المبورود                                                      |
| 1175                     | ١     | منها فاثم وحصيد                                                         |
| 777                      | 1 - 1 | وَٰ كَفَلَكَ ٱخْذُ رَبُّكَ إِذَا ٱخَذَ الْفُرَى                         |
| 1777                     | ١.٠   | فبنهم خقي وسعيد                                                         |
| 1717;717                 | ١٠٨   | عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْلُود                                                 |
| ****                     | 117   | فاستفم كمما أمرات                                                       |
| 757                      | 115   | وَلاَ تَرْكَتُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَقُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ        |
| 1715                     | 177   | وَالْمِهِ يُرْحُمُ الْأَمْرُ كُلُّهُ                                    |
|                          |       | بوسف                                                                    |
| 1515                     | ١,    | في غَيَابَة الْحُبُ                                                     |
| 7.7                      | 11    | فَأَدَّلَى دَلُوهُ                                                      |
| 7.4.7                    | ۳.    | فَدُّ حُفَفُهَا حُبَّا                                                  |
| 111                      | *1    | مًا هَٰفَا يُشَرِأُ                                                     |
| 70.0                     | ۰۳    | إلاَّ مَا رَحِمَ وَتَى                                                  |
| 70.0                     | ۲۰    | إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةً بِالسُّوءِ                                 |
| 431                      | 11    | فَلاَ تُبْتَسَى بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ                               |
| 7 - 2                    | ۸.    | خلصوا تحيآ                                                              |
| <i>TT11</i> ; PVP1; T0YT | At    | بْأَلْمُهُى عُلَى يُوسُفُ                                               |
| r.1.                     | ٨٧    | إِنَّهُ لاَ يَيْقَسُ مِنْ رَوَّحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ |
| 114.                     | 44    | يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ                   |
| 4.1                      | ١     | وَقَدْ أُحْسِنَ بِي إِذْ أُحْرَجَنِي مِنَ السَّحْنِ                     |
| YABT                     | 1.5   | وَمَا ٱكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ                    |
|                          |       |                                                                         |

|                     |       | الرعد                                                                  |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 144                 | ٦.    | رَفَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلاَتُ                             |
| 1111                | ٦     | إِنَّ رَبُكَ لَشَدِيدُ أَلَّمُقَابِ                                    |
| 147;11.             | ٨     | وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِمِغْدَارٍ                                   |
| ATE                 | ٨     | وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ                                              |
| 17to                | ٨     | وَمَا تَعْيِضُ الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ                              |
| 1004                | ٨     | وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ                                    |
| 1190                | 15    | وهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ                                                |
| 1444                | 10    | وَلِلَّهِ يَسْحُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                   |
| 447                 | 11    | أمْ حَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ حَلَقُوا                                |
| 1071                | *1.** | وَالْمَلَانِكُةُ يَدْحُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُّ بَابِ               |
| ***                 | TA    | ألأ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ الْقُلُوبُ                            |
| 1017                | 74    | طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ                                           |
| ****                | ٣.    | وَالَيْهِ مَنَاب                                                       |
| 1177;417            | ٣1    | وَلاَ يُرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَّعُوا قَارِعَةً |
| ۵۲۵                 | To    | أكلها دائم                                                             |
| 154; 4001           | 77    | لكُلُّ اخْلِ كَتَابُ                                                   |
| 797                 | ٤١    | أُوَلَمْ بَرُواْ أَنَّا نَاتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا  |
| 1977; 4777          | 17    | كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا                                               |
|                     |       | إبراهيم                                                                |
| 1-11                | ŧ     | وَمَا أَرْسُلُنَا مِنْ رُسُولِ إِلاَّ بِلَسَانِ قَوْمِهِ               |
| T - E E             | •     | وَ ذَكِّر هُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ                                      |
| 7A1;1Y1;77A7; 7YP7; | ٧     | لْنَنْ شَكَرَاتُمُ لاَ زَيدُنْكُمْ                                     |
| T.01:79.1           |       |                                                                        |

|          | 11. 19.00 |                                                                                                      |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7700     | 13        | من وراله جهنم                                                                                        |
| 1.1      | **        | وُقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا تُمْعِينَ الأَمْرُ                                                       |
| A9E      | T 2       | مَنْلاً كُلْمَةُ طُنْيَةً                                                                            |
| 1.95     | **        | تُونِّي ٱكْلَهَا كُلُّ حين                                                                           |
| 11.0     | *1        | كَشْجَرَة حَبِيثَة الحَّنَّتُ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ                                    |
|          |           | فرار                                                                                                 |
| 1440     | T.A.      |                                                                                                      |
| 1131     | 44        | حَيْثُمُ يُصِلُونُهَا                                                                                |
| 1411     | 19        | خَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا وَبِقْسَ الْقَرَارُ                                                           |
| 3701     | ۳.        | فَإِنَّ مُصِيرَكُمُ إِلَى النَّارِ                                                                   |
| 1440     | rr        | وَسَحْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ                                                               |
| 444      | To        | رَبُّ اجْعَلُ هَدَا الْبِلَدَ آمنًا                                                                  |
| 1117     | £T        | لَيُوم تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ                                                                    |
| ۸۷۸ ;۵۷۸ | ٤٣        | ''برد' بر بردد'<br>وأفلدتهم هواء                                                                     |
| ATO      | 17        | لأ يُرِيدُ إِلَيْهِمْ طُرِقُهُمْ                                                                     |
| 791      | ŧ٧        | فَلاَ تُحْسَبُنُّ اللَّهُ                                                                            |
| 174.     | ŧA        | وبرروا لله الواحد الفهار                                                                             |
|          |           | 11                                                                                                   |
| £7.6     | •         | رَكَ الذَّكُر                                                                                        |
|          |           |                                                                                                      |
| Y - 7.V  | 11        | وَلُو قُتْحَنَا عَلَيْهِمْ بَأَبًا مِنَ السَّمَاءِ<br>اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ بَأَبًا مِنَ السَّمَاءِ |
| 1999     | **        | وأرسك الرياح لواقع                                                                                   |
| 1717     | 77        | مِنْ حَمْوً مُسْتُونَ                                                                                |
| 1717     | *1        | مِنْ صُلُّصَالِ مِنْ حُمُوا مُسْتُونِ                                                                |
| 119      | **        | إنى خَالَقُ بَشَرًا مِن صُلْصًالٍ مِن حَمَّاٍ مُسَنُونَ                                              |
| 7.7      | ۳۰        | وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّمْةُ                                                                           |
|          |           |                                                                                                      |

| 707          | TV  | إِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ                                                |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1481         | T9  | رُبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي                                                  |
| 1487; 7487   | F9  | لاَّ زَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ                                        |
| 1887;1777    | £Y  | وَمَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ                                |
| Y771;101;70Y | **  | وأعفض حناحك للمؤمنين                                                      |
| ۸۳۱          | 44  | إِنِّي أَنَا الَّذِيرُ الْمُبِينُ                                         |
| 11-1         | ٩.  | كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ                                 |
| 144          | 4 8 | فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَر                                                   |
| * • 4        | 44  | وَلَقَدُ نَعْلُمُ                                                         |
|              |     |                                                                           |
|              |     | النحل                                                                     |
| 1441         | *   | أن أنذروا                                                                 |
| 1170         | ۰   | والأنعام خَلَقْها لَكُمْ                                                  |
| TIE          | •   | وُمِنْهَا خَالرُّ                                                         |
| ***          | 40  | ليَحْمِلُوا أُوْزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ الْفَيَامَة                    |
| 9.4.0        | **  | إِنَّ الْحَرْيَ الْيَوْمَ وَاللَّهُوءَ عَلَى الْكَافَرِينَ                |
| 1777         | £A  | يَنْفَيًّا ظُلاَّلُهُ عَن الَّيْمِينِ وَالنَّسْمَائِلُ ۚ                  |
| AVT          |     | يَخَافُونُ رَبُّهُمْ مَنْ قُوقَهُمْ                                       |
| 1710         | 34  | فَاسْلَكِي سُلِلَ رُبِّكِ ذُلُّلاً                                        |
| 777          | ٧٠  | وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حُسَا                                   |
| 7219         | **  | وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْعِ الْبَصْرِ                        |
| 77-7         | ٧x  | وَاللَّهُ أَحْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونَ أَمَّهَانَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيًّا |
| 144.         | ٧٩  | مَا يُمْسكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ                                           |
| ***          | ٨٠  | يوم ظَمْنكُم                                                              |
| 1.48         | ٨١  | وَحَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْحِيَالِ أَكْنَاناً                                |
| 1117; 7-1    | A4  | بَيَّانًا لِكُلِّ شَيْءٍ                                                  |
|              |     |                                                                           |

| الفرآنية | الآيات | فهرس |
|----------|--------|------|
|          |        |      |

| 1                |     |                                                                      |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 3247             | ٩.  | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ وَالإِحْسَانِ                    |
| 1797             | 46  | وَلاَ تُتَحَدُّوا أَيْمَانَكُم دَحَلاً بَيْنَكُم                     |
| 3 PAY            | 44  | فَلْتُحْيِنَةُ حَبَاةً طَبَّةً                                       |
| 1977; 777; 7777; | 117 | فأذاقها الله لباس السوع والخوف                                       |
| 1771             |     |                                                                      |
| 7441             | 115 | فأخذهم العذاب                                                        |
| 7979             | ١٢. | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً                                     |
| VAN              | 170 | أدعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحَكَمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَّةِ  |
| 3411;1161        | 177 | وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمثْلِ مَا عُرِقْتُمْ بِهُ           |
| TEAT             | 177 | َ ،                                                                  |
| 1077;1071;77     | 174 | إِنَّ اللَّهَ مُعُ الَّذِينَ اتَّقُوا                                |
|                  |     | الإسراء                                                              |
| 1T0A             | •   | نَعْتَ عَلَيْكُمْ عَبَاداً لَنَا                                     |
| 1.33             | 1.4 | مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْفَاحِلَةَ عُجِلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ    |
| 41.              | 4 £ | وَاحْفضُ لَهُما حَنَاحُ الذُّلُّ                                     |
| 1.19             | *1  | وَلاَ تُبَدِّرُ تَبْدَيراً                                           |
| 4707             | 11  | وَلاَ تَشْطُها كُلُّ الْسَط                                          |
| 7517             | T١  | وَلاَ تَفْتَلُوا أُولاَدَكُمْ حُنَّيَّةَ إِمْلاَق                    |
| ***              | TE  | إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً                                     |
| 177.             | TY  | وُلاَ تُعْشَ فِي الأَرْضِ مَرَحاً                                    |
| 1361             | ٤.  | أَفَأَصْفَاكُمُ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ                               |
| 17.4             | 10  | حمقاباً مُستوراً                                                     |
| 141;041          | 11  | أُثِدًا كُنَّا عظَامًا وَرُفَاتًا                                    |
| 19-4             | ۰۱  | فَكَيْفُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّة |
| 1947; 787        | 11  | وَخَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأُولاَدِ                          |
|                  |     |                                                                      |

| 1444         | 71  | وأحلب علبهم بخيلك ورحلك                                                     |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 111          | 11  | فَيْرْسُلْ عَلَيْكُمْ فَأَصِفًا مِنْ الرَّبِح                               |
| 1159         | ٧.  | وحملناهم في البر والبحر                                                     |
| T199         | ٧t  | وَلُولًا أَنْ نُبْتُنَاكُ لَقُدُ كَدُتُ تُرْكُنُ إِنِّهِمْ شَيْعًا قَلِيلاً |
| 7711         | YY  | سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلْنَا                       |
| • <b>9</b> A | ٧٩  | وْمَنَ اللَّيْلِ فَنَهُحُدُّ بِهِ نَافِلَةً                                 |
| APFY         | 45  | أُوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنَّ نُوْمِنَ لِرُقِيَّكَ                    |
|              |     | الكهف                                                                       |
| 1771         | ٦   | فلملك باحع نفسك                                                             |
| 159          | •   | إنَّ أصحَابُ الْكَمِف وَالرقِيم                                             |
| 711.         | ١.  | إِذَّ أُونَى الْفَيَّةُ إِلَى الْكُهِفُ                                     |
| 17.          | 1 £ | وُرْبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ                                                |
| 7137         | **  | وَلاَ تَقُولُنْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً                        |
| ٨٨٠          | 71  | وسايت مرتفقا                                                                |
| ۰۸۸          | ۲1  | ر . د. و دروه<br>وحسنت مرتفقا                                               |
| 7117         | ٤.  | فتصبح صعيدا زكفا                                                            |
| ٩٠٨          | 10  | كُمَاء أَنْزِلْنَاهُ مِنْ السَّمَاء                                         |
| 461          | 11  | مَالَ هَذَا الْكُتَابِ لاَ يُفَادُرُ صَعَيرَةً رَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ       |
|              |     | أحساها                                                                      |
| 1561         | • • | إلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِنْ                                          |
| 7730;1875    | • \ | وما كُنتُ مُتَحِدُ الْمُصَلِّينَ عَضَداً                                    |
| 7.0          | 70  | م. مه د م د د .<br>و حملنا بينهم مويقا                                      |
| 444          | ٧٩  | و كَانَ وَرَايَهُمْ مَلَكُ                                                  |
| 09.          | ۸.  | فَعَشِيناً أَنْ يُرْهَفُهُمَا طُغْيَانًا[وَكُفُرًا                          |
| 457          | 46  | عَلَى أَنْ تُحْمَلُ بِينَا وبِينَهُم سَدًا                                  |
|              |     |                                                                             |

|            |         | مريه                                          |
|------------|---------|-----------------------------------------------|
| 417        | 1       | اني وَهُنَ الْعَظْمُ مِنْي                    |
| 1981       | t       | واشتغل الرآس شبيا                             |
| 1017; 1107 | 1       | إنَّى وَهُنَ الْعَظُّمُ مَنَّى                |
| 1675       | TA      | أسبغ بهم وأبصر                                |
| 7 - 0 1    | £ŧ      | بَاأَبَتَ لَأَ تَعَبِّد الشَّيْطَانَ          |
| 417        | • •     | وَحَمَلُنَا لَهُمْ لَسَانَ صَدَّقَ عَلَيَّا   |
| 174.       | ٧١      | وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَا وَارِدُهَا              |
| ***        | VA      | اطُلَعُ الْغَيْبُ                             |
| 114        | 41      | لقد أحصاهم وعدهم                              |
|            |         | 4                                             |
| YEV        | ٧       | بعلم السر                                     |
| 1751       | v       | بعلم السر وأحفى                               |
| YFI        | 1 - 4 9 | وُهُلُ أَتَاكُ حُديثُ مُوسَى                  |
| ****       | T1      | اشدد به أزري                                  |
| 1781;1177  | ٤١      | واصطنعتك كنفسي                                |
| * • • *    | ٤٣      | ادْهَا إِلَى فَرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى          |
| 141        | ٤٦      | لا تَحَافَا إِنِّي مَعَكُمًا أَسْمِعُ وَأَرَى |
| 1777       | ۰۳      | الَّذِي حَمَلُ لَكُمُ الأَرْضَ مُهَدًا        |
| 117        | 17      | فَأَوْجُسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةً مُوسَى        |
| 1711       | 11      | وَ الْقَ مَا فَي يَمِينَكُ                    |
| 1.41       | 4.4     | إِنْمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ                    |
| AAY        | 1.1     | فَيْدُرُهُا قَاعًا صَغْصُفًا                  |
| 1714       | 1.441.7 | فيدرها قاعا صغصفا                             |

| فهرس الآبات القرآنية |                          | ج الوضي | الديا |
|----------------------|--------------------------|---------|-------|
|                      | The second second second | \$25    |       |

| 1887 | 111        | وعَنْتَ الْوَحُوهُ لِلْحَيِّ الْقَبُومِ                         |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1177 | 111        | وعنت الوجوه                                                     |
| 1771 | 110        | وَلَمْ نُحَدُّ لَهُ عَزِماً                                     |
| 1111 | 110        | فنسي ولم نحد له عرما                                            |
| 1045 | 1144114    | إِنَّ لَكَ الاَّ تُحُوعُ فِيهَا وَلاَ تُعْرَى                   |
| 414  | 171        | مُعِيثَةً صُنكًا                                                |
| 1757 | 171        | فَإِنَّ لَهُ مُعِيثَةً ضَنكاً                                   |
| ***  | 18.        | وأسبح بحمد رأبك قبل طلوع الشمس                                  |
| 1304 | 177        | وَأَمْرُ أَهْلَكُ بِالصَّلاَةِ                                  |
| 1701 | 171        | واصطير عليها                                                    |
|      |            | الأنبياء                                                        |
| 11.  | ۳.         | أنَّ السُّمَاوَات وَالأَرْضَ كَانَنَا رَثُقًا فَفَتَقَنَّاهُمَا |
| 11.4 | 71         | وَمَا حَعَلْنَا لِبُشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ                |
| 710  | <b>1</b> · | بَلْ تَأْتِيهِمْ بَفَتَهُ فَتِيهِتُهُمْ                         |
| 171  | ŧ٧         | وَنَصَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطُ لِبَوْمِ الْقِيَامَةِ          |
| 1.77 | 14         | أَفَّ لَكُمْ وَلِمَّا تَشَّدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ             |
|      | Yo         | وأدحلناه فبي رحمتنا                                             |
| • ٧٧ | ۸.         | وعُلْمُنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسَ لَكُمْ                           |
| 41.  | 4+         | رغبا ورها                                                       |
| 4440 | 4+         | يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ                                   |
| TALY | 41         | فَنَفَحْنًا فِيهَا مِنْ رُوحِناً                                |
| 141  | 4.4        | إِنْكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ                   |
| 1044 | 1 - 7      | لأ يُسْتَعُونُ حَسِيسَهَا                                       |
| 970  | 1 - 1      | كُمَّا بَدَأْنَا أُوْلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيَّا       |
| 1729 | 1.3        | إِنَّ فِي هَٰذَا لَبُلاَعًا لِقُومٌ عَابِدِينَ                  |
| ATT  | 1.4        | وَمَا أَرْسُلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمُهُ لِلْعَالَمِينَ              |
| 14.0 | 1.9        | فَقُلْ آذَنَّتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ                               |
|      |            |                                                                 |

|                    |       | المع                                                          |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 170; 483; 477      | ١     | اتْقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّءٌ عَظِيمٌ |
| 111.               | ١     | اتَّفُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ                |
| To·t               | t     | وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ                       |
| 1070               | •     | مِنْ كُلُّ زُوْجٍ بَهِيجٍ                                     |
| 124                | 11    | فُطَّعَتْ لَهُمْ ثِبَابٌ مِنْ فَادٍ                           |
| *174               | 70    | سَوَاءُ الْعَاكِمُ فِيهِ وَالْبَادِ                           |
| 174                | **    | وَأَدُّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالاً          |
| 1509               | **    | مِنْ كُلُّ مَعَ عَمِينٍ                                       |
| 14+;174            | 11    | وَلَيْطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ                          |
| 17.7               | 71    | مِي مُكَانٍ سُحِيقٍ                                           |
| 111                | TY    | لَمْ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا                               |
| 1-41               | £ 0   | وبثر معطلة                                                    |
| FA1; YPY7          | 17    | فَإِنَّهَا لاَ تُعْمَى الأَبْصَارُ                            |
| V1 t               | • 7   | ومَا أَرْسُكُنَّا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولُ وَلاَ نَبِي      |
| 1177               | 1.    | نُمْ بَغِي عَلَيْهِ لَيْنصْرَنَّهُ اللَّهُ                    |
| 7 - 27 ; 7 - 4 - 7 | ٧٨    | وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ                       |
|                    |       | المومنون                                                      |
| 1044               | *     | الذين هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ                         |
| 444                | 4     | وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ              |
| 1-4                | 11:17 | وَلَقَدُ حَلَقْنَا الإنسانُ مِنْ سَلَالَة مِنْ طَيْنِ         |
| 1727               | 11    | من سُلاَلَةِ مِنْ طَبِين                                      |
| ۰۷۶; ۲۷۸           | 18    | نُمْ حَمَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ                 |
| 1711               | 11    | لَمْ أَنشَأْنَاهُ حَلْقًا آخَرُ                               |
|                    |       |                                                               |

| 1721      | 18    | لُمْ حَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً                                            |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1711      | 11    | فَحُلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً                                               |
| 1711      | 1 £   | فَحَلَقْنَا الْمُضْغَةُ عِظَاماً                                               |
| 1711      | 11    | فَكُسُونَا الْعَظَامُ لُحُماً                                                  |
| 770       | 70    | إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بِهِ حَنَّةً                                           |
| ATY       | ۳.    | إِنَّ مِي ذَٰلِكَ لاَبَاتَ وَإِن كُنَّا لَمُتَّلِينَ                           |
| 7127      | 77    | وَأَثْرُفُنَاهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنِّيا                                   |
| 1 - 11    | ۲٦    | هَيْهَاتُ هَيْهَاتُ لَمَّا تُوعَدُونَ                                          |
| 1111      | ٠.    | وَأُوْيَنَاهُمُا إِلَى رَبُّوَة                                                |
| ٥٦        | • •   | أيحسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ                        |
| TA1 -     | 07~00 | أيحسبون أنما تُمدُّهُم به مِن مَالِ وَبُينَ                                    |
| 771       | ۰۷    | م حديد<br>من خشية ربهم مشفقون                                                  |
| *4.       | 78    | حَنَّى إِذَا أُحَذَّنَّا مُثْرَفِيهُمْ بِالْعَلَابِ                            |
| 1770      | 11    | مَكْنُمُ عَلَى أَعْفَابِكُمُ تُنكَمُونَ                                        |
| *****     | ٧١    | ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات                                           |
|           |       | والأرض                                                                         |
| 11-1      | **    | وهو يحير ولا يحار عليه                                                         |
| £ . o     | 41    | إِذًا لَلْمَابُ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ                                       |
| ۰.        | 44    | ُ أُعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ<br>وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ |
| 727.      | 1 9 9 | رَبِّ ارْجَعُوني، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً                                   |
| 750 ; 144 | 110   | أفحسبتم أنما حلقناكم عبثأ                                                      |
|           |       |                                                                                |
| ***       |       | <i>الفود</i><br>الأتُحبُّرنَ أنْ يَغْرَ اللهُ لَكُمْ                           |
|           | **    |                                                                                |
| ****      | **    | وَلاَ يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَة                           |
| 1774      | 71    | يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارحلهم                                         |

| 1741       | TI  | غير أولي الإربة من الرُّحال                                        |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| TOY        | T.  | مَثَلُ نُورِهِ كُسِتُكُاةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ                        |
| 177.       | T 0 | كَأَنَّهَا كُوكَبُ دُرِّيًّا                                       |
| 71.7       | T•  | لأ شرقية وَلاَ غَرْبُهِ                                            |
| 1071; PAY  | **  | رِحَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تُحَارَةً وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ |
|            |     | الفرقان                                                            |
| YIT        | 7   | وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا                        |
| 1772       | ۲   | حَلَقَ كُلُّ شَيْءٌ فَقَدْرُهُ تَقْديرًا                           |
| 193        | 11  | لاَ تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُنُورًا وَاحدًا وَادْعُوا نُبُورًا كَتيرًا |
| TA.        | * 1 | وْعَنُواْ عَنُواْ كَبِيراً                                         |
| TIAE       | ۲v  | يَالَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً                   |
| TAVI       | **  | وَيُومُ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُّه                          |
| 1774       | T9  | وُكُلًّا صَرَبْنًا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا نَبْرَنَا نَشِيراً   |
| TALO       | 11  | إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ                                    |
| 411        | ۰۲  | وَهَذَا مِلْحُ أَخَاجُ                                             |
| 140        | 11  | وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ                        |
| ***        | 75  | وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاما                                   |
| 1177       | 7.0 | إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا                                    |
| T1T1; APP7 | 17  | وُكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً                                    |
| VTE        | ٧٦  | حسنت مستقرا ومقاما                                                 |
|            |     | / **                                                               |
|            |     | المعقورة<br>مُطَلَّتُ أَعَنَاقُهُمْ لَهَا خَاصِينَ                 |
| 1944       | i   | قطلت اعتاقهم لها خاصَّمِين<br>إِنَّا لَمُدَّرِّ كُونَ              |
| 114        | 11  |                                                                    |
| 7171       | 11  | إِنَّا رَسُولُ رُبُّ الْعَالَمِينَ                                 |
|            |     |                                                                    |

| وَالْهِمَتْ فِي الْمُعَدَّافِن                                    | 77  | 7-1           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| إِنَّا لَمُدْرَّكُونَ                                             | 7.1 | TAAT          |
| والعَمَّلُ لِي لِسَانَ صَدَّقَ فِي الآخِرِينَ                     | A£  | TTA           |
| تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَقِي ضَلَالُ مُبِينِ                       | 44  | 746           |
| إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرُبُّ الْعَالَمِينَ                           | 44  | 798           |
| لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ                               | 100 | 177.          |
| فَعَقَرُوهَا فَأَصَبُحُوا نَادِمِينَ                              | 104 | אררו          |
| وَمَا أَهْلَكُنَّا مِنْ قُرِّيَّةِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ        | ٨٠٢ | 1740          |
| وأندر عشيرتك الأفريين                                             | 117 | 7717;7718;777 |
| النمل                                                             |     |               |
| عُلْمُنَا مُنطِقُ الطَّيْرِ وَأُونِينَا مِنْ كُلُّ شَيْء          | 11  | 1079          |
| وَحُشْرَ لَـُلَّيْمَانَ خُنُودُهُ                                 | 17  | 1079          |
| فَالْتُ نَمُلَةً                                                  | 14  | 1979          |
| فَنَبَسُمُ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلُهُا                                | 14  | YTI           |
| وَحَمَّلُوا أَعَرُّهُ أَمَّلُهُا أَذَلُهُ                         | 71  | 7.00          |
| وَاللَّمْتُ مَعَ سُلِّيْمَانَ لِلَّهِ                             | ž ž | 1177          |
| فنلك بيوتهم خاوية                                                 | • 7 | 1774          |
| خُدَائِنَ ذَاتَ بَهُجُهُ                                          | ٦.  | 1970; 1774    |
| أمن حَمَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَحَمَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً       | 31  | 1897          |
| ويجعلكم خلفاء الأرض                                               | 77  | 7.40          |
| القصص                                                             |     |               |
| وَتُرْيِدُ أَنْ نَمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الأَرْضِ | ٥   | TAAL          |
| إِنَّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ                                    | ۲.  | 101           |
| رَبُّ إِنِّي لِمَا الرِّلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ            | 7 £ | 1794          |
|                                                                   |     |               |

| 11-7                | Υŧ  | فَأَرْسُلُهُ مَعِي رِدْيًا يُصَدِّقَنِي                                  |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1877; 777           | £¥  | وَيُومُ الْقَيَامَةُ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ                           |
| 315                 | ٦.  | مَّنَا عُ الْحَيَاةُ الدُّنِّياُ وَزِيتُتُهَا                            |
| 1729                | 11  | ورثك يعلم ما تكن صدورهم وما يُعلنون                                      |
| 777                 | 71  | لَتَنُوءُ بِالْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوَّة                                 |
| TALV                | Al  | فَحَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارُهُ الأَرْضُ                                    |
| ***                 | ٨٢  | تلَّكَ الدَّازُ الإَحرَةُ                                                |
| ****                | AT  | نُلُكَ الدَّارُ الآخَرِّةُ نُحْمُلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواْ |
|                     |     | المنكبوت                                                                 |
| 1774                | 7.1 | الم، أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتَرَّكُوا                                  |
| 444                 | 10  | وَلَدَكُمُ اللَّهُ أَكْثَرُ                                              |
| 1270                | ٦٤  | وَإِنَّ الدَّارُ الآخِرَةُ لَهِي الْحَيْوَانُ                            |
| 17.1                | ٦٤  | وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِّيا إِلاَّ لَهُوَّ وَلَعَبُّ              |
|                     |     | الروم                                                                    |
| Y · ·               | **  | واحتلاف السننكم والوانكم                                                 |
| 191; V70; 3PA       | ۲.  | فطرَّةَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا                         |
|                     | ۲.  | فطَّرَةَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا                       |
| 373;577; 3747; 7577 | 17  | فَأَقَمْ وَحُمَكُ لِلدِّينِ الْقَيَّمِ                                   |
|                     |     | لقمان                                                                    |
| Y1Y                 | 11  | هَذَا حَلْقُ اللَّهِ                                                     |
| 1047                | 14  | ولا تصاعر خدُّكُ لِلنَّاسِ                                               |
| AFO; IVA            | ۲.  | وأسنغ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِيَةُ                          |
| 1074                | ۲.  | والشغ غلككم نفعه                                                         |
| 1071                | * * | وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ                                      |
|                     |     |                                                                          |

|           | _   |                                                                 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1117      | **  | مَا خَلَفُكُمْ وَلاَ يَعْتُكُمْ إِلاَّ كَنْفُسِ وَاحِدُهُ       |
| 1771      | **  | وَإِذَا غَشِيهُمْ مُوجٌ كَالطَّلْلِ                             |
| 78.       | 77  | وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ                       |
| 1.09      | Tŧ  | إنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَة وَيَنزُلُ الْغَبِّث      |
|           |     |                                                                 |
|           |     | السجدة                                                          |
| 4147      | ٨   | مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ                                              |
| 1711      | ١.  | ألِدًا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَلِنَا لَفِي خَلْقِ حَدْيِد      |
| 7177      | 17  | تَنَجَافَى خُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاحِعِ                         |
|           |     | الأحزاب                                                         |
|           |     |                                                                 |
| 441       | ٦   | البي أولى بالمؤمنين مِن الفسيم                                  |
| 104       | ٧   | وَإِذْ أَحَدُنَا مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُمْ                   |
| VT£       | ١٣  | لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا                                   |
| 7704;1779 | 14  | مَلُمُ إلينا                                                    |
| ****      | 14  | الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمُ                                        |
| 4404      | 1.4 | والفاتلين لإحوانهم                                              |
| ****      | 1.4 | وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَالَىٰ                                      |
| ٨٨٠       | 14  | نَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ  |
| 1740      | *1  | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ النَّوَةُ حَسَنَةً      |
| ****      | TA  | فَتَعَالَيْنَ ٱمَتَّعْكُنَّ                                     |
| 7147      | 74  | وَإِنْ كُنْتُنْ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّارَ الآحرَةَ |
| 077       | ٤٠  | وُحَاتُمُ النَّبِيَّيْنَ                                        |
| 1049      | £1  | اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْراً كَامِراً                              |
| 174       | 10  | إنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا            |
| 1771      | •7  | مُلُوا عَلَيْهِ وَمَلَّتُوا تَسْلِيماً                          |
|           |     |                                                                 |

| الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا | ٥٧  | 1797    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| والأحرة                                                                   |     |         |
| والصهم لعنا كبيرا                                                         | 1.4 | 7.1     |
| وأشفقن منها                                                               | **  | 171     |
| إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا حَمُهُولاً                                         | **  | 1777    |
| •                                                                         |     |         |
|                                                                           |     |         |
| لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ                                     | ٣   | 707     |
| لاَ يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ دَرَّةً مِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ مِي         | ٣   | 1 - 1 A |
| الأرض                                                                     |     |         |
| باحدالُ أوْبي مَعَهُ                                                      | ٧.  | ŧŧv     |
| وَلُسُلِّمَانَ الرَّبِحَ غُلُوهًا شَهِّرٌ وَرَوَاحُهَا شَهِّرٌ            | 11  | 101.    |
| وَقُلِيلٌ منْ عَبَادَي الشُّكُورُ                                         | 15  | 1937    |
| َيْهُمْ أَيْمُ مُا يُشَاءُ مِنْ مَحَارِيبِ<br>بعملون له ما يشاء من محاريب | 15  | 1059    |
| لْقَدْ كَانَ لَـبًا فِي مُسْكَنِهِمْ أَيَّةً حَتَّاد                      | ١٥  | 159.    |
| ريور و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                  | 13  | 1741    |
| وَقَالُوا يَحْنُ أَكْثُمُ أُمُولًا وَأُولَاداً                            | ۲.  | 7 - 7 1 |
| نُدِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يُدَي عَذَاب شَديد                                  | 13  | 1.5     |
| 21 A 4 0 0 1 1 1 1                                                        | • • | • • •   |
| <i>فاطر</i>                                                               |     |         |
| أولبي أسبحه مثنى وثلاث ورباغ                                              | ١   | VIT     |
| يْزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاءُ                                         | 1   | 1404    |
| مَا يَفْتُحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُسْلِكُ لَهَا         | ₹   | ***     |
| إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَّعُونَ                                  | ٨   | 1771    |
| فلأ تَذْهُبُ نَعْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات                                 | ٨   | 1771    |
| سَفَّنَاهُ إِلَى بَلَدُ مَيْت                                             | •   | A11     |
| ,                                                                         |     |         |

| فهرس الآبات القرآبة |           | الدباج الوضي                                                                     |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           | t to the state of                                                                |
| 167                 | ١.        | إليه بصعد الكلم الطيب                                                            |
| 927                 | ١.        | والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرَفَعُهُ                                                  |
| 978                 | ١.        | والعمل الصالح يرفعه                                                              |
| 171                 | 11        | وَمَا يُمَثَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُّ مِنْ عُمَّرِهِ إِلاَّ فِي<br>كتاب |
|                     |           | • •                                                                              |
| 1717; 131; 7171     | 17        | <b>بيجي</b><br>وَكُلُّ شَيَّءٍ الحَصْيَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ                 |
| 114                 | 11        | وكُلُّ شَيْءِ أَحْصَيْنَاه                                                       |
| 750                 | 14        | وَنَكَتُبُ مَا قَدُّمُوا وَآثَارَهُمْ                                            |
| 1441                | 17        | إِنَّا يَحُنُ يُحْيِي الْمَوْلَى وَنَكَّتُكُ مَا قَدْمُوا                        |
| 710                 | ۲.        | باحسرة على العباد                                                                |
| 1077                | <b>F3</b> | سُحْانَ الَّذِي حَلَّقُ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا                                     |
| 1110                | 44        | وَآيَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ                              |
| 178                 | TA        | وَالشُّمْسُ تُحْرِي لِمُسْتَغَرُّ لَهَا                                          |
| 171                 | T9        | وَالْقَمَرُ قَدُرْنَاهُ مُنَازِلً                                                |
| ۰۸.                 | • 1       | مِنَ الأَحْدَاتِ إِلَى رَبُّهِم يُنسِلُونَ                                       |
| 7.01                | ٦.        | لاَ تُعَبِّدُوا الشَّيْطَانَ                                                     |
| 7.1                 | 7.7       | أَلاَ إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ                                                   |
| ۲۰۱۰: ۱۶۱۸          | 10        | البوم نختم عَلَى أَفُواهِهِم                                                     |
| 1741                | 7.4       | وَمَنْ نُعَمِّرُهُ لَنَكَّتُهُ فِي الْحَلْقِ                                     |
| 1711                | **        | أُوَّلُمْ بَرُ الإنسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطَغَة                         |
| 1-47                | ۸٠        | الَّذِي حَفَلُ لَكُمْ مِنَ الشَّحْرِ الأَخْضُرُّ ثَاراً                          |
| 1781                | **        | إِنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ          |

|          |     | الصافات                                                             |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 154      | ٦   | إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءُ الدُّنِّيَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ        |
| 141; 441 | 1.4 | مُنْ كُلِّ جَانب دُخُورًا                                           |
| 145.     | 114 | وَيُقْلَقُونَ مِنْ كُلُّ حَاسِ                                      |
| 160      | 11  | مِنْ طِينِ لأَزِبِ                                                  |
| 1477     | 71  | رُبُّ وَمُرُّ مِنْ يُرِّحِ وَ مِ<br>وقفوهم إنهم مسئولون             |
| 1414;1   | TV  | وأأقبل بعضهم عمكي يعض يتساءلون                                      |
| 174.     | 11  | كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكَّنُونٌ                                      |
| ۰۸۱      | •٣  | أتنا لمدينون                                                        |
| 1777     | •7  | أُءِنَّا لَمُدِيتُونَ                                               |
| YEA      | 70  | طُلِقُهَا كُأَنَّهُ وُعُوسُ الشَّيَاطِينِ                           |
| 4-1      | 101 | ألاً إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ                                      |
| 1461     | 146 | وَإِنَّ حُندُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ                               |
| 11.1     | 144 | فإذا أزل بساختهم فسأء صباخ المنظرين                                 |
| ATAT     | 144 | فسأة مشاخ المنقوين                                                  |
|          |     |                                                                     |
| 77.      | ٣   | <b>حين</b><br>وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ<br>وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ        |
| 7 - 4    | ٧.  | وَعَدَدَنَا مُلْكُهُ                                                |
| 1711;750 | **  | وَمَا خُلُقُنَا السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِّلاً   |
| 7777     | **  | ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ |
| 1054     | ٣0  | مُلْكُا لاَ يُنْعِي لِأَحْدِ مِنْ يَعْدِي                           |
| 177.     | 77  | فسخرنا له الريخ                                                     |
| 101.     | Τ1  | هَٰذَا عَطَاؤُمَا فَامْنَنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَاب           |
| ***      | ٤١  | أتى مسبى الشيطان بتصب وعَذَاب                                       |

| 4 7 4 5 5 5 5 5 |     |                                                                  |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 7174            | 11  | وَخُذْ بِيَدِكَ صِغْناً فَاصْرِبْ بِهِ                           |
| 789             | 11  | إنَّا أَسْلَصْنَاهُمْ بِسَالِصَةَ ذَكُرُى الدَّارِ               |
| A17             | 69  | هُلَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَخُسْنَ مَاب                |
| A13             | ••  | هَٰفَا وَٰإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرُّ مَآب                        |
| 1971; 1971      | ٧١  | إِنِّي حَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ                                |
| 1471            | 77  | فَإِدَا سويته                                                    |
| 1971            | 77  | وأنفحت فيه مِن رُوحِي                                            |
| 1940            | ٧٢  | فَسَسَدَ الْسَلاَمِكُةُ                                          |
| 1440            | ٧٦  | حَلَقَتْنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ                   |
| 071             | **  | وَلَتُعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينِ                             |
|                 |     |                                                                  |
|                 |     | <i>الزمر</i>                                                     |
| 137             | ٣   | مَا نُعَبِدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى    |
| 11.4            | ۲   | أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ                                |
| 176.            | 1   | وَأَنِينُواْ إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ                   |
| ٦.٧             | 1   | هي ظُلُمُات تُلاَث                                               |
| 1141            | 4   | هُلْ يُسْتُويُ ٱلَّذِينَ يُطْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ |
| 7777            | 1.4 | الذين يستمعون القول فيتبعون الحسنة                               |
| *414            | 7.7 | فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ                                  |
| 1701            | **  | اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَٰنَ الْحَدَيث                              |
| ***             | **  | نُمْ تَلِينُ حُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكْرِ اللَّهِ      |
| 117             | ۰۳  | لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَة اللهِ                                |
| 444.            | ۰۳  | إِنَّ اللَّهَ يَفْتُرُ الذُّنُوبُ جَلِّيعًا                      |
| 7 8 A           | ٦٧  | والسماوات مطويات بيعينه                                          |
| 174.            | 7.4 | وَنَفَحُ فِي الصُّورِ                                            |
| 1.10            | 33  | وحيء بالنبيين والشهداء                                           |
|                 |     |                                                                  |

| \ t Y            | ٧١    | حتى إذا جَامُوهَا فُتحَتْ أَبْرُابُهَا                          |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 190.             | ٧٢    | ومبينَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْحَنَّةِ زَمْراً    |
| 1901             | ٧٢    | وسيق الذين القوا ربهم                                           |
| 1914             | VT    | وَسَبَقُ الَّذِينَ اتَّقُوا                                     |
|                  |       | 3. 3. 5.                                                        |
|                  |       | غافر                                                            |
| 141              | ٣     | شديد المقاب ذي الطول                                            |
| A74              | ۰     | فَأَخُذَّتُهُمْ فَكُيْفُ كَانَ عَفَّاب                          |
| 1195             | 10    | يوم الثلاق                                                      |
| 1.40:007         | 11    | يُعْلَمُ خَالِنَةُ الْأَعْيِن                                   |
| Y7A; 7FA1        | ۲۱    | وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ طُلِّمًا للَّمِاد                         |
| 1114             | 70    | يُومُ لاَ يَنفُمُ الظَّالِمِينَ مَعْلُرتُهُم                    |
| ;v-4             | ۰۷    | لَحَلْنُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَكْثِرُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ |
| 1ATT; 1777; 17AT | ٦.    | ادْعُونِي أَسْتُحِبُ لَكُمْ                                     |
| A4 -             | ٧١    | إِدِ الْأُغْلِالُ فَي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسلُ               |
| 7117             | YA    | وُحْسِرُ خُنَالِكُ الْمُبْطُلُونَ                               |
| Y \ 0 0          | A0.A1 | فَلَمَّا رَّأُوا بَأَكَا قَالُوا آمًّا باللَّه                  |
| 7711             | ٨٥    | بُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ حَلَّتْ فِي عَبَّادِهِ             |
|                  |       |                                                                 |
|                  |       | فصلت                                                            |
| **.              | ٠     | وفيي آذَاننَا وُقْرُ                                            |
| 1804             | ١.    | وَحَمَّلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِنْ فُوقِهَا                        |
| 177              | 11    | تُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانًا                 |
| ٧٠٣              | 11    | التيا طوعًا أو كَرْهَا                                          |
| 1.4; 4701        | 11    | نَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِنْهَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا         |
| 1 - 97           | 11    | اثنيا طوعًا أو كرُهاً                                           |
|                  |       | .,                                                              |

| 1701           | 11  | أثبنا طالعين                                                               |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 47.            | ١٠  | أوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي حَلَّقَهُمْ هُو أَشَدُ منهُمْ قُرَّةً |
| 47.            | 10  | مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً                                                 |
| 7117           | 13  | وَلَعْذَابُ الآعِرَةِ أَعْزَى                                              |
| 10             | ۲.  | إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا                |
| 10.1           | ۳.  | تُنتزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَالِكُةُ أَلاَّ تَحَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا       |
| AET            | **  | نُزُلاً مِنْ غَفُورِ رَحِيمِ                                               |
| 711            | T4  | أَنَّكَ تُرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ     |
|                |     | اعتزت وربث                                                                 |
| 717            | 74  | إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى                              |
| 1 - 4.4        | 17  | لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدْيُهِ وَلاَ مِنْ خَلْفه            |
| 1.14;1741      | 17  | مَنْ عَمَلُ صَالِحاً فَلَنْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهِا                |
| 7447           | 11  | وإن مسه الشره فيتوس فنوط                                                   |
| 7047           | ۰۱  | وإذا أنَّعْسًا عَلَى الإنسانِ أعْرَضَ وَنَاى بِحَانِيهِ                    |
| 17.;104        | ۰۲  | سُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم                          |
| 7.1            | • 1 | أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ                        |
|                |     | الشورى                                                                     |
| A2 -           | ١٣  | شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا                          |
| 1111;705       | **  | قُلُ لاَ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَسْرًا إلاّ الْسَوَدَّةُ فِي الْفَرْتِي     |
| 7404;7418      | ٤.  | وجراه سيئة سيئة مثلها                                                      |
| 194            | ٤٣  | وَلَمَنْ صَبَرَ ۗ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلكَ لَمَنْ عَزَّمَ الْأُمُورِ           |
| 174; 478       | ŧ٨  | إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ                                            |
| 1716           | ۰۲  | وَلَكَنَّ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدي به مَنْ نَشَاءُ                        |
| *17.;1071;1714 | ۰۲  | أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ                                     |
|                |     |                                                                            |

|           |     | الذخرف                                                     |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------|
| *1.       | 14  | أوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلَّيْةِ                          |
| 77.       | 14  | وَهُوْ فِي الْحَصَامِ غَيْرُ مَبِين                        |
| 751       | *** | ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات                                 |
| 7077      | TT  | لتجد بعضهم بعضا سحريا                                      |
| •1V       | 70  | كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنَاعُ الْحَبَاهِ الدُّنَّيَا         |
| 1144      | ŧ٢  | فاستمسيك بالذي أوحي إليك                                   |
| 1.1       | 9.0 | أُمَّ أَنَّا حَيْرٌ مِنْ هَلَا الَّذِي هُوْ مَهِينٌ        |
| Y - £9    | • • | فَلَمَّا أَسَفُونًا انْتَقَمَّنَّا مِنْهُمْ                |
| 114       | ۰۸  | ءَالْهَتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُو                               |
| TT.       | • 1 | إِنْ هُوْ إِلاَّ عَبْدُ أَنْهَمْنَا عَلَيْهِ               |
| 774; 3501 | ٧١  | وَفِيهَا مَا تَشْنَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيِنُ |
| 313       | ٧٠  | لأيفتر عنهم وهم فيه مبلسون                                 |
| ***       | ۸.  | أم يحسبون أنا لأ نسمع سرهم وتحواهم                         |
|           |     | البخان                                                     |
| 70.1      | 14  | وَلَقَدُ فَتَنَا قِبْلُهُمْ فَوْمَ فِرْعُونَ               |
| 1411      | 11  | فَمَا يَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ              |
| 1747 ;776 | •1  | إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أَمِين                     |
| 1017      | ٥١  | في مَقَامُ أَمِينَ                                         |
|           |     | ***                                                        |
|           |     | ال <b>جائية</b><br>منت مُثاند ال                           |
| 11. :077  | ٧   | وَبَلِّ لَكُلُّ أَفَاكُ أَنْهِم                            |
| דדא; אדז  | **  | أَفْرَأَيْتَ مَنِ أَتَخَذُ إِلَهُهُ هُوَاهُ                |
| 1908      | 7.9 | مَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ             |
|           |     |                                                            |

|                 |            | الأحقاف                                                                      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17            | 11         | وَإِذْ لُمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيْقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ              |
| TATA            | 10         | فَأُصِيْحُوا لاَ يُرَى إلاَّ مَسَاكَتُهُمْ                                   |
| 111             | *1         | وجعلنا لهم سمعا وأبصارا                                                      |
| ****            | ۲0         | عاصبر كما صبر أولوا العزم مِنَ الرُّسُلِ                                     |
|                 |            |                                                                              |
| ****            | £          | فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءُ                                      |
| 1071;877        | ٧          | إِنْ تَنصُرُوا اللَّهُ يَنصُرُكُم                                            |
| A11             | 10         | مَثَلُ الْحَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ              |
| AEN             | * 1        | فَلُوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ                               |
| 1.74            | ۳.         | وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْل                                      |
| Y01Y            | <b>T</b> • | وآن يتركم أعمالكم                                                            |
|                 |            | الفتع                                                                        |
| 1 - 44          | 17         | <i>الفقع</i><br>وَكُنتُمْ فَوماً بُوراً                                      |
| 1747            | 14         | وأنزل السكينة عليهم                                                          |
| 3757            | 70         | فتصيكم منهم مغزأة بنير علم                                                   |
| 117.            | **         | حَبَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ                                                      |
|                 |            | الحصرات                                                                      |
| 717             | 4          | وَإِنْ طَالِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا |
| 1740; 949; 9471 | ٧.         | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةً                                             |
| 1091            | 11         | وُلاَ تُنَابُرُوا بَالأَلْقَاب                                               |
| T.V1            | 17         | أَبْحَتُ أَخَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحَمَ أَحِهِ مَيْنَا فَكُرِهْتُمُوهُ      |
| 7771; 5.47      | ١٣         | إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عَنْدَ اللَّهُ أَنْقَاكُمْ                                |
| 1995            | 12         | يَّاايُهَا النَّالُ إِنَّا حَلَقَنَاكُمْ                                     |
|                 |            |                                                                              |

|                    |       | ä                                                                 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1077               | ٧     | وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مَهِيجٍ                    |
| 7 1 7 1            | 17    | عَن الْيَمِين وَعَنِ الشُّمَالِ قَعِيدٌ                           |
| 7AV4 ;4T+ ;A+E     | 14    | مَا يُلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلاَّ لَدُّبِهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ          |
| ***                | 11    | وَحَاءَتْ سَكُرُهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ                           |
| 771                | *1    | وحايت كُلُّ نَفْسِ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ                      |
| ۸٧٠                | 77    | عَلَّ مِنْ مُجِيضٍ *                                              |
| 7791; .P.T; VPVY   | **    | لمَنْ كَانَ لَهُ فَلْبُ                                           |
| 1001               | TA    | وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيِّهُمَا فِي |
|                    |       | مِناً تُ                                                          |
| 7719               | ۳۸    | وَمَا مُكَّا مِنْ لُغُوبِ                                         |
| 174.               | 11    | واستمع يُومُ يُناد المُنادي مِنْ مَكَانَ قُرِيب                   |
| 144.               | 17    | بوم يسمعون الصيحة بالحق                                           |
|                    |       | الذاريان                                                          |
| 791                | ,     | معروب<br>والفاريات فروا                                           |
| 37.                | •     | ر ت رب مرا افك<br>يوفك عنه من أفك                                 |
| 7777               | *1    | وَمِي النَّسِكُمُ النَّلَا تُبْصِرُونَ                            |
| T19                | **    | وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعِنُونَ                       |
| 100                | 17.77 | وفي السماء رزقكم وما تُوعَدُونَ                                   |
| 1731               | 1 V   | والسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ            |
| ;17YY;17EE;0A7;104 | •1    | وَمَا حَلَقْتُ الْحَنُّ وَالْإِنسُ إِلاَّ لِيَعْبِدُون            |
| T-Y0; T111; TTTT   | •     | الم المعالى المالية المالية المالية المالية                       |
|                    |       |                                                                   |

|                |           | nda!                                                     |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1110           |           | <u>المستع</u><br>والسنف المرفوع                          |
| 153            | •         | . د. ده که مرکزید<br>یوم تمور السماء مورا                |
| 177; AFF; Poof | *1        | كُلُّ امْرَى بِمَا كَسُبُّ رَهِينً                       |
| 177.           | 71        | كَأَنَّهُمْ لُولُو مَكْنُونً                             |
| •17            | ٤A        | فَإِنَّكَ بِأَعْيِنِنَا                                  |
| 7110           | 11        | يسبحة وإدبار النحوم                                      |
|                |           | النجم                                                    |
| o į .          | ٣         | وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْي                             |
| 144            | ١.        | فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحى                       |
| 1011           | **        | كَبَائِرُ الإِثْمُ وَالْفُوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمُ       |
| TTEY           | **        | فَلا نُرَكُوا أَنفُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى     |
| 174            | Ti        | وَأَعْطَى فَلِيلاً وَأَكْدَى                             |
| 144            | i i i i T | وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكَى                        |
|                |           | القمر                                                    |
| 1116 ;1.78     | ŧ         | وَلَقَدُ حَاءَهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدُحَرُ |
| P77; F07       | 11        | وَفَحْرُنَا الأرْصَ عُيُونًا                             |
| 144            | 11        | عَلَى دَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرٍ                            |
| 0 ) Y          | 1 £       | تُحْرِي بِأَعْيِنَا                                      |
| 1888           | 17        | فَكَيْفُ كَانَ عْذَابِي وَنْنَدْرِ                       |
| 1-44           | 11        | فتعاطى فعقر                                              |
| ŁAY            | 71        | إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا                   |
| 1441           | 77        | فَتَمَارُواْ بِالنَّذُرِ                                 |
| ATAT           | 7.4       | وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقر            |
|                |           |                                                          |

| T11           | tv    | إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي صَلاَّلِ وَمُعْرِ |
|---------------|-------|--------------------------------------------|
| 1771 : 1771   | 19    | إِنَّا كُلِّ شَيُّءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ  |
| TE15          | ٠.    | وَمَا أَمْرُنَا إِلاًّ وَاحِدُةً           |
| 079           | • 7   | وكُلُّ صَعْير وَكُبُيرِ مُسْتَطَرُّ        |
| 1717          | • •   | مي مقعد صدق                                |
|               |       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
|               |       | الرهمن                                     |
| 15.1          | ١٢    | وَالْحُبُّ ذُو الْمَصْفِ وَالرَّيْحَانُ    |
| 1727          | 1 \$  | مِنْ صَلَّصَالٍ كَالْفَخَّارِ              |
| 111           | 77    | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ                 |
| 1010          | 7.9   | کُلّ بوم هُو في شأن                        |
| 140           | 71    | ستعرع لكم                                  |
| 174: : 471    | ٤١    | يعرف المحرمون بسيماهم                      |
| 1771; 1771    | ٤A    | ذُونَا النَّان                             |
| AYT           | 70    | فيهما من كُلُّ فَاكهَة زُوجَان             |
| AV1           | • t   | و جنى الحشين دان                           |
| 177.          | • ٨   | كَأَنَّهُنَّ الْبَاقُوتُ وَالْمَرْحَانُ    |
|               |       | 7.3/ //                                    |
| <b>Y</b> 11   |       | <i>الواقعة</i><br>رُحْت الأرض رَجَا        |
| 74.           | £     | رحت الارض رجا<br>                          |
| , A.          | •     | واصحاب الميمته<br>واصحاب المشاكة           |
| 1771 ;74.     | ١.    | والصحاب المساب                             |
| AYI           | 14:17 | يطوف عليهم ولدان محلدون                    |
| 1777          | 74    | وطلح منضود                                 |
| 177 ;404 ;177 | • •   | ر يو<br>مشاربون شرب الهيم                  |
| TALY          | 44    | فروح وريحان                                |
|               |       |                                            |

|                 |    | الحديد                                                                                                 |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227;179         | ŧ  | وَهُو مَعَكُمُ أَيْنِ مَا كُنتُمْ                                                                      |
| * 1 A F         | ١. | لاَ يُستَوي منكُمْ مَنْ أَنْفُقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتُلُ                                       |
| 1041            | 11 | مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَناً                                                      |
| TIA             | 17 | ر قاریده آو<br>فضرت پیتهم بنور                                                                         |
| 1047            | *1 | ذَلَكَ فَضَلُ اللَّهُ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ                                                            |
| T. 0T           | ** | لكُيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ                                                                   |
| T. 0T           | ** | وُلاَ تُفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ                                                                        |
| rol             | *1 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا                                                                                   |
|                 |    |                                                                                                        |
|                 |    | المجانلة                                                                                               |
| TTIA            | ٧  | مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوَى ثَلاَئَة إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ                                               |
| 72.4            | ** | يرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منْكُمُّ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعَلْمَ                                |
|                 |    | در بحات                                                                                                |
| 7099            | 14 | وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْء                                                                     |
| 13-4            | 13 | أُولَنكَ حَرْبُ الشَّيْطَانَ أَلاَّ إِنَّ حَرْبُ الشَّيْطَانَ هُمُّ                                    |
|                 |    | العارون                                                                                                |
| 1907            | 71 | كَتُبُ اللَّهُ لاَ غَلِمَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ فَوِي عَزِيزٌ                                  |
|                 |    | 23 43 -10, 33 - 55                                                                                     |
|                 |    | الحشر                                                                                                  |
| AP0; TVP        | ٦. | فَمَا أُوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مَنْ خَبِلَ وَلاَ رَكَاب                                                   |
| P77; . Ve; 3/37 | 4  | وَيُؤْمُرُونَ عَلَى أَنْفُسُهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً                                         |
| 1977            | 4  | والَّذَينُ تَبُوَّءُوا النَّارُّ وَالإِيمَانَ                                                          |
| 7-11            | 4  | وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلَحُونَ                                              |
| ***             | 11 | أَنِينَ الْعَرِينَ مِنْ مَا يَوْمِ الْمِنْ مِنْ مَعَلَمَ<br>لَكُنْ الْعَرِجْمُ الْمُعْرِجِينَ مَعَكُمُ |
| 1279;1.77       | 17 | أن أخرجوا لا يخرجون معهم                                                                               |
|                 |    | س المراسود و يعربون اليم                                                                               |

| خرى الآيان المرآية                     |    | الدباج الرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |    | And the same of th |
| 171                                    | ** | الْمَلْكُ الْفَدُّوسُ السَّلاَمُ الْمَوْسُِ الْمَهْيَمِنَ الْمَرِيرُ<br>الْحَيْرُ الْمُنَكِّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1774                                   | 71 | المحالق البارئ المصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14                                   | ٧  | المتحقة<br>على الله أن يحمل بينكم وبين الذين عاديثم<br>مهم مردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ************************************** | ٣  | <b>الصف</b><br>كَبْرُ مَقْنَا عِندَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْطُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1144                                   | ŧ  | ربور و رای می آب<br>کانهم بنیان مرصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1789                                   | ٨  | يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّه بِالْفَرَاهِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1722                                   |    | يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهَ بَافْوَاهَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T·AY                                   | 15 | نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْعٌ قَرِيبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        |    | <b>الجمعة</b><br>تحقّل المعنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141                                    | ۰  | كتنل الجنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A • 1                                  | •  | منل للذين حملوا التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |    | <i>التلفقين</i><br>إنَّ السَّافِينَ لَكَاذُبُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.4                                   | ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1117                                   | ŧ  | يحسبون كل صبحة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14-7                                   | ŧ  | هُمُ الْمَلُو فَاحْتُرِهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۰۸                                    | ۰  | لَوْوا رَعُوسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Att                                    | ٨  | ولله العرأة ولرسوله وللمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1177                                   |    | للهُ الْعَرَاةُ وَلَرْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                    | ٠. | نور از کور سیار<br>گووا رپوسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |     | التقاين                                                        |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1777              | ٣   | التقاين<br>منكم كافر ومنكم مؤمن                                |
| 104               | 17  | فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْنَمُ                           |
|                   |     | الطلاق                                                         |
| 747; 14 - 1       | ۲   | <u>العلاقي</u><br>وَمَنْ يَتْنِ اللّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا |
| \TTE ;V;\19Y      | T   | قَدْ حَمَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا                     |
| 1177              | τ   | وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسَّبُهُ                 |
| 71.5              | ٣   | قَدْ حَمَلَ اللَّهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا                     |
|                   |     | التحريم<br>والملائكة بَعد ذَلكَ طَهِرُ                         |
| 7 £ Y £           | 1   |                                                                |
| 1929              | ٦   | قُوا أَنفُسَكُمْ وَٱلْعَلِيكُمْ نَاراً                         |
|                   |     | aut                                                            |
| ****              | ۳   | الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةَ                          |
| 770               | 1 2 | ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ                                       |
| 1710              | 10  | هُو الَّذِي حَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً                    |
| ۸٦٥               | ٣.  | إِنْ أُصَبُّعَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا                               |
|                   |     | <i>القلع</i><br>برم بكشف عن ساق                                |
| ***************** | 17  | يُومُ يَكُشُفُ عَنْ سَاقِ                                      |
|                   |     | المحاقة، مَا الْحَاقة                                          |
| FA.1; 00.7        | 7.1 |                                                                |
| 1999              | ٧   | فترى الفوم فيها صرعى                                           |
| 7//7              | ٨   | فَهُلُّ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة                             |

|                                                                         | The second second |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| فأخذهم اخذة راية                                                        | ١.                | 1.44    |
| وتَعَيِهَا أَذُنَّ وَاعَيْهُ                                            | 17                | 7 - 9 - |
| فَإِذَا نُفِعَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً                          | ١٣                | A717    |
| فهي يُومُتُدُ وَاهِيَةٌ                                                 | 11                | 7097    |
| وَٱلْمَلَكُ عَلَّى أَرْجَاتِهَا                                         | 14                | 171     |
| يوْمَند تُعْرَضُونَ لاَ تُحْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً                      | ١٨                | ***     |
| فَهُوْ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ                                           | **                | 111     |
|                                                                         |                   |         |
| المارج                                                                  |                   |         |
| كأنهم إلى نصب يوفضون                                                    | 17                | 4440    |
| يُحْرُجُونَ مِنَ الأَحْفَاتِ سِرَاعًا                                   | 17                | TEEV    |
| نبو                                                                     |                   |         |
| <b>يعج</b><br>فَقُلْتُ اسْتَغَفِّرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً | ۸.                | 1111    |
| عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا                                                   | 11                | 1117    |
| يرمل السماء                                                             | 11                | 1111    |
| ويمددكم ماموال                                                          | 17                | 1117    |
| وَفَدْ حَلَقَكُمْ أَطُواراً                                             | 11                | 117;116 |
| <u></u>                                                                 |                   |         |
| الجن                                                                    |                   |         |
| فس يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً                                       | •                 | V.V     |
| يحد له شهابًا رصدًا                                                     | 4                 | Y - T   |
| كُنَّا طَرَاتِقَ فِلدَّا                                                | 11                | 177     |
| كنَّا طَرَاتُقَ قَدُدًا                                                 | 11                | •97     |
| وآلو استفاموا عَلَى الطّريقَة لاّ سَعْبَاهُمْ                           | 11                | 791     |
| عَالَمُ الْغَبِّ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحُدا                    | 77,77             | 1144    |
|                                                                         |                   |         |

| خبرس الآيات القرآب |                    | دباج الوضي                                        |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                    | Services in August |                                                   |
| 104                | 44                 | لِمُلَّمَ أَنْ قَدْ اللَّمُوا رِسَالاَتٍ رَبِّهِم |
| 114                | TA                 | وأحصى كُلُّ شيء عَدْدًا                           |
| ۰٧.                | 44                 | وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا                 |
| 174.               | TA                 | وأحصى كُلُّ شَيْءٍ عَدُداً                        |
|                    |                    | <i>القرطي</i><br>يومًا يعملُ الْوِلْدَانَ شِياً   |
| 1444               | 14                 | يوما يحعل الولدان شيبا                            |
| AVE                | ۲.                 | وَٱقْرِضُوا اللَّهُ قُرْضًا خَسَناً               |
|                    |                    | <i>المُعَلِّعِ</i><br>غَمْ فَانْدَرْ              |
| ****               | 7                  |                                                   |
| 1450               | 7.4                | كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبْتُ رَهِينَةً             |
| 1700               | 27                 | مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ                         |
| 1700               | ٤٣                 | قَالُوا لَمُّ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ             |
| 1707               | ٤٦                 | وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ              |
|                    |                    | الشيامة<br>كلاً بَل نَجِبُونَ الْمَاجِلَةَ        |
| 1.11               | 4114.              | كلاً بَلْ تُحْبُونَ الْعَاجِلَةَ                  |
| 7107;7037          | **1                | أيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَّى        |
|                    |                    | <b>الاتصان</b><br>وخددنا اسرهم                    |
| 1718               | **                 | وشددنا أسرهم                                      |
|                    |                    | الربسلات                                          |
| 1914;044           | ۳۰                 | هَذَا يُومُ لاَ يُنطِقُونَ                        |
| 1714               | <b>F7</b>          | وَلاَ يُوذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدْرُونَ              |

|             |        | الغبا                                            |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| 777; 4171   | 1      | أَلَمْ نَحْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا                |
| 171; 9171   | v      | وَالْحَبَالُ أُوْتَادًا                          |
| 1401        | 1161   | وَحَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا                   |
| 111         | **     | لأبثين فيها أخقابًا                              |
|             |        | النازعات                                         |
| 14.4 (414   | ٦      | يَوْمَ تُرْجُعُ الرَّاجِفَةُ                     |
| 1714;177    | *1     | إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَحْشَى      |
| 1771;177    | ۳.     | والأرض بعد دلك دخاها                             |
| 1717        | **     | والحال أرساها                                    |
| 1797        | TA     | وأتر الحباة الدُّنبا                             |
| 76.         | £11£ - | وُنَهِي النَّفْسُ عَنِ الْهُوَى                  |
| 1111; 1117  | ŧ.     | وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبُّهِ              |
|             |        | عيس                                              |
| 140; 146    | 44     | لكُلُّ امْرِيْ مِنْهُمْ يُومَّدُ شَانٌ يُغْنِيهِ |
| ¥40         | t·     | وحوه يومند عليها غبرة                            |
| <b>Y1</b> A | ٤١     | ترملها فترة                                      |
| 1717        | ŧ      | التكويي<br>وإذا المضار عطلت                      |
|             |        |                                                  |
| 1411        | ٦      | وإذا البحار أحرت                                 |
| 7 - 71      | 111    | وإدا الموعودة سطت                                |
| V · A       | 10     | فلأ أقسم بالخنس                                  |
|             |        |                                                  |

|            |     | الانفطار                                                    |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| AAV        | ٧.  | إِذَا السَّمَاءُ الفَطَرَتُ                                 |
| 1755       | 1   | بَاأَيْهَا الإنسانُ مَا غَرْكَ بِرَبُّكَ الْكَرِيم          |
| 3.9        | ٧٠V | فْعَدَلْكَ، فِي أَيْ صُورَة                                 |
| 1711       | ٧   | فَعَدَلَكُ                                                  |
| 11V;\11    | ٧.  | وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ                             |
|            |     | الطنفين                                                     |
| 1074       | 1   | وَيْلُ لِلْمُطْقَعِينَ                                      |
| 7079       | 1   | ألاً يَظُنُّ أُولَٰتِكَ أَنَّهُمْ مُبْعُونُونَ              |
| 4014       | •   | لِيُوْمٍ عَظِيمٍ                                            |
| PF07       | ٦   | يُومُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْعَالَمِينَ                |
| P@P1; A1P7 | 1 £ | كَلاُّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسُبُونَ |
| T-T1       | 1.6 | كُلاَّ إِنَّ كِتَابُ الأَبْرَارِ لَغِي عِلْيَينَ            |
| 17.0       | **  | رَفِي ذَلِكُ فَلْبَتْنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ              |
| 117        | ٣٠  | وإذا مروا بهم يتغامزون                                      |
|            |     | الانشقاق                                                    |
| 7 - 2      | ٦   | إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبُّكَ كَدْحًا                       |
| ٦٢٠        | 1 £ | إِنَّهُ ظُنْ أَنْ لَنْ يَحُورَ                              |
| 1714       | ۲٠  | فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ                                |
|            |     | البروج                                                      |
| 1709       | ı   | فمتِلَ أصْحَابُ الأعدُودِ                                   |
| 1179       | 11  | إِنَّ بَطَّشَ رُبِّكَ لَشَدِيدً                             |

|            | - 10 11                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 17777      | الطارق<br>إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظً         |
| 1.7        | خلق من مًا، دافق                                             |
| 1774 11    | ذات الرمع                                                    |
| 1773 17    | ذات الصدع                                                    |
|            | <i>الفاشي</i><br>وتبارق مُعلُّوفَة                           |
| 7.4.1      |                                                              |
| 71.70      | إِنَّ إِلَيًّا إِيَابُهُمْ، ثُمُّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ |
|            | الفجر                                                        |
| ٠٠ ٠٢٧٦    | الصطفي<br>وتحبون المال حبا جما                               |
| 1117 77471 | كَلاُّ إِذَا دُكُّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا                 |
| 190. **    | وحيء يومنذ بحهتم                                             |
| 14 STT; AI | <i>الع<u>ل</u>د</i><br>از إطعام في يَوْمٍ ذِي مَسْفَةٍ       |
|            |                                                              |
| 144 7      | <i>الشمسي</i><br>وَالْفَصْرِ إِذَا تَلاَهَا                  |
|            | الليل<br>والليل إذًا يُغْشَى                                 |
| *104       | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى                                    |
| 1989 10618 | فَأَنْذُرْتُكُمْ نَاراً تَلَطَّى                             |
|            |                                                              |

|              |     | الخب                                                                |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1777         | 7:1 | الصيحة<br>وَالصَّحَى، وَاللَّبُلِ إِذَا سَحَى                       |
|              |     |                                                                     |
| 127          | *   | وَاللَّيْلِ إِذَا سُحَى                                             |
| 1 2 0 9      | ٣   | مَا وَدَّعْكُ رَبُّكُ وَمَا قَلَى                                   |
| ATY          | ŧ   | وَلَلاَ حَرَةً حَبَّرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى                           |
| A.F.I        | •   | وكسوف يعطيك رأبك فترضى                                              |
| 112          | 1   | أَلَمْ يُجِدُّكُ يُنِيمًا فَآوَى                                    |
| \$\$77; YAF7 | 11  | وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فُحَدِّثُ                               |
| 418;040      | •   | <i>الشوح</i><br>الَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْدَكَ                        |
| 1737;31.     | ŧ   | <i>التين</i><br>لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ   |
| 1711         | ۲   | <i>العلق</i><br>حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ                        |
| ****         | A-Y | <i>الزلزلة</i><br>فَمَنْ يَمْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ حَيْراً يَرَّهُ |
|              |     | القارعة                                                             |
| 1.41         | Tel | <i>القارعة</i><br>المُفارعَةُ، مَا الْفَارعَةُ                      |
| T.00         | T-1 | الْغَارِعَةُ، مَا الْغَارِعَةُ                                      |
|              |     | التعاور                                                             |
| 1777         | 741 | <u>المعامر</u><br>الْهَاكُمُ النَّكَاتُرُ                           |
| 1971         | ٨   | الله الله الله الله الله الله الله الله                             |
|              |     | 1. 9 50                                                             |

| الدساج الوص | <br> | <br>  |   |     |  |   |   | النمآنية | الآبان | مرس |
|-------------|------|-------|---|-----|--|---|---|----------|--------|-----|
|             |      | <br>_ | _ | 100 |  | - | _ |          |        |     |

| llanie.                                                  |     |      |
|----------------------------------------------------------|-----|------|
| إنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةً                             | Α   | 441  |
| إنها عليهم                                               | ٨   | 17.7 |
| مُوصَدَةً                                                | ٨   | 13.4 |
| فِي عَمِدُ مُمَدَّدةً                                    | •   | 17.7 |
| <b>قيلت</b><br>اطعنهم مِنْ جُوعِ وَامْنَهُمْ مِنْ جَوْفِ | ŧ   | ***  |
| الماعون<br>فويل للمصلين، الذين هم عن صلامهم ساهون        | 0-1 | 7177 |
| <i>المصنف</i><br>دَاتَ لَهُبِ                            | ٣   | 1774 |
| <i>القلق</i><br>فُلُ أَعُوذُ بِرَبُ الْغَلَقِ            | ,   | 7114 |
| وَمِنْ شَرُّ غَاسِقٍ إِذَا وَفَبَ                        | ٣   | 111  |
| <i>الغامي</i><br>بربُّ النَّمِ                           | ١   | 117  |
|                                                          |     |      |

## ثانيأ فهرس الأحاديث

حرف الألف

| 44.                                   | الأن حي الوطيس                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (111                                  | أبردوا عن الصلاة بالظهر                          |
| 1735                                  | أمشر فإن الشهادة من وراتك                        |
| IT, E                                 | أتَّمب أن أجعل لك بعدد شحر تهامة ذهباً           |
| 17. £                                 | أحوع يوماً فأسالك                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أعرف ما أحاف على أمني: شع مطاع                   |
| 1 £ Y A                               | أسرعوا المشي بالجنازة ولا تهودوا كسا تهود اليهود |
| Ta.1                                  | أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأحر                    |
| 1799                                  | أسفاطكم أفراطكم                                  |
| TEAT                                  | أشفى الأولين عاقر ناقة ثمرد                      |
| 11AY                                  | أشفى الناس النان: عاقر الناقة أحيمر نمود         |
|                                       | أشقى الناس رحلان                                 |
| YYA4                                  | من علم لا ينفع                                   |
| TA1A                                  | أعود نك من نفحة الكبرياء                         |
| 77.4                                  | أعود مك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب             |
| T A                                   | الحماد كلمة حق بين يدي سلطان حاثر                |
|                                       |                                                  |
|                                       | انلع وایه اد صدق                                 |
|                                       |                                                  |
| 7411                                  |                                                  |

| اللباح الوضي                            | رس الاعاديث                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1977                                    | تتروا من ذكر هاذم اللذات                    |
| *************************************** | ا إن أربعين داراً حار أربعون هكذا           |
| 1-1                                     | ا إن الدين النصيحة                          |
| \$A+                                    | ا إغا الدين النصيحة                         |
| 10.7                                    | وإن كلام العبد كله عليه                     |
| \\A\$                                   | ا إمك ستحرج عليه وأنت له ظال                |
| الطنانية                                | ا رأيتم المأخودين على الغرَّة، المزعجين بعد |
| Y & A.T                                 | ا والدي أحلف به لئن أظفرني الله بهم         |
| 1111                                    | ا والله لتقاتلنه في فقة وأنت له ظالم        |
| *11*                                    | نلي يفتات عليه في أمر بناته                 |
| 747V                                    | رت أد أحد الصدقات من أغيائكم                |
| 1041                                    | رت أد أسحد على سبعة أعضاء                   |
| \TT <u>à</u>                            | رت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ا  |
| 1477                                    |                                             |
| Y11A                                    | ي حبريل عند باب البيت مرتين                 |
| **************************************  | . أكيس الكيس من نظر لنفسه                   |
| т••                                     | . رسول الله ش الغارات على بني المصطلق.      |
| TA1                                     |                                             |
| 1178                                    |                                             |
| ت عليه                                  | ا ستاره فس سنز على أحد من حلقي سنزد         |
| YY10                                    | ا سيد العالمين على صيد العرب                |
| *************************************** | ا سيد ولد آدم ولا فخر                       |
| T+T                                     | ا عرطكم على الحوص                           |
| ليأتها من بابهالليأتها من بابها         |                                             |
| T3-T                                    |                                             |
| £TY                                     |                                             |
| 1371                                    |                                             |
| *1V                                     |                                             |
|                                         |                                             |

إذا مس أحدكم ضر فلقصد أخوانه ......

| رس الأحاديث الدياج الرضي                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ا هلك كسرى فلا كسرى بعده                                                  |
| وصلت إليكم أواتل النعم                                                    |
| ا مات ابن آدم انقطع عنه سالر عسله                                         |
| ا صعت الزكاة هلكت المواشي                                                 |
| صوا فأنتم الطلقاء                                                         |
| عله، فإنه أعرف طلك الهنات                                                 |
| سلام بعلو ولا يعلى                                                        |
| سلام يعلو ولا يعلى                                                        |
| للاح دات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام                                |
| ام طلوم عشوم حير من فتة تدوم                                              |
| ام عادل حبر من مطر وابل                                                   |
| الإسلام لبارِزُ إلى المدينة                                               |
| الدحال أعور كأن عينه عنبة طافية                                           |
| الرحل لينكلم                                                              |
| الرحل لِتَكُلَمُ بَالْكُلُمَةُ لِتَمْحِكُ بِهَا حَلْسَاءَهُ فِهْرِي بِهَا |
| الرسول عليه السلام ضرب بيده يوماً على حدار الكعبة                         |
| الفف إذا لم يمكر المنكر                                                   |
| الله بلطفه حمل الرُّوْحَ والراحة في الرضا والبقير                         |
| الله تعالى حلق مانة رحمة فادحر منها تسعة وتسمين رحمة عنده                 |
| الله تعالى عدب امرأة في حسن هرة                                           |
| الله تعال قد أذهب عكم نخوة الجاهلية                                       |
| الله تعالى يَعب معالي الأمور                                              |
| الله على كل شيء قدير                                                      |
| الله قد أدهب عنكم نخوة الجاهلية                                           |
| الله يمض المرأة المرهاء                                                   |
| الله يحب الشجاعة ولو على فتل الحية                                        |
| الله يحب المدارمة على الصل وإن قلَّ                                       |
| الله بخب المدوامة على العمل وإن قلَّ                                      |
| الله بحب الدُكُلُ على النُكُل                                             |

| فهرس الأحاد                             |                          | لدساج الوصي        |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| سفسافها                                 | رم الأخلاق ويكره         | و الله يحب سك      |
| ج                                       | نيا من يحب ومن لا        | إد الله يعطي الد   |
| ماحة له                                 | ا إلى الله نعال في -     | إن المؤمن إذا دع   |
| أرضأرض                                  | رون ذيولهن على ال        | اِن النساء كن يم   |
| ت الماء البقل                           | بت النفاق كما يب         | إن حب الجاه ين     |
| نطفة أربعين يوماً                       | يمنع ۾ بطن انه           | اِن خلق أحدكم      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | و الغيظ                  | ب ذلك الحيل ه      |
| r14                                     | فكيف صبرك إذاً.          | ر ذلك لكذلك        |
| ٦٥                                      | ، عليكم اتباع الحوء      | إد شر ما أنعاف     |
| ۲۹                                      | نامىطىن                  | بر علباً يقاتل اله |
| 144                                     | تهوا إلى نهايتكم         | اِد لکم نهایة فا   |
| ا معدس معاذا                            | ر بُما منها أحد لنح      | إد للحد ضمة ل      |
| νν                                      | للأخرة أبناء             | ر للديا أبناء، و   |
| نوا من أبناء الأحرة                     | للأعرة أبناء، فكو        | د للدنيا أباء، و   |
| نا منها صعد                             | أو يُحا منها أحد لم      | ن للقبر ضغطة ا     |
| ان الطير المسرع خمسمانة عام             | أما بين كتفبه حفة        | ن لله تمالي ملك    |
| هـع واواً ولا الغاً                     | للقرآن منافقاً لا ي      | د من أقرأ النامر   |
| ل افار                                  | من يعمل بعمل أه          | د من أهل الجنة     |
| VA                                      | بمه العرف                | ن منهم من يلح      |
| · • A                                   | عع                       | نك تسمع ما أم      |
| رقين عن الدين                           | -<br>نین والقاسطین والما | بك تقاتل الماك     |
| ، وأكل كما يأكل العد                    | ركما يجلس العبد          | غا أنا عبد أجلم    |
| V-1                                     |                          | به سیکذب علم       |
|                                         | .حل قم أبيك منذ ا        | به لأول طعام د     |
| النبيت                                  | إلى اليمن دعا له ،       | به لما بعثه قاضیاً |
|                                         | <br>نرب و بعال           |                    |
| YTA                                     |                          |                    |
| ar                                      |                          |                    |

| الدياج الوضي                      | برين الأحاديث                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| اب الله ، والنفل الأصغر هم العارة | ي تارك فيكم التقلين، فالتقل الأكبر هو ك  |
| T A.                              | ى لأمزح ولا أقول إلا حقاً                |
| ****A                             | ي لا أحاف على أمق مؤمناً ولا مشركاً      |
| IVTA                              | باك وكرائم الأموال                       |
| *4YA                              | باك وعفرات الذنوب                        |
| T-11                              | باكم والشح! فإنه أهلك من كان قبلكم       |
| T-YT                              | <br>باكم والغيبة فإنها أشد من الزني      |
| Y (AY                             | <b> اكم والمثلة ولو بالكلب العقور</b>    |
| 1047                              |                                          |
| 1171                              | باكم وبمقرات الذنوب، فإن لها من الله طال |
| Y-17                              | ربمان فيد الفتك                          |
| 1401                              |                                          |
| •44                               | نبى بشلوها الأيمن                        |
| 1711                              | رکونی ما ترکتکم                          |
| 171                               | <br>قوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله |
| 7907                              | قوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله     |
| 1T-A                              |                                          |
| 171.                              | حفظ عفاصها وو كايخا                      |
| T9.V                              | حلفوا الظالم إذا أردتم يمينه             |
| TET                               |                                          |
| • * *                             |                                          |
| TYAA                              |                                          |
| 7-76                              |                                          |
| 1711                              |                                          |
| ر ديناً                           |                                          |
| ****                              |                                          |

| الدباج الوضي فهرس الأحادي                         |
|---------------------------------------------------|
| حرف الباء                                         |
| بأن الأثمة من قريش                                |
| نات الثوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس           |
| بشر المشالين إلى المساحد بالنور التام بوم القيامة |
| البطنة تذهب الفطنة                                |
| بعثت أنا والساعة كهاتي                            |
| بعثت أنا والساعة كهاتين                           |
| منت بالحيفية السمعة                               |
| البكر بالبكر جلد مائة                             |
| يُلُوا أرحامكم ولو بالسلام                        |
| عزلة فنة                                          |
| بني الإسلام على خمس                               |
| بني الإسلام على همس: شهادة أن لا إله إلا الله     |
| ين العبد وبين الكفر ترك الصلاة                    |
|                                                   |
|                                                   |
| <u>حرف التاء</u>                                  |
| غاربه وأت له طالم                                 |
| غارب وآت له طالم                                  |
| غاره وأت له طالم                                  |
| غاريه وأت له طالم                                 |
| غاربه وأت له طالم                                 |
| غاريه وأت له طام                                  |
| غاريه وأت له طالم                                 |
| غاريه وأت له طالم                                 |
| غاريه وأت له طالم                                 |
| غاربه وأت أه طام                                  |
| غاربه وأت أه طام                                  |
| غاربه وأت أه طام                                  |

| خيري الأحادث الدياج الوضي<br>هد فد الالأد                |
|----------------------------------------------------------|
| حرف اللاء                                                |
| ئلات من أعلال أهل الجنة                                  |
| ثلاث من علامات النفاق                                    |
| نلات مهلکات                                              |
| للات مهلکات: شع مطاع، وهوی نیع                           |
| نلاغانة ونلاثة عشرنالاغانة ونلاثة عشرنالاغانة ونلاثة عشر |
| <b>حرف الجيم</b><br>عامرا اقسكم باطرع والعلن             |
| الجاهل إما مُفَرَطُ أَوْ مُغْرِط                         |
| الحنة أمَّت أقدام الأمهات                                |
| الجانة تحت ظلال السيرف                                   |
| الحهاد عشرة أمزاء؛ فنسبة منها لي طلب الحلال              |
| الجيران للانة                                            |
| •                                                        |
| حر <i>ف الحاء</i><br>حــ فديار أم كل حليفا               |
| حنا بوم الأكياس وفظرهم كيف يظيون سهر الحمثي              |
| الحج هو حهاد الضعفاء                                     |
| الحزم سوء الطنن                                          |
| الحسد باكل الحسنات كمنا تأكل النار الحطب                 |
| حفت الجنة بالمكاره                                       |
| الحكمة ضالة المؤمن                                       |
| الحلال بيَّن الحرام بَيْن، وبين ذلك مشتبهات              |
| الحيد رأن الشكر                                          |
| حيث ضرب الشيطان رواقه ومد أطبابه                         |
|                                                          |

| فهرس الأحاديث                          | الدبياج الوضي                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | الدباج الوضي                                        |
| \YA1                                   | حد بدك قارورتين مملؤتين                             |
| F1Y                                    | حرج رسول الله فلم يلق كيداً                         |
| \Y•                                    | حصلتان لا تحتمعان في مؤمن                           |
| \At                                    | الحطبة بلا شهادة كاليد الجذماء                      |
| ٠٨٠                                    | الحلل كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله |
| YY1                                    | حلقت من نكاح لا من سفاح                             |
|                                        | الحمر جماع الأثام                                   |
|                                        | الحمر جماع الإثم                                    |
| TTV£                                   | خيس غمس                                             |
| . ت                                    | حوف الله على قدر معرفته، فمن عظم علمه بالله عظم حوف |
|                                        | حير أعمالكم الصلاة                                  |
|                                        | حير الأمور أوساطها                                  |
|                                        | حبر الأمور أوسطها                                   |
|                                        | حبر الأمور أوسطها، وشرها محدثاتها                   |
|                                        | خير الصدقة ما كان عن ظهر غني                        |
|                                        | حير هذه الأمة النمط الأوسط، يلحق بهم التال          |
|                                        | حرف الدال                                           |
| TYT1                                   | داووا مرضاكم بالصفقة                                |
|                                        | الدعاء رد القضاء                                    |
|                                        | الدعاء سلاح المؤمن                                  |
|                                        | الدعاء يرد الفضاء                                   |
| ************************************** | <br>الدنيا حلم وأهلها بحازون معاقبون وهالكون        |
|                                        | الدنيا دار التواء لا دار استواء                     |
|                                        | الديا عند الله لا تسوى حتاج بعوضة                   |
|                                        | حرف الذال                                           |
| TTY4                                   | داكر الله في الغافلين كشحرة خضراء                   |
|                                        |                                                     |
| 171                                    | ذو الوحهين لا يكون وحيهاً عند الله تعالى            |

| الدباج الوضو                            | خهرس المحسلات                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                         | حرف الراء                       |
| ٣٢٧٥                                    |                                 |
| ِ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهُ لِأَبْرَهُ     | رب أشعث دي طبرين لا يؤبه له، لو |
| 1931                                    | الرما وإن كتر فهو إلى قل        |
|                                         | حرف الزاي                       |
| 714                                     | الزعيم غارم                     |
| V1V                                     | حرف المبين                      |
| أوعداً                                  |                                 |
|                                         |                                 |
| الحلق هكذا                              |                                 |
| 17-1                                    |                                 |
| 1101                                    |                                 |
| 7774                                    | السخي فريب من الله              |
| TT - A                                  | السغر قطعة من العداب            |
| 1717                                    | سل عما بدا لك                   |
| 7717                                    | السلام قبل الكلام               |
| 1777                                    | السلطان ظل الله في الأرض        |
| 7798                                    | السلطان ظل الله في الأرض        |
| 7711                                    |                                 |
| *************************************** |                                 |
|                                         |                                 |
|                                         | حرف الشين                       |
| 1771                                    | شاوروهن وحالفوهن                |
| 771                                     |                                 |
| Wri                                     | الشهر یکون هکفا وهکفا وهکفا     |
|                                         |                                 |

|        | الدياج الوضي                               |
|--------|--------------------------------------------|
|        | هرف الصفاد                                 |
|        | الصير أعظم حنود المؤمن                     |
| A05    | الصبر أمير حنود المؤمن                     |
| A-9    | الصير عند الصدمة الأول                     |
| 7007   | صلَّ بهم كصلاة أضعفهم                      |
| ATT    | الصلاة حبر كلها                            |
| 11YA   | الصلاة عماد الدين قمن هدمها فقد هدم الدين  |
| .40    | الصلاة عماد الدين، فمن هدمها فقد هدم الدين |
| 70.1   | صاوا بهم صلاة أضعفهم                       |
| T+ V\$ | الصنت حكم                                  |
| 1988   | الصبت عير كله                              |
| re     | الصنت جير، وقليل فاعله                     |
|        | الصوم لي وأنا أحزي به                      |
| TATT   | الصوم لي، وأنا أجزي به                     |
|        | الصوم نصحة                                 |
|        | حرف الضاد                                  |
| Too    | ضحك رسول الله حتى مدت نواجذه               |
| 117A   | ضحك رسول افخ حتى مدت نواجذه                |
|        | حر <i>ف الطا</i> م                         |
| 1914   | طلب الحلال فريضة على كل مسلم               |
| TTEE   | طلب الحلال فريضة على كل مسلم               |
| TAYA   | طوبي لمز شغله عيبه عن عيوب الناس           |
| 1411   | الطيرة لي ثلاث                             |
|        | حرف الظاء                                  |
| ****   | طن المومن كهانة                            |

| الدياج الوضو     | فهرس الاحاديث                                 |
|------------------|-----------------------------------------------|
|                  | حرف العين                                     |
| 7.16             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 177              | عضوا عليه النواحد                             |
| 7779             | العلماء ورثة الأنبياء                         |
| ه إلا زانه       | عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما حصل (_ شي        |
| Y19Y             | عليك بالرفق باعائشة                           |
| T.07;T1.FT;T0.T. | عليكم من العمل بما تطيقون                     |
| 14.0             | عمار حلدة ما بين عيني وأنفي                   |
| \*tA             | عمار حلدة ما بين عين وأنغى                    |
| F-YY             | العين وكاء السه                               |
|                  | حرف الفين                                     |
| *FAF             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| r.vt             | العبية أشد من الزني                           |
| r.vr             | العيبة والنعيمة ينقضان الوضوء                 |
| 7770             | غيروا الثيب، ولا تشبهوا باليهود               |
|                  | حرف الفاء                                     |
| TV41             | <br>فاطمة بضعة من يريين ما رابها              |
| 7.07             | فحاميي رحل فلكمني                             |
| 770              | فضل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور          |
| \Aor             | الْفقراء عالة الأغنياء                        |
| r1117            | الفقراء عالة الأغنياء                         |
| 1711             | فلال يُحد في قلبه موحدة علينا قوموا بنا إليه. |
| YY4              | فما بعد الموت من مستعنب                       |
| 1101             | فس أراد أن يقرق مين هذه الأمة                 |
| AYT              | ني الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت          |
| اتر ما البدن     | و. حسد ان أدم مضعة إذا صلحت صلح س             |
|                  |                                               |

| لدياج الرضي                                             |
|---------------------------------------------------------|
| عرف الفاق                                               |
| ند حلفت فيكم الثقفين                                    |
| يد دب إليكم داء الأمم                                   |
| لقلب إذا لم ينكر المنكر نكس                             |
| لمب ابن آدم أشد تقلباً من الريثة على ظهر الماء          |
| تغلوب أربعة                                             |
| لقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد                              |
| لبل في سنة خومن كتو في بدعة                             |
| يدوا النعم بالشكر                                       |
|                                                         |
| حرف الكاف                                               |
| كان الرسول يتعوف بافله من الأيهمين                      |
| كان رسول الله أبلج الوحه                                |
| نكر ردائي والعظمة إزاري                                 |
| كبرياء رداني، والعظمة إزاري                             |
| كتاب الله فيه خبر ما فبلكم                              |
| كذب عانب للإمان                                         |
| كذب بمانب للإيمان                                       |
| لغارة من اغنيته أن تستغفر له                            |
| لل بائلة تغيخ                                           |
| لل صحبة تكون في غير الله آخرها نكون عداوة               |
| ئل صلاة لا نقرأ فيها الفاتحة                            |
| لل لحم نبت من الحرام فالنار أول به                      |
| ال ما ليست له نفس سائلة فإنه لا ينعس الماء موته فيه     |
| ال مفصوب حرام                                           |
| للكم طف الصاعللكم طف الصاع                              |
| نم من صائم ليس له من صومه إلا الجرع والعطش              |
| نبًا إذا أحمر البأس انقينا برسول الله                   |
| نًا إذا أحمر البأس اتقينا برصول الله صلى الله عليه وآله |
| نت ذات يوم ألعب مع الصبيان                              |

| خبرين الاحاديث الدياج الوه                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| حرف اللام                                                      |
| لأصرمزُ عدي بالبلاء حتى أنقيه من النوق                         |
| لأمتحنُّ عبدي بالبلاء كما يمتحن الفعب بالنار                   |
| لا تحقرن من المعروف شيعاً                                      |
| لا تردوا السائل ولو بشق تمرة                                   |
| لا تزول قدم امرئ حتى يستل عن ثلاث                              |
| لا تسألوا الأيات ٢٦٨                                           |
| لا تعجوا لعمل عامل لا تعجوا لعمل عامل                          |
| لا تقولوا: بالرفا والبنين كما كانت الجاهلية                    |
| ٧ تُولُه والدة بولدها٧                                         |
| لا حمى إلا قه ولرسوله                                          |
| لا حو في دين لا صلاة فيه                                       |
| لا صعوة مع الإصرار                                             |
| لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق                                 |
| لا عدوى، ولا هامة، ولاصغر                                      |
| ٧ همرة بعد الفتح٧                                              |
| لا يؤس عبد حتى يأمن حاره بوائقهلا يؤس عبد حتى يأمن حاره بوائقه |
| لا يتمير أحدكم الوت                                            |
| لا بخل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلات                             |
| لا ينمل مال امرئ مسلم إلا بطبية من نفسه                        |
| لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر                |
| لا يدخل ملكوت السماه من ملاً نظنه                              |
| لا يزال المؤمن يواقع الفنب الفينة بعد الفينة                   |
| لا يستغيم إنمال عبد حتى يستغيم قلبه                            |
| لا يكون المؤمن مؤمناً حتى أكون أحب إليه من والديه              |
| لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله                         |
| لا بهيدنكم الطالع المسعد                                       |
| لاتحل المسألة إلا لتلاثة: لذي غرم مفظع، أو دم موجع             |
| لاهمي إلا فه ولرسوله                                           |

| 4,511                                   | مريح اوهي                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7477                                    | لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق                |
| 771                                     | لايرال المؤمن يواقع الذنب الفينة بعد الفينة  |
| 3 - 0                                   | لايغلق الرهن                                 |
| 13FY                                    | اللحد اناء والشق لغيرنا                      |
| ٠٧٦                                     | اللحد لناء والضرح لغونا                      |
| 7791                                    | لغدوة في سبيل الله                           |
| re41                                    | لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا       |
| ry1                                     | لغتل مومن أعظم عند الله من زوال الدنيا       |
| rt.v                                    | لكل بني ذرية، وذريني من صلبك ياعلي           |
| rv4£                                    | لكل قرية عريف                                |
| *************************************** | لكل قرية عريف، والعرفاء في النار             |
| 1791                                    | لكل نبي ذرية، وذريني من صلبك ياعلي           |
| T-TV                                    | له على عبده النان وسبعون سنراً               |
| 1                                       | لله ولرسوله ولأثمة المسلمين                  |
| I • Y                                   | له، ولرسوله، ولأثمة المسلمين                 |
| v4v                                     | ئا تنسموا روح الحياه                         |
| لقويلقوي                                | س تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من اا     |
| n                                       | س يفلج قوم ولوا أمرهم امرأة                  |
| 7933                                    | <br>ن يهلك الناس حتى يعذروا من نفوسهم        |
| r\AA                                    | لله الله في أهل المدرة السنوداء              |
| ryo4                                    | <br>للهم، أيد الإسلام بعمر بن الخطاب         |
| 7781                                    |                                              |
| TA - 0                                  | للُّهُمُّ، اجعلُ رزق أهل عمد كفافاً          |
| 1710                                    |                                              |
| 70.7                                    | و أطبيع الله من وراء صبعين باباً لأظهره الله |
| 704V                                    |                                              |
| 1515                                    | و أن غرباً من غسلين حهتم                     |
| 7017                                    | و تكاشفتم ما تدافنتم                         |
| 164Y                                    | و صمتم حتى تكونوا كالأوثار                   |
|                                         |                                              |

|                                         | مرين الأحاديث                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7701                                    |                                                     |
| 1·F                                     | ر کانت الدنیا تسوی عند الله حناح بعوضة              |
| نراً شربةنراً شربة                      | و كانت الدنيا لها قدر وفمن عند الله لما سقى منها كا |
| TTA1                                    |                                                     |
| *****                                   | يس منا من غش                                        |
| 4A ·                                    | پس منا من غش                                        |
|                                         | حرف الميم                                           |
| T3-1                                    |                                                     |
| 1074                                    |                                                     |
| 1011                                    |                                                     |
| 1144                                    |                                                     |
| 1011                                    |                                                     |
| T-15                                    |                                                     |
| T. a.                                   |                                                     |
| ىدق من أي ذر                            |                                                     |
| 1970                                    |                                                     |
| *************************************** |                                                     |
| 11TE                                    |                                                     |
| ٢١١٣                                    |                                                     |
| 117                                     |                                                     |
| TOA1                                    | .7                                                  |
| 1717                                    |                                                     |
| 177                                     |                                                     |
| 17.1                                    |                                                     |
| 1A1                                     |                                                     |
| ظ يلقاها بحلم                           |                                                     |
| 1177                                    |                                                     |
|                                         | را حققت على أمنى أضر من النساء                      |

| عرب العادت | الدياج الوصي                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | ما ذلبان ضاربان في زرية أحدكم                     |
|            | ما ذئبان ضاريان في زرية أحدكم                     |
|            | ما ذئبان ضاريان في زربية أحدكم بأسرع من الحسد في  |
|            | ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن            |
| ****       | ما رأيت ظالمًا أشبه منه بالمظلوم منه بالحاسد      |
| TEY1       | ما زال حبريل يوصيني بالحار حتى ظننت أنه سيورثه    |
| TA9T       | ما سكن حب الدنيا في قلب عبد                       |
| 1047       | ما عال من اقتصد                                   |
| •17        | ما كان لنيي إذا لبس لأمة حربه أن ينزعها حتى يقاتل |
|            | ما هُم ولعمار يدعوهم إلى الجنة                    |
| 14.0       | ما لهم ولعمار، عمار يدعوهم إلى الجنة              |
| 7.4.1      | ما ملاً ابن آدم وعاء شر من بطنه                   |
| 1777       | ما من أدمي إلا وفي رأسه حَكَمَة                   |
|            | ما من ير ولا فاحر إلا وبطن الأرض حير له من ظهرها  |
|            | ما من عبد يذنب ذنباً فِتوضاً ويُعسن وضوءه         |
| ATT        | ما من فرحة إلا وتتبعها ترحة                       |
| ****       | ما من نبي إلا وقد رعى                             |
| 131        | مانة ألف وأربعة وعشرون ألفاً                      |
| AFT        | متى لا نزال هذه الشدة؟ فقال: ما دمت فيكم          |
|            | مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحامل حملت            |
|            | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة          |
| 170Y       | مثل هذه الصلوات كعثل نهر حار                      |
| T•7A       | المحتكر ينتظر اللعنة، والمنفق ينتظر الرحمة        |
| T 7 A A    | المر، على دبن خليله، فلينظر أحدكم من بخالل        |
| TTET       | المرة من قرينه                                    |
| A10        | المسألة كدوح وحدوش في وحه صاحبها                  |
| 770        | ال ألف كا مستحد مصادرة                            |
| TTEV       | المنشار مؤتمن                                     |
| ١٣٨٠       | المسلسون كا لينيان يشد بعضه بعضاً                 |
|            |                                                   |

| فيرين الأحانيث                                                |
|---------------------------------------------------------------|
| معترك النايا ما بين السنين إلى السبعين                        |
| للعول عليه يعذب                                               |
| ١٤٩٧                                                          |
| ملاك الدين الورع، وملاك العمل حواقه                           |
| ملاك العمل خواقمه                                             |
| ملعون من عان مسلماً أو غره                                    |
| ملعون من عان مسلماً أو غراه                                   |
| من أذي جاره لم يخرج من الدينا حتى يفضحه الله على رعوس الخلائق |
| من أدى مؤمناً فقد أذَّتني، ومن آذاني فقد أذى الله             |
| م أحت دنياة أصر بآخرته                                        |
| س أحسا أهل البيت فليستعد للفقر حلباباً                        |
| من أذى حاره أورثه الله داره                                   |
| من أراد أن يلعن نفسه فليكذب                                   |
| م أراد أن يلعن نفسه فليكذب                                    |
| م أراد أن ينظر إلى آدم في علمه                                |
| من أركُت إليه معنة فليشكرها                                   |
| س أصب عصية فليدكر مصابه ف                                     |
| من أعاد على قتل مسلم                                          |
| س أكل الحلال أرىمين يوماً                                     |
| م اتقى الله أحاف الله منه كل شيء                              |
| مـ انفى الله أغـاه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة               |
| س احتكر أربعين يوماً فقد برئ الله منه                         |
| س انتهر صاحب بدعة ملاء الله فله                               |
| س بنى فوق ما يكفيه طوقه الله به إلى سبع أرضين                 |
| من سي مستحداً ولو مثل مفحص قطاة بني الله له قصراً في الجنة    |
| من نرك مالاً فلأهله، ومن نرك عيلة فإلى                        |
| من تصمح بشيء من هذه القانورات                                 |
| مَن تُواضَعُ رَفَعَه اللهُ، ومَن تُكَبَرُ أَهَانَه اللهُ      |
| من حور ردّاته لا ينظر الله إليه يوم القيامة                   |
|                                                               |

| قهرس ٦١ حاده                            |                           | لديباج الوضي        |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ••                                      | قاده إلى الجنة            | س جعله أمامه ا      |
| ta                                      | ، المرء تركه لما لايمنيه  | من حسن إسلام        |
| YYA                                     | إ المرء تركه ما لا يعنيه. | س حسن إسلام         |
| حب الأسماء إليه                         | على أحيه أن يسميه بأ-     | من حق المؤمن -      |
| YA•                                     | لله فقد أشرك              | من حلف بغير ا       |
| *************************************** | ٠ اد ڂ                    | ن سحاف المهات       |
| النار فأ يعده الله                      | ه فلم يصل على فدخل        | ن ذکرت عند          |
| TV4                                     | فسه ذكرته في نفسي         | سٰ ڏکرني في ن       |
| T1- ;11AA                               | ىنى قلىس مى               | س رغب عن س          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | حين برتج فلا ذمة له.      | س ركب البحر         |
| · t ·                                   |                           | س سبني فاقتلوه      |
| ىن ردغة الخبال                          | لا يعلم خمراً سقاه الله م | س سنى صبباً ا       |
| rt.                                     |                           | س سکت سلم           |
| YAY                                     | عة كان عليه وزرها         | س سنّ سنة ب         |
| 991                                     | <b>عة كان له وزرها</b>    | ن سن سنة سي         |
| 4                                       | النارا                    | س شد شد ق           |
| ڭ ۱۲۸                                   | ومن فكأنما يشكو إلى ا     | سٰ شکا علی م        |
| • 1 A                                   | بغة فحسبه شهادته          | س شهد له خز:        |
| تعالى دعل الجنة                         | مضان صابراً محنسباً الله  | س صام شهر ر         |
|                                         |                           |                     |
| *11                                     |                           | م صعت نجا           |
| 797                                     | فهو من المعتدين           | س ضرب الحل          |
| tey                                     | ' يعينه فأله ما يعنيه     | من طلب ما الا       |
| 170                                     |                           |                     |
| ف في الوعد                              | , ئلاث وعدُّ منها: الخل   | س علامة المنافغ     |
| TAY                                     | اب حير فلينتهزه           | س فتح الله له با    |
| (F1A                                    | خر فليتهزه                | -<br>من فتح له باب  |
| على تل من ثلال حهتم                     | ن ما لا يعلمه أقامه الله  | ے<br>من قال فی مومر |
| يف مواقف التهمة                         |                           |                     |

| الدياج الوض | خرص المحملات                                         |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | من كان يؤمن بالله واليوم الأعر فلا يتنمن مواقف النهم |
|             | من كان يؤمن بالله واليوم الآعر فليكرمنُّ حاره        |
| FT L        | من كتم علماً وهو يطمه ألجمه الله بلعام من نار        |
| · TV        | مر كتم عيظه وهو بقدر على إنفاذه                      |
| v.1         | من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار            |
| ٠٧٠         | من كنت مولاه فعلى مولاه                              |
| \٢٦         | من لذَذ أخاه بما يشتهيه رفع الله ألف ألف درحة        |
| A11         | من لم يرض بقضائي                                     |
| ١٧          | س لم يرض بقضائي، ويصار على بلائي                     |
|             | من لم يقبل العدر لم يرد علي الحوض                    |
| ov          | س مات و لم يعزُ                                      |
| . • 1       | من مس حسمه حسمي الم البية الثار                      |
| 71V         | من نوقش الحساب عذب                                   |
| \v          | من نوفش الحساب علَّات                                |
|             | مر يأحد هذا السيف من                                 |
| 140         | من ينأل على الله تعالى يكذبه                         |
| .10         | مر يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه                    |
| TA0         | س يرد الله به حواً يفقهه في الدين                    |
| 111         | مهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا                |
| \A1         | مهلاً يازير فليس به زهو ولتخرجن عليه وأنت ظالم له    |
|             | حرف النون                                            |
| ΤΥ          | الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة                    |
|             | الناس كإمل مائة، لا تجد فيها راحلة                   |
|             | الماس من عام إلى عام يرذلون                          |
|             | الدم توبة                                            |
| TFA         | الساء حبائل الشيطان                                  |
| 1v          | نعود بالله من يواز الأيم                             |
|             |                                                      |

| ن الأحادث<br>إن الصلاة     | الدياج الوضي                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ل الصلاة                   | نهى رسول الله صلى الله عليه عن عقص الشعر (                           |
| ي الرجل أهله طرفاً وطروقاً | ىهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يأثم                        |
| 7179                       | نهيت عن قتل النساء                                                   |
| TYA1                       | نوم العالم خير من عيادة الجاهل                                       |
|                            | حرف الهاء                                                            |
| 1417                       | هدايا الأمراء غلول                                                   |
| 141.                       | الحدية تدهب سخيمة القلب                                              |
| 7.07                       | هذا الشيطان قد أيس من عبادته                                         |
| 77.77                      | هذا حبل الله فاعتصموا به                                             |
| £₹٦                        | هذا ما صالح عليه محمد رسول الل                                       |
| \\\A                       | هلكت الرحال حين أطاعت النساء                                         |
| 110                        | هنيتاً لمن حمله الله مفتاحاً للحير مغلاقاً للشر                      |
| 1 - 9 9                    | هو أوضح دليل إلى خير سبيل                                            |
| 1007                       | هي العارة لمن استصحها                                                |
|                            | حرف الواو                                                            |
| أدرا                       |                                                                      |
| A17                        | وارسو عاد من فتة المبا والمبات                                       |
| 1911                       |                                                                      |
| TTVV                       |                                                                      |
| 1710                       |                                                                      |
| 1177                       | والله لأد مكند الله لأطار يستعد منهم                                 |
| Y17Y                       | ر = د = التي عامل البياء                                             |
| 170                        | ر بـــــ برر ــــر        ن په د بي                                  |
| 7711                       | ر الم الدمنو القدم الدم فتلهم حالد جمع                               |
| At1                        | رب عير عرصين سوع البين عيم<br>الدسلة درجة في الجنة، لا ينالها إلا تم |
| 178                        | وعافينا الساء                                                        |
| 117                        | . N                                                                  |

| الدياج الوضي                           | برس الاحاديث                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | وقيعة في العلساء من الكيائر                                                                      |
| <b>1</b> · 1                           | کلکم راخ، و کلکم مستول عن رعیته                                                                  |
| ************************************** | ولد مبخلة عبنة                                                                                   |
|                                        | ما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أوالنار                                                           |
| 111                                    | وصبي ووريري وعير من أحلقه لقضاء ديق                                                              |
| 1601                                   | بداء حمة لـــا بقائلك، أمّا تقتلك الفتة الباغية                                                  |
| Y30Y                                   | يحك يا أبا صفيان                                                                                 |
| V10V                                   | يَمَلُتُ يَا أَمَا سَفِيانَ، أَلَمُ بِأَنْ لَكَ أَنْ تَعَلَّمَ أَنَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ |
| \ EVA                                  | بَعَك! وما يومىلند                                                                               |
| 1-71                                   | يلمه عش حرب لو كان معه رحال                                                                      |
|                                        | حرف الياء                                                                                        |
| 1505                                   | وتى يوم القبامة بالإمام الجائر                                                                   |
|                                        | وحرون الصلاة إلى شرق الموتى                                                                      |
| ToV4                                   | ا أنس صلىً صلاة مودع                                                                             |
| 10.1                                   | ا ابن أدم اعمل الحتو ودع المشر                                                                   |
| TV3+                                   | ا على لا يغضك مؤمن                                                                               |
| لملك لكم من الله شيئاً                 | ابن عند الطلب، يابن هاشم، يابن عند مناف، إني لا أ                                                |
|                                        | ازيو، أنحب علياً                                                                                 |
| 11                                     | اعائشة بت أبي بكر                                                                                |
|                                        | باعلى، إن أمنى ميفتنون بعدي                                                                      |
| 1774                                   | باعلى، إن القوم سيفتنون بأموالهم                                                                 |
|                                        | يجيء بها مبعون آلف ملك                                                                           |
|                                        | ری آحدکم ظفذی فی عین صاحبه                                                                       |
|                                        | ری أحدكم القذی في عين صاحبه                                                                      |
| 117.                                   | يقتله حور الناس                                                                                  |
|                                        | يقول الله تبارك وتعالى: الرحم اشتفقت اسمها من اسمي                                               |
|                                        | يكم ابن أدم ويشب فيها اثنتان                                                                     |
| 1.17                                   | يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية                                                         |
|                                        |                                                                                                  |

|        | <b>4</b>                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        | ليمين حنث أو مندمة                                  |
| TT     | بادي مناد يوم القيامة                               |
| 1 - 17 | هلك فيك ياعلي اثنان: عب غال، ومغض قال               |
| ٨٠٠    | وم المظلوم على الظالم أشر من يوم الظالم على المظلوم |
| 1.17   | للان عد ١. قلبه صحدة عليا                           |

## ثالثة فهرس الأعلام المترجم أهم

|      | حرا <i>ف الالف</i>                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| *161 | س<br>بو قيس بن الوليد بن المفيرة                   |
|      | بو غيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط                    |
| vvr  | حد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الحعفي (المتني) |
|      | حد بن الخسين بن علي (البيهتي)                      |
|      | حد بن محمد بن إبراهيم البسق (أبو سلماد)            |
| r.o  | حد بن يعيى بن زيد بن سيار الشيباني (أبو العباس)    |
| ***  | رُوی ست کریز بن ربیعة بن حیب                       |
|      | لأشعث بن قيس                                       |
| 7719 | ام حيـة بنت أبي سفياق                              |
| 1    | أمية بن عبد الله بن أبي الصلت النفغي               |
| \\v  | اراهيم من السري بن سهل خالز حاج                    |
| •11  | إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (النظام)            |
|      | إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن              |
| \A&4 | إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاوي (أبو إسحق الحصري)  |
| T11A | إياس بن معاوية بن قرة المزني                       |
| 190  | ابن قمينة                                          |
| VTA  | الما القيد من جمع من الحادث الكندي                 |

| الدياح الرضي                                                   |
|----------------------------------------------------------------|
| حزف الباء                                                      |
| البُرج بن مُسْهِر الطائي                                       |
| بسر بن أرطأة العامري                                           |
| يشار بن برد العقبلي                                            |
| بشر بن أبي حازم عمرو بن عوف الأسدي                             |
| مشر بن عمرو من خيس العِدي                                      |
| بلغام بن باعوراء                                               |
| حرف التاء                                                      |
| <u>حرف الثام</u><br>غاضر بت عمرو بن الحارث بن الشريد (الحنساء) |
| حرف الجيم                                                      |
| حرول من أوس من مالك العبسي (الحطينة)                           |
| حرير بن عبد الله بن حاير البحلي                                |
| حرير بن عطية بن حذيقة الخطفي                                   |
| حمدة من هيرة المحزومي                                          |
| حعدة نت الأشعث بن قيس                                          |
| حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط |
| حرف الجاء                                                      |
| - المستقبل الأصم)                                              |
| الحارث بن سعيد بن حمدان التعلقي (أبو فراس)                     |
| الحارث بن عبد الله بن جابر الهمداني                            |
| حبيب بن أوس من الحارث الطالي (أبو تمام)                        |
| حسال من ثابت من المذر الحزرجي الأنصاري                         |
| الحسن بن أبي الحسن يسار البصري                                 |
| الحسين بن عبد الله من سينا                                     |
| الحسين بن موسى الحسين                                          |
|                                                                |

| فهرى المتحلاد المترجعة لحسةالدياج الوضي                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| حرف الخاء                                                           |
|                                                                     |
| حالد بن يزيد بن معاوية بن آبي صغباد الأموي                          |
| حاب بن الأرثُ بن حملة                                               |
| حزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري                                    |
| الخليل بن أحمد الفراهيدي                                            |
| حويلد بن حالد بن محرث (أبو فؤيت)                                    |
| هرف الدال                                                           |
| ريد بن الصنة الخشي البكري                                           |
| دعل بن علي بن رزين الخزاعي                                          |
| دلف بن حجدر الثبلي                                                  |
| N5H. 3.                                                             |
| 16V.                                                                |
| ح <b>رف الذال</b><br>در فنها:                                       |
| حدقه الاداء                                                         |
| رؤية بن عبد الله المحاج                                             |
| معرف العراق<br>رؤية بن عبد الله المعداج                             |
|                                                                     |
| <b>حر<i>ف الزاي</i></b><br>رباد بن عمار التيمي (أبو عمرو بن العلاء) |
| رفاد بن عمار تصبيعي وبو عمود بن تعدد)                               |
| وهو من آبي سلمي وبيعة بن وباح الزني                                 |
| رباد من معاوية بن ضباب الذبياني (النابعة الدبياني)                  |
| ريد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)                         |
| حرف السين                                                           |
| سالم در أي حفصة العجلي                                              |
| با ان يشجب بن يعرب بن قحطان                                         |
| سجم بن وثيل بن عمرو الرياحي                                         |
| W11/4                                                               |

| لدبياج الوضي فهرس الأعلار المرجم لهمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سراقة بن مالك بن جعشم المدلحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ىعد ىن أبي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري. (أبو زيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سعيد بن جبو بن هشام الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سعيد بن عران الهمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سلمی ست حرملة (أم عمرو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سليمان بن عبد الملك بن مرواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لسموأل بن عريض من عادياء الأزدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سهل بن حيف الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سهل بن حيف الأنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>حرف الشيخ</b><br>تربع بن الحارث بن قيس الكند <b>ي</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تربح بن هانئ بن يزيد المذحجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| راح و الواقع المساورين ال |
| <b>حر<u>ف العناد</u></b><br>بيغي بن عام الأملت بن حشم الأومن الأتعاري وأبو فين بن الأملت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>حرف الطاء</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرحة بن العبد بن مقيان البكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لميل بن عوف بن كعب الغنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حر <i>ف الطاء</i><br>فاغ بن عمرو بن مغان الكتاس زابر الأمود الدوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>حرف العين</u><br>عام بن الطرب بن عبرو العنواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عام بن شراحيل بن عبد الشعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ماد بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الدياج الون | فهرس الاعلاد المترجمة لهمد                       |
|-------------|--------------------------------------------------|
| v1          | عد الجبار بن أحد بن عبد الجبار                   |
| ٠٧٦         | عبد الرحن بن حسان بن ثابت الأنصاري               |
| - 9.5       | عند الرحن بن على بن عمد الجوزي                   |
| vr          | عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموع |
| T •         | عـد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباتي         |
| - ^ 1       | عدالله بن الزيعرى                                |
| £ ·         | عد الله بن رؤية بن لبيد التميمي                  |
| A17         | عند الله بن زمعة بن الأسود                       |
|             | عبد الله بن عمرو بن عثمال العرحي                 |
| ··ŧ         | عـد الله بن محـد (ابر الحنفية) بن علي بن أي طالب |
|             | عـد الله بن محمد المعتز (ابن المعتز)             |
| t           |                                                  |
| A • 1       |                                                  |
| ٩٠٨         |                                                  |
| · v         |                                                  |
| TA ·        |                                                  |
| Υο          |                                                  |
| 101         |                                                  |
| Tt          |                                                  |
| ۰۸          | عيد س الأبرص بن عوف الأسدي                       |
| ۰۸          |                                                  |
| · 1V        |                                                  |
| £70         | عثماد من حنيف بن واهب الأنصاري                   |
| 174         | العجير من عبد الله بن عبيدة السلولي              |
| 111         | • • • • •                                        |
| 100         |                                                  |
| . •         | عفيف الدين سليمان بن أحمد الألحاني               |
| A1 ·        | عقبل بن أي طالب                                  |
| 4Y          | علقمة بن عَبْدة بن ناشرة بن فيس                  |

| الدياج الوضي فهرس الأعلاد المترجع لهمه            |
|---------------------------------------------------|
| على بن الحسين بن موسى بن عمد (الرتضى)             |
| علي بن العباس بن حريج الرومي                      |
| علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي (الكسائي)          |
| على بن ناصر الحسيني                               |
| عمارة بن علي بن زيدان الحكمي اليمني               |
| عمر بن أبي سلمة المخزومي                          |
| عمران من الحصين                                   |
| عمرو بن الأهتم                                    |
| عبرو بن حمة الغوسي                                |
| عمرو بن عثمان بن فتر الخاري (سيويه)               |
| عمرو بن كلتوم بن مالك بن عناب                     |
| عمر بن شييم بن عمرو بن عباد (القطامي)             |
| عنزة بن شفاد بن عمرو العيسي                       |
| عوف بن الأحوص بن جعفر العامري (الأحوص)            |
| عیسی بن عبر النفغی                                |
| حرف القين                                         |
| <u>حرف الفات</u><br>غالب بن صفعة بن ناجرة النبيني |
| غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي (فو الرمة)           |
| حرف القاف                                         |
|                                                   |
| قتم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي               |
| فيس من الخطيم بن عدي الأوسى ٣٠٦١                  |
| قيس بن الملوح بن مزاحم العامري                    |
| قیس بن سعد بن عبادة                               |
| قيس بن عبد الله بن عدي من ربيعة (النابغة الجعدي)  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |

| برين الأعلاد المترجمة لهمه الدياج الوضي |
|-----------------------------------------|
| <i>عرف الكاف</i>                        |
| لعب بن زهم بن أي سلمى المازني           |
| عب بن مالك الأنصاري                     |
| لليب الحرمي                             |
| كنيت بن زيد بن خيس الأمدي               |
| لميل بن زياد بن نهيك النخمي             |
| <i>حرف اللا</i> م                       |
| بدين ربيعة بن مالك العامري              |
| لمى بت عبد الله بن الرحال الأعبلية      |
| حر <i>ف ا</i> ليم                       |
| الك بن الحارث بن عبد يغوت النجعي        |
| الك بن عويمر بن عثمان الهدلي            |
| نظمس                                    |
| لحس بن محمد بن كرامة (الحاكم الحشمي)    |
| معد بن آبي بكر                          |
| صد بن أبي بكر الصديق التيمي             |
| معد بن أحمد بن إبراهيم (ابن كيسان)      |
| صد بن إدريس بن المباس الهاشمي (الشافعي) |
| عمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ابن دريد)  |
| عمد بن السري بن سهل (ابن السراح)        |
| عمد بن المستبر بن أحمد (قطرب)           |
| عمد من زياد (ابن الأعرامي)              |
| عمد بن عبد الله الإسكال (أبر جعفر)      |
| معمد من عبد الله النفس الزكية           |
| معد بن عبدالله (أبو جعفر الإسكال)       |

عبد بن علي الطب (أبو الحسين).....

| فهرس الأعلاد المترجم لهمد              | الدباج الوضيا                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1A11                                   | عمد بن عمر بن واقد السهمي               |
| اقدي)                                  | محمد بن عمر بن واقد السهمي (الو         |
| Vt+t                                   | عسد بن مسلم بن عبيد الله الزهري         |
| (المرد)١٥٨                             | محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي      |
|                                        | المختار من أبي عبيد بن مسعود الثقا      |
| 144                                    | مسعدة بن صدقة العبدي                    |
| tt·                                    | مصقلة بن هيرة الشيباني                  |
| \$70                                   | مماوية بن مالك العامري                  |
| 7111-                                  | معقل بن قيس الرياحي                     |
| 771                                    | معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيد)        |
| 111-1                                  | المغيرة بن الأحنس بن شريق التقفي        |
| T-7+                                   | المفيرة بن شعةا                         |
| 117                                    | المفضل بن سلمة بن عاصم                  |
| T14Y                                   | المذر بن الجارود العبدي                 |
| أبو زُبِيد)                            | المدر بن حرملة الطائي القحطاني (        |
| \YA                                    | ميمون بن قبس بن حندل (الأعشى            |
|                                        |                                         |
|                                        | حرف النون                               |
| 117                                    |                                         |
| 7271                                   |                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                         |
| •18                                    |                                         |
| T-37                                   | نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي.            |
| 1077                                   | نوف بن فضالة الحموي الكالي              |
|                                        | حرف الهاء                               |
| •11                                    | معروب بروره<br>دند مدد آداد             |
| 77.7                                   | هاشم ان عشه بن ابي وقاص<br>ما اند الاکا |
|                                        | هشأم بن محمد بن السائب الخلي            |
| leví                                   |                                         |
| 10Y{                                   | همام مے شریح بن یزید                    |
| . (الغرودل)                            | همام مے شریح بن یزید                    |

| الدياج الرضي                           | خيرس الاعلاد المترجد لحسد                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        | حرف الماء                                                 |
| 7 - 41                                 | واصل بن عطاه النزال                                       |
| V41                                    | الرليد بن عبيد بن يميي الطاتي (البحاري)                   |
|                                        | حرف الهاء                                                 |
| \AA                                    | يميي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلسي (الفراه)        |
| rt                                     | يميي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)       |
| ************************************** | يميي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) |
| T-41                                   | يعي بن نباته                                              |
| FTY                                    | يزيد بن خُذَاق النبئ الجدي                                |
| 771                                    | يعفوب بن إسحاق (ابن السكيت)                               |
|                                        | يعلى بن منية التيمي                                       |
| 771                                    | يونس س حبيب                                               |

الدياج الوضي ..... فهرص الأشعار

## رابعأ فهرس الأشعار

|                                       | <u>حرف الالف</u>                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أَرْقُ وَارْعِد يَا يَزِيد                     |
| YY•                                   | أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم                      |
|                                       |                                                |
| ··1r                                  | أحلى الرحال من النساء مواقعاً                  |
| VT1                                   | أحاك أخاك إن من لا أحاً له                     |
| r vy                                  | أرى اس نزارٍ قد حفاني وملَّيْ                  |
| 1.1.                                  | أسوقًا عِبْرًا ماثل الجهَّازِ                  |
| rsr                                   | أُعَاتِبُ ذَا الْمُودَّةِ مِن صَديْقِ          |
| ****                                  | أعلمه الرماية كل يوم                           |
| r. vs                                 | أعلمه الرماية كل يوم                           |
| 117                                   |                                                |
| 7777                                  | أقب طريد بنزه الفلا                            |
| 7+44                                  | الا أبلغ أبا عمرو رسولاً                       |
| 7 - 1                                 | أَمَا وَالَّذِي أَبُّكُي وَأَضْحَكُ، وَالَّذِي |
| ŧ.Y                                   | أَمْرُنْكُمُ أَمْرِي بِسُنْعَرِجِ اللَّوَى     |
| 111                                   | أنا الرحلُ الذي قد عبتُموه                     |
| T-10                                  | أما السيفُ يخشى حلُّه قبل هزَّه                |
| • 4 1                                 | أهاحك رَبْعٌ دَارِسُ الرُّسْمِ بِاللَّوْيِ     |
| TYT                                   | أبا ظبية الْوَعْسَاء بين حُلَاجلِ              |
| 741                                   | أبا عجماً كنف اتفقيا فناصحُ                    |

| الدياج الوضو                            | ر الانتصار                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| *************************************** | للكع الثريا سهيلاً                  |
| 79V                                     | الشمال زمَّامها                     |
| ۸•۱                                     | كاد اللسبيب كنا حُهــــرلاً         |
| 7117                                    | كماة تنحوا أن ينالهم                |
| T-11                                    | رٌ من داء به ظن أنه                 |
| t t v                                   |                                     |
| 1.77                                    | نَّى الْحَمَامُ الْوَرْقُ هَيْحُنِي |
| 410                                     | نَفَطُ السَّمَاءُ بأرض قَوْم        |
| T+1F                                    |                                     |
| 7717                                    | باق صدر المرَّه عن سر نفسه          |
| •11                                     | صرت أسيافُنا كانَ وصلُها            |
| T-18                                    | مرٌ منهم تعوّر او حيا               |
| T - AT                                  | فان الليب كذا حهولاً                |
| 7777                                    | قدُ النحم السماء بشترة              |
| 1.70                                    | ا الثريًّا في السماء كأنها          |
| TTT                                     |                                     |
| TYT                                     | ا مميميُّ أتاك مفاعراً              |
| 1-11                                    |                                     |
| Y11                                     | كان في صدر ابن عملُ إحنةُ           |
| 1741                                    | فديدين إذا ما استولياً              |
| *\v                                     | <br>فبلوا نوافق                     |
| 178                                     | هراً يلفُ شملي بحُسل                |
| 1737                                    |                                     |
| £17                                     | ، علیها وهی شیء نیخر                |
|                                         |                                     |
|                                         | <u>ف الباء</u>                      |
| YYY                                     |                                     |
| 191                                     | ، قَمَراً ومالت حُوطً بانِ          |
| T1.                                     |                                     |
| 7149                                    |                                     |

| الديباج الوضي                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| حرف التاء                                                                   |
| تِياً لِدِي أَدِبِ بِرَضَى عَنقصة                                           |
| تبتني الحمد وتسمو للعلى                                                     |
| تَعلم عن الأدنين واستبق ودهم                                                |
| غبة بيهم ضــــربُّ رحــيغٌ                                                  |
| تُعبرني العينان ما الصدر كاتمٌ                                              |
| نَسرتُنعُ مَا غَفَلَتْ حتى إذا ادْكَرَت                                     |
| نرك الأمور التي تخشى عواقبها                                                |
| تظلكُ من شمسِ النهارِ وماحُهم                                               |
| تَعَلُّو السيوفُ بأيدينا مُمَاحُمُهُم                                       |
| نقبض لي من حيثٌ لا أعلمُ السوى.                                             |
| نَسْتُعْ يَا مِسْعُتْ إِنَّ شِيئاً                                          |
| نَمْنِي النَّسُورُ إليه وهي لاهيه                                           |
| تمضي إذا زُحرت عن سوءة قُــــدُّ                                            |
| النعَّها أنْ يصيبُها مطرٌّ                                                  |
| <b>حر<i>ف الثاء</i></b><br>ثلاثه ليس مًا أنباء                              |
| <b>حرف الجدم</b><br>حزى الله بالإحسان ما فعسلا بكا<br>حمالية حرف سناد يقلها |
| حرمُ الشد شائلة الفُّنَابِي                                                 |
| حتى كأن رياض القفر ألبسها                                                   |
| حسدوه حين رأوه أحسنٌ منهم<br>الحق أطبع ما أغيل سبيله                        |
|                                                                             |
|                                                                             |

| الدياج الرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خبرين المخشعائر                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| البياج الوضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حرف الغاء                                   |
| ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حلعت عِذَاري حاعًا ما يردُني.               |
| T-1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 1.•7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حليلي من كعب أعينا أحاكما .                 |
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حرف الدال                                   |
| V1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | درس افدید حدید معهدها                       |
| 1.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دُعِ الْمُقَادِيرُ تُعْرِي فِي ٱلْمِيْتِهَا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حرف الذال                                   |
| T-1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذهبت من المحران في كل مُذَّهُ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حرف الراء                                   |
| Т•А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرأيُّ قُلُّ شحاعةِ الشحمان                |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رعا تكره الغوس من الأمرِ                    |
| 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رتب ترجع الأماني حسري                       |
| 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روقت مُرَّائِيعٌ النحومِ وصابُّها           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حرف السين                                   |
| T11T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سائل فوارس يربوع بشدتنا                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سبقت إلى الحيرات كل مناضل.                  |
| 7(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حرف الشان                                   |
| T - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شتاد ما بومي على كُورِها                    |
| 17•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شفقت القلب ثم ذرأت فسيه.                    |
| \{\vartage \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\ticl{\tinit}\\ \tittt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\texi}\til\titt{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\titt{\text{\ti}\tinttitt{\texi}\til\titt{\titt{\titt{\titil\titt{\tii}\ti | الشمس من مشرقها قديدت                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |

| فيرس الكشعاء | الديباج الوضي الديباج الوضي                    |
|--------------|------------------------------------------------|
|              | حرف الصاد                                      |
| Υ١           | الصر عمود إلى غاية                             |
| ٧١           | الصبر مفتاح كل خو                              |
| 7-11         | صمُّ إذا جمعوا حواً ذكرت به                    |
|              | حر <i>ف العان</i>                              |
| YYYY         | عبيد دي المال وإن لم يطمعوا                    |
|              | حرف الفين                                      |
| 11141        | عضبت تميم أن تقتل عامر                         |
|              | <i>هرف الفاء</i>                               |
| ₹•A          |                                                |
| TEA          | فألفيته غير مستعتب                             |
| YF9          | مألقى بصحسراء الغبيسط بَعْساعُه                |
| 1011         | فَأُوهُ لَذَكُرُاهَا إِذَا مَا ذُكُرَّتُهَا    |
| T-16         | فإد أسلم فلم أسلم ولكن                         |
| Y1A          |                                                |
| *tv          | <b>*</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| W(A          | فسيادٌ تَكُنِ القنسلي بُوَاءٌ فإنَّكُم         |
| TYAT         | فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم                    |
| 1710         | فإد كت سيسدنا سُسدتنا                          |
| TOT          | فاستعجلونا وكانوا من صُحَّابِتنا               |
| •11          | فاست بن قيس واستاه طــــيّ                     |
| 1A+          | فَتَعْرَ كَكُمْ غُرِّكُ الرَّحِي بِنْفَالِهَا  |
| 1069         | فَدَنُّكَ عُرَّابُ الْوَمَ أَنِّي وَحَالِقٍ    |
| TT1A         | مدع دا وعد القول في هرم                        |
| 117          | ورَّت غارةٍ أسرعت فيها                         |
| TETT         | فعفوت عنهم عفو غير مثرب                        |

|      | فهريق المخشعاس                           |
|------|------------------------------------------|
| o    | فعيناي طُوراً تفرقان من البكاء           |
| TTY  | فَضَدَّ دَحَسَا اللسِلُ فهسيا حسيا       |
| TA   | فقلتُ لــه لــما تُعَلَّى بِعلْهِ        |
|      | فلا تُحَهِّينا أم عمرو فإنّناً           |
| AT1  | فلم تلفني فهاً و لم تقف حجق              |
| T+A  | فلها هباب في الزمام كأنها                |
| · 17 | فلو حصَّتُهُم بالفضاءِ سحابةً            |
| Ψ1   | فما إن طبًا حينًا ولكن                   |
| \AY  | عما الأم التي ولدت قريشاً                |
| £1A  | ضَا قُدَّ قِدُّ السَّيْفِ لا مُتَحَالَلُ |
|      | فهاب ضمران منه حيث يُوزِعُه              |
| 11   | فوزنً كلَّ امرئ ما كان يُحَـِّنَّهُ      |
| YYA  | فوزد كل امرئ ما كان يمسنه                |
| Y19  | ل بتر لا حور سری وما شعر                 |
|      | ن كل عُودٍ قَسَ ونارُ                    |
| w    | نَهَا عُجًا كُيْنُ اتَّفَقًا فَاصِعٌ     |
|      | حدف القاف                                |
| 7919 | <b>حرف القاف</b><br>فلوا بو أمد ربهم     |
|      | فد حصَّت البيضةُ رأسي فعا                |
|      |                                          |
|      | فل للدي بصروف الدهر عيرنا                |
|      |                                          |
| TOV  | <b>فل تلغواني الما فيحن فانحه</b>        |
| (TOY |                                          |

| فيرس المختمار                           | الدياج الوضي                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                         | حرف الكاف                                        |
| 7764                                    | کان ذری راس اغیم غدوهٔ                           |
| ٨٠١                                     | كأنَّ قلوبُ الطير رطبًا ويابـــــــأ             |
| 977                                     | كَأَنَّ فَلُوبُ الطَّيرِ لِي فَعْرِ عُشَّها      |
| 7177                                    | كأن بحر الرامسات ذيولها                          |
| *****                                   | كأن وغى الخموش بحانيه                            |
| 1787                                    | كَانَّهُ دُمُّلُحُ مِن فِضَّةٍ نَّهُ             |
| VF9                                     | كاد الشباب ردآءً قد بَهِحْتُ به                  |
| F-33                                    |                                                  |
| 1797                                    | كُفِّي بِالنَّأْيِ مِنْ أَسْمَاءً كَافِي         |
| 1.77                                    | كلانا رد صاحبه بعيظ                              |
| \TTY                                    |                                                  |
| Y£7                                     | كيف النقدمُ والرماحُ كأنَّها                     |
|                                         | . W# . i .                                       |
| ίν                                      |                                                  |
| ***                                     | و تعجبي يا سلم مِن رجل                           |
| \A00                                    |                                                  |
| T01V                                    |                                                  |
| 1179                                    |                                                  |
| \t · t                                  |                                                  |
| ****                                    |                                                  |
| 1717                                    |                                                  |
| *************************************** |                                                  |
| 117.                                    |                                                  |
| T.Y                                     |                                                  |
| 771                                     | لَعْمُرُ أَبِيْكُ الْحَيْرِ بِا عِمْرُو إِنِّنِي |

| الدياج الرضي | فهرين الاشعائر                           |
|--------------|------------------------------------------|
| •14          | لقد اُطْلَفُ النفس عن مُطَّعُم           |
| 1711-        | لَقُد عَلَمُ الْقَبَائِلُ أَنْ قَرْمِي   |
| T-33         |                                          |
| 1·Y          | للهُ ذُرُّكَ يَا نَهْجُ الْبَلاغَةِ مِن  |
| T-11         | لو أنك تُلقِي حَنْظُلاً فَوْلَى هَامِناً |
| 1100         | لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقَ     |
| TA77         | ليس من مات فاستراح بميت                  |
| 707          | ليس من مات فاستراح بميت                  |
|              | ** *                                     |
|              | <u>حرف اليم</u>                          |
| 1 - A1       | ما أرى الموت يسبق الموت شيءً             |
| 7777         | ما إن بدمت على سكوت مرة                  |
| 111          |                                          |
| T            | ما نال مهم بو حرب وإذ عظمت               |
| T11A         | ما يجعل الجُدَّ الطَّنُون الذي           |
| 1791         |                                          |
| *****        |                                          |
| 7774         | من طال فوق منتهى بسطته                   |
| TAL1         | من علم الباس ذاك حير أبٍ                 |
| T.0          | من يكدني بِسَبِّي كنتُ منه               |
| V-V          |                                          |
| V11          |                                          |
|              | morani ca                                |
|              | حرف القين                                |
| 177          | ماج طواد الأبنُ فما وُحُفًا              |
| 7-31         | خومٌ سماء كلُّما غابُ كوكبٌ              |
| 10.          | غَنْ جَعَنَا النَّاسُ بِالْمُلِّطَّاطُ   |
| 1111         | نُدِمَتُ نَدَامَةُ الْكَسِعِيُّ لَمَّا   |
| T:11         | رمي بأشباحنا إلى ملك                     |
|              |                                          |

| خرص المخشعار | الدياج الوضي                            |
|--------------|-----------------------------------------|
| 170          | نصحتُ بن عودٍ فسلم يتقبّلوا             |
| Y319         | غش بأعراف الجياد أكفنا                  |
| 114          | نهج البَّلاَغَةِ رَوْضٌ زَهْرٌهُ دُرَرُ |
| 1.7          | بهجُ البلاغة نهجُ مَهَيّعُ حُلْدٌ       |
|              |                                         |
|              | <i>حرف الهاء</i>                        |
| 17           | هدي المفاحر لا قعبان من لبن             |
| 1070         | هم الحصارم إِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا |
| 1477         | هما يلبساد الحد أحسن لبسه               |
| τι           | هنالك أو دعوت أناك منهم                 |
|              | مرف الداء                               |
| 1177         | <u> هر چه انواو</u>                     |
| 1177         | واحوى حوى رقي پرقة لطفه                 |
| τ-17         |                                         |
| \VA          | وافبلت والها تكلى على عجل               |
| vt           | وأقبلت والها تكلي على عحسلٍ             |
| A01          |                                         |
| 7-17         | وإنسالي من بغير حرم                     |
| 7 - 1        | وإدا تُصِيْكُ حَصَاصَةً فاصَّبِرُ لَهَا |
| TTET         |                                         |
| 714          |                                         |
| 1404         | وإني لمن سالمتم لألوقة                  |
| 7770         | وابعض بغيضك يغضاً رويداً                |
| \AY          | واعلم بأن ذا الحلال قد قدر              |
| 171          | والتغليّة في أفسواه عورتسها             |
| 13VA         |                                         |
| 1.71         | والنب أمد منة تبدر كانعا                |
| 177          | وسنا المرأد الأحساء معتطي               |
| 117          | رقان المان و المان و المان              |

| الديج الوصح                             |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1040                                    | تُعَلَّدِي لِلشَّامِينَ أَرِيْهُم  |
| 11•A                                    | حــار سَارَ مُعْتَمِداً إِلْكُم    |
| No.A                                    | حاربتُ الهَيف الشَّمَال وأذنت      |
| Tt+1                                    | حسبك داءً أن تبيت ببطنة            |
| V17                                     | حلمك عز إذا ما حلمت                |
| FTA                                     | وع عنك نها صيع ي حسراته            |
| rt+t                                    |                                    |
| 1671                                    | زعمت أنَّا لا حلوم لنا             |
| r. vs                                   | عضٌ زمان يا ابن مروان لم يدعُ      |
| 700                                     | عبرها الواشون أني أحبها            |
| 1.0                                     | فارقتك برَهْمَ لا فكاك له          |
| r-At                                    | 7 .                                |
| 911                                     | و حسم راعبها شحوب كأنه             |
| 117                                     |                                    |
| 117                                     | قد يحسل السيف المحرّب ربَّه        |
| 411                                     | كَانُّ أَخْرَامُ السَّمَاء تواقعاً |
|                                         |                                    |
| ıT                                      |                                    |
| r)                                      |                                    |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                    |
| 7709                                    |                                    |
| 111                                     |                                    |
| tiv                                     | P 1999 1                           |
| 190,                                    | ,                                  |
| 7713                                    |                                    |
| 717.                                    | , , ,                              |
| 377                                     |                                    |
| T-11                                    | ,                                  |
| ***                                     |                                    |
|                                         |                                    |

,,



الدياج الوصي فأننة بمراجع التحقيق

#### قائمة بمراجع التحقيق

- الأحكام في الحلال والحرام، تأليف الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (لأكل)، جمعه على بين أحمد بن أبي حريصة، (ط۲) ما ١٤٢٥هـ ١٩٩٩م، تقديم عمد قاسم الهاشمي، منشورات مكتبة النواث الإسلامى البمن صعدة.
- الأربعون الحديث السيلقية، تأليف: عبد الله بن زيمد بن مسعود الهاشمي
   المعروف بالشريف المبيلقي، تحقيق عبد الله بن حمود العزي، (ط1) ١٤٣٢هـ
   ٢٠٠٣م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- "الإرشاد إلى نجاة العباد، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي، تحقيق
   عبد السلام بـن عباس الوجيه، ومحمد بن قاسم الهاشمي، (ط1) ١٤٣١هـ
   منشورات مكتبة النراث الإسلامي صعدة اليمن.
- إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين، تأليف السيد العلامة يحيى بمن
   إبراهيم جحاف، تقديم محمد حسين الحسيني الجلالي، حققه وعلق عليه محمد
   جواد الحسيني الجلالي، (ط1) منشورات دليل ما إيران قم.
- أساس البلاغة، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم
   كحمود، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- الأساس في عقائد الأكياس، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن
   علي (ترشجية) ، علق عليه: محمد بن قاسم بن عبد الله البائسمي، (طا٣) ١٤٢١هـ مدر
   منشورات مكتبة النراث الإسلامي الجمهورية اليمنية صعدة.

فاشة بمراجع التحقيق الدباج الوضي

الإصباح في شرح المصباح، تأليف الإصام إبراهيم بن محمد المويدي، تحقيق
 السيد العلامة عبد الرحمن بن حسين شايم، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
 عمان - الأردن - (ط1) ١٤٢٢ه - ٢٠٠٢.

- أصول الأحكام في أحاديث الحلال والحرام (نحت الطبع)، تأليف الإمام المتوكل
   على الله أحمد بن سلمان (شطيع).
- الاعتبار وسلوة العارفين، تاليف الإصام الموفق بالله الحسين بمن إسماعيل
   الشجري الجرجاني (شطيك، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه (ط١) ١٤٣١هـ
   ١٠٠١م، موسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ١٠- الاعتصام بحبل الله المتين، تأليف الإمام المتصور بالله القاسم بن محمد بسن على الشخيرة، تقديم الحسن بن الحسن بن الإمام يحيى حميد الدين، بإشراف وتحقيق بحيى عبد الكريم الفضيل، (بدون رقم طبعة) ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م مطابع الحبعة العلمة الملكة عمان الأردن.
- ١١- الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين بسيروت
   (ط٦) نوفمبر سنة ١٩٨٤م.
- ١٣- أعلام المؤلفين الزيدية، تتأليف السيد عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن.
  - ١٣- أعلام نهج البلاغة -خ- تأليف الشريف علي بن ناصر الحسيني.
- ١٤ الإفادة في تأريخ الأنمة السادة، تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب يميى بن
   الحسين الهاروني (كثيرة)، تحقيق محمد يميس سالم (ط١) ١٤١٧هـ-١٩٩٦ دار المحكمة اليمانية صنعاء اليمن.

١٥- الأمالي الخميسية ، تأليف الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل
 الشجرى الجرجاني (شخية ، (ط۳) ١٤٠٣هـ

- ١٦- الأمالي في الحديث، ويعرف بأمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد (الشيئة).
   ويسمى أيضاً كتاب العلوم، جمعه الحافظ محمد بن منصور المرادي.
- ۱۷- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (الجزء الأول)، تأليف الإسام المؤيد برب العزة يميى بن حمزة الحسيني (الشخية)، تحقيق عبد الوهاب المؤيد، وعلى بن أحمد مفضل (ط1 ١٤٢٢-٢٠٠٣م) مؤسسة الإسام زيد بن علمي الثقافية -عمان - الأددن.
- أنوار التمام تتمة الاعتصام، تأليف السيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة (طبح
   مع الاعتصام بحيل الله المتين انظر الرقم (١٠) من هذه القائمة).
- الإيضاح شرح الصباح، تأليف القاضي العلامة أحمد بن يميى بن أحمد
   حابس الصعدي، مراجعة وتصحيح حسن بن يميى اليوسفي (ط۱) ۱٤٢٠هـ
   مرار م دار الحكمة الهمائية صنعاء اليعن.
- ٢٠ البساط، تـ أليف الناصر لدين الله الحسن بـن علـي الشــهير بالنــاصر
   الأطروش (الخاج تحقيق عبد الكريم جديان، (ط١) مكتبة التراث الإسلامي صعدة البعن.
- ٢٦- بنية الطالب في تراجم رجال أمالي أبي طالب، تأليف السيد العلامة عمد بن
   الحسن العجري، (ط١) مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (ط١) ١٤٢٢هـ ٢٠٠٠م.
- ٣٦- ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تأريخ دمشق لابن عساكر، تُقتِق عمـد بناقر الهمبودي، طبعة مؤسسة المحمودي للطباعة والنشــر - ببيروت (ط1) ١٩٨٠م.

فأنعة بمراجع التحقيق الدباج الوصي

۲۳- ترجمة الإمام السيط الحسن بن علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق محمد باقر الهمودي، طبعة مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر − بيروت − (ط۱) ۱۹۸۰م.

- عكيم العقول في تصحيح مسائل الأصول، تأليف الحاكم الحشمي الحسن بن
   عمد بن كرامة، عقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢١هـ موسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٦٥ تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب، تأليف الإمام المؤيد بالله يحيى بن
   حمزة الحسيني، أعده للطبع إسماعيل بن أحصد الجراني، وأشرف على الطبع
   والتصحيح أحمد بن على البيصمي (ط۱) ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م دار الحكمة
   البعانية صنعاه البعن.
- ٢٦- تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآنام، تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يجيى المرتضى (لالي) ١٤٢٢هـ أحمد بن يجيى المرتضى (لالي) ١٤٢٢هـ عبد الله عمان الأردن.
   ٢٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٢٧- تنبه الغافلين عن فضائل الطالبين، تأليف الحاكم الجشمي المحسن بن محمد بن
   كرامة، تحقيق إبراهيم يحيى الدرسي (ط1) ١٤٢١ه-٢٠٠٠م، منشبورات مركز
   أهل البيت للدراسات الإسلامية اليمن صعدة.
- ٣٦- تيبر المطالب في أمالي الإمام أيي طالب، تأليف الإمام الناطق بالحق يحيى بن الخسير المطالم المسالم الحسيرة المسالم جمغر بن أحمد بن عبد السلام، تحقيق عبد الله بمن حبود العزي، (ط١) جعفر بن أحمد بن عبد السلام، تحقيق عبد الله بن حبود العزي، (ط١) جعفر عند الحمد المسالم زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.
- ٢٩- درر الأحاديث النبوية بالأسانيد البحبوية، تأليف القاضي العلامة عبد الله بن
   عمد بن حمزة بن أبي النجم، تحقيق عبد الله حمود العزي، (ط1) ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية عمان الأردن.

الدياج الوضي المحقيق

٣٠- رضاء الرحمن في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، تأليف السيد العلامة على بن
 عصد العجري، تحقيق عبد الله حصود العزي، (ط1) ١٤٣٢هـ-٢٠٠١م،
 مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن.

- ٣١- السيرة النبوية، تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام (طبعات متعددة).
  - ٣٢- شرح المعلقات السبع، للزوزني (طبعة قديمة).
- ٣٣- شرح نهج البلاغة، تأليف عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدانمي الشهير بابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء النزات العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (ط۲) ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.
  - ٣٤- شرح نهج البلاغة، تأليف ميثم بن علي بن ميثم البحراني.
- ٣٥- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تأليف عبيند الله بن عبد الله بن أحمد المدروف بالحاكم الحسكاني، تحقيق محمد باقر المحمودي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت (ط1) ١٣٩٣ه-١٩٧٤م.
- ٣٦- طبقات الزيفية الكبرى (القسم الثالث)، تأليف السيد العلامة إبراهيم بسن
   القاسم بن الإمام المؤيد بالله عمد بن الإمام القاسم، تحقيق عبد السلام بن
   عباس الوجيه، (ط١) ١٤٢١هـ ٢٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية –
   عمان الأردن.
- ٣٧- الفاموس الهيبط، تأليف العلامة اللغوي بجمد الدين محمد بهن يعضوب
   الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق النزاث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد
   نعيم العرقسوسي، (ط٥) ١٤١٦ه-١٩٩٦م، مؤسسة الرسالة -بيروت لينان.
- مراءة في كتب المقائد (المذهب الخبلي تموذجاً) تأليف حسن بين فرحان
   المالكي. الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. مركز الدراسات التأريخية عمان الاردن.

قائمة بمراجع التحقيق الدباج الوصي

٣٩- قطر الندى وبل الصدى (وشرحه)، تأليف أبي عمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق عبد عبي الدين، ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف عمد عبى الدين عبد الحميد.

- الكاشف لذوي العقول عن وجوء معاني الكافل بنيل السول، تأليف السيد العلامة أحمد بن عمد بن لقمان، عُقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط۲)
   ۱۹۲۱ - ۲۰۰۰م، منشورات مكتبة التراث الإسلامي - اليمن - صعدة.
- الكشاف عن حقائق الشنزيل وعبون الأفاويل في وجوه التأويل، تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزيخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، (ط۲) ۱۹۲۱هـ ۱۲۷۱م، دار إحياء الزات العربي بيروت لينان.
- ٢٠- لسان العرب المحيط، تأليف العلامة محمد بن مكرم بن علمي المعروف بابن
   منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب بيروت لبنان.
- 17- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار، تأليف السيد العلامة بجد الدين بن
   عمد بن منصور المؤيدي (ط١) ١٤١٤هـ-١٩٩٣م مكتبة النواث الإسلامي صعدة البعن.
- ٤٤ بجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد، تأليف السيد العلامة بجد
   الدين بن مجمعد بسن منصدور المؤيندي (ط١) ١٤١٨هـ-١٩٩٧م دار الحكممة
   اليمانية صنعاء اليمن.
- 20- المجموع الفقهي والحديثي، تأليف الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين(الثين) تحقيق عبد الله حمود العزي، (ط1) ١٤٣٢هـ-٢٠٠١م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية – عمان - الأردن.
- ٢٦- مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الثليثة تحقيق عبد الكريم أحمد
   جدبان، (ط۱) ۱٤۲۲هـ ۱۹۰۲م دار الحكمة اليمانية صنعاء اليمن.

- ٧٤- بجموع رسائل الإمام البادي إلى الحق يجي بن الحسين بن القاسم الشي ققيق عقيق عبد الله بن بمد الشاذلي، تقديم السيد العلامة الجتهد أبي الحسين بجد الدين بن عمد بن منصور المؤيدي، الطبعة الأولى -بدون تأريخ، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية عمان الأردن.
- ٨٤- مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى محمد بن الإمام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين الأشافي تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان (ط١) ١٤٣٣هـ ٢٠٠٣م، مكتبة التراث الإسلامي الجمهورية البعنية صعدة.
- ٤٩ بحموع كتب ورسائل الإمام محمد بن القاسم الرسي (شقية تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان، (ط1) ١٤٣٣ه-٢٠٠٣م، منشورات مكتبة النزاث الإسلامي -الجمهورية اليمنية - صعدة.
- المجموع المنصوري (٣)، تأليف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الشطية تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط١) ١٤٣٧هـ-٢٠٠٣م - موسسة الإمام زيد بن على الثقافية - الأردن - عمان.
- المجموع المنصوري (القسم الثاني)، تأليف الإمام المنصور بالله عبد الله بسن
   حمزة الشخيط تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، (ط۱) ۱٤۲۳هـ-۲۰۰۳م،
   مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية الأردن عمان.
- ٥٢ كتار الصحاح، تأليف العلامة محمد بن أبي يكر بن عبد القادر الوازي، طبعة
   دار القلم بيروت لبنان.
- ٥٦- مسند شمس الأخبار المنتفى من كلام النبي المختار، تأليف الشيخ على بن حميد الفرشي، وعلى هامشه حائسية كشف الأستار عن أحاديث شمس الأخبار، تأليف السيد العلامة محمد بن حسين الجلال، (ط١) ١٤٠٧هـ- المعارف منشورات مكتبة اليمن الكبرى صنعاء البعن.

أننة بمراجع التحقيق الدبياج الوضي

٤٥- المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير أشعة أهل البيت الأطههار وشيعتهم الأبرار (الجزء الأول)، تأليف عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشرقي، تحقيق محمد قاسم الهاشمي وعبد السلام بن عباس الوجيه، (ط1) ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، منشورات مكتبة النرات الإسلامي - الجمهورية الهمنية - صعدة.

١٠٥- المصابيح في السيرة، تأليف الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن
إبراهيم الحسني، تحقيق عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي، تقديم شيخ
الإسلام العلامة الجنهد نجد الدين المؤيدي، (ط1) ١٤٣٣هـ-٢٠٠٣م، مؤسسة
الإسام زيد بن على التفافة - عمان - الأردن.

٥٦- معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين، تأليف السيد عبد السلام بن عباس
 الوجيه، (ط١) ١٤٣١هـ-٢٠٠٠م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان
 - الأورن.

ملحجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية - القاهرة - جمهورية مصر العربية
 مطابع دار المعارف بحصر، ١٣٩٦ه-١٩٧٣م.

منافب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطلحة تأليف الحافظ عمد بن
 سليمان الكوفي، تحقيق عمد باقو المحمودي، (ط۱) عرم الحرام ١٤١٢هـ بحمم إحياء الثقافة الإسلامة - قم - إيران.

0- المنية والأصل في المدل والنحل. تـاليف الإسام المهــدي أحمـــد بــن يحيـــى المرتضى للشطيع تحقيق محمد جواد مشكور، (ط۲) سنة ١٤١٠هـ. دار النــدى -دمشق - سوريا.

٦٠- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الشطيع، تصنيف الفقيه أبي الحسن علمي بن عجمد الواسطى الجلائي الشافعي، الشجير بابن المسائلي، إعداد المكتب العسالمي للبحوث، بدون رقم للطبعة ولا تأريخ، منشورات دار الحياة - بيروت - لبنان. الدباج الوضى قائمة بمراجع التحقيق

11- الروضة الندية في شرح التحفة العلوية، تأليف السيد العلاصة البسدر المدير عصد بن إسماعيل الأمير، بدون رقم للطبعة ولا تأريخ الطبع، المكتبة الإسلامية، وبمقدته ترجمة للمولف حررت في شهر شعبان سنة ١٣٧٣هـ بقلم عبد الكريم بن إبراهيم الأمير.

- ٦٢ معجم البلدان والقبائل المنية، إعداد إبراهيم أحصد المقحفي، (ط٣) سنة ١٩٨٨م، منشورات دار الكلمة - صنعاء - اليمن.

- الذير على مذهب الإمام الهادي إلى الحق يمين بن الحسين الشيط تاليف أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه، تحقيق علي سراج الدين عدلان، الطبعة الأولى ١٤٢١ - ٢٠٠٠م، منشورات مركز أهل البيت للدرامسات الاسلامة - المدر - صعدة.

18- مطمع الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال، تأليف القاضي العلامة الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ بين عبد الله النسائي الشرقي اليمني، المحروف بالهلا، تحقيق عبد الله بن عبد الله الحوثي، (ط1) ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - عمان - الأردن.

داطمة الزهراء والفاطميون، تأليف الأستاذ الأديب الكبير عباس محمود العقاد
 (بدون رقم للطبعة ولا تأريخ الطبع) منشورات المكتبة العصرية - بيروت - لبنان.

الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، تأليف الإمام المجتهد عبد الله بن
 الحسين بن الفاسم بن إبراهيم الرسي (شيئ ، تحقيق عبد الله بن عبد الله أحمد
 الحوش، (ط1) ١٤٢٢هـ ٢٠٠٣م، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان
 الأردن.

الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات، تأليف العلامة
 شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يجيى عبد السلام رحمه الله ورضي عنه،

فانمة بمراجع التحقيق الدباج الوضي

تقديم الأستاذ أحمد بن محمد الشامي، (ط٢) ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م، مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء - البمن.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف مجد الدين المبارك بن محمد الجزري
   ابن الأثير، تحقيق محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد النزاوي دار الفكر
   للطاعة والشر والتوزيم بيروت لبنان.
  - ٦٩- نهج البلاغة بشرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده (طبعات متعددة).
- ٧٠ مآثر الأبرار في تفصيل بجملات جواهر الأخبار، ويسمى اللواحق اللدية بالحدائق الوردية، تأليف القاضي العلامة محمد بن علي بن يونس الصحدي المعروف بابن فند، تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه، وخالد قاسم محمد المتوكل، (ط1) ١٤٣٣ه-٢٠٠٣م، مؤسنة الإمام زيد بن علي الثقافية - عمان - الأردن.
- ٧١- التحف شرح الزلف، تأليف السيد العلامة بجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، )ط٢) ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، مكتبة بندر للطباعة والتشر والتوزيع -صنعاء - البعن.
- ٧٢- رضاء رب العباد الفاتح باب كنز الرشاد، تأليف القاضي العلامة عمد بن
   مطهر الغشم، (ط۱) ١٤٠١ه، مكتبة اليمن الكبرى.
- ٧٣- منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول، تـأليف الإسام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد علمي مطهر المـأخذي، (ط1) ١٤٩٢هـ/١٩٩٩م، دار الحكمـة اليمانيـة للطباعـة والنشـر والتوزيع والإعلان - اليمن - صنعاء.
- ٧٤- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تبأليف عبد الله بين يوسف

- ٧٥- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، (ط۱) ٢/محرم/١٤١٠ه-١٥ آب (أغسطس) ١٩٨٩م - عالم النباث - بدوت - لنان.
- ٧٦ المني، تأليف قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد البعدائي (طبعة قديمة)
   بتحقيق الدكتور طه حسين.
- ٧٧- هداية الراغين إلى مذهب العترة الطبيع، تأليف العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير، تحقيق عبد الرقيب حجر، (ط1) ١٤٣٧هـ-٢٠٠٣م، منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية - صعدة - البعن.
- ٧٠- ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، تأليف الأمير الحسين بن بدر الدين،
   عُقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري، (ط١) ١٤٢٠هـ١٩٩٩م، مكتبة بدر
   للطباعة والنشر والنوزيم صنعاء اليمن.



لدباج الوضي قاشة بمراجع المعقبق

# نجتوبايت الكِتاب

| القطب التألث في المحتار من الحكم والأجوبة للمسائل والكلام القصير من     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| كلام أمير المؤمنين كوم الله وجهه الحارج في سائر أغراضه ومقاصده          |
| ومن حبر ضرار بن ضمرة الضبابيّ منسوب إلى بني ضباب، عند دخوله على معاوية، |
| وسؤاله عن أمير المؤمنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| وس كلام له عليه السلام للسائل وهو الأصبغ العدواني                       |
| كلامه لكميل بن زياد النخمي                                              |
| دكر شيء من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى تفسير                          |
| وقال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع                                       |
| وروي أنه (ع) قلَّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته                  |
| لضرب الأول: ما يكون بالريادة                                            |
| لضرب الثاني: ما يكون بالمساواة                                          |
| لصرب الثالث: ما يكون بالنقصان                                           |
| تلو ذلك زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف                               |
| قوش حواتيم أمير المؤمنين وخواتيمه أربعة                                 |
| لفص الأول للصلاة                                                        |
| غص الناني للحربنفص الناني للحرب                                         |
| عص الثالث للقضاء                                                        |
| T. A 9                                                                  |

| ناشة بمراجع التعنيق             | الدباج الوضي |
|---------------------------------|--------------|
|                                 | T-9T         |
| ُولاً: فهرس الأيات              | T.90         |
| ئانياً فهرس الأحاديث            | T119         |
| الثاً: فهرس الأعلام المترحم لهم | T1YT         |
| رابعاً فهرس الأشعار             | T1A1         |
| نائمة بمراجع التحقيق            |              |
| نه به المحتديات                 |              |



TOTAL AND STOCKING BALLANCE ...



### مؤسسة الإمام زيد برعلي الثقافية

| શે.                                                               | اخي القارئ / اختي القار |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| يانات التالية لمشاركتنا في تقديم الأفضل، ولتمكيننا من إعلامكم بما | △ نرجو منكم تعبثة الب   |
|                                                                   | يستجد من أخبارنا، والله |
| تاريخ الملاد:                                                     | ختكالاسع                |
| اللؤهل العلمي:                                                    | 🗀 المهنة :              |
|                                                                   | 🕰 العنوان:              |
| البريد الإلكتروني:                                                | دَالهاتف:               |
|                                                                   | حصمنوان الكتاب الذي افت |
|                                                                   | ١٠٠١ افتنائك للكتاب:    |
| ا من إصداراتنا:                                                   | كعدد الكتب التي تملكه   |
| ا بشكل عاما                                                       | التعدد الكتب التي تملكم |
|                                                                   | الموضوعات التي تهمك     |
| ملاحظات على الكتاب                                                |                         |
| شمول البحث:                                                       | 🕰 أهمية الموضوع:        |
| موضوعية الطرح:                                                    | دشاللغة:                |
| الفهارس:                                                          | التبويب:                |
| العجم:الورق:                                                      | دنه الفلاف:             |
| ,                                                                 | دعاتسية النص            |



## مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية

|    | ١ |
|----|---|
| 38 | 1 |

#### ملاحظات أخرى

| ت عن مؤمسة الإمام زيد بن علي الثقافية؟                                         | 🕰 هل سمع       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| کنده                                                                           | 🗆 نیم          |
| 🕰 هل ترغب بمتابعة أخيارها؟                                                     | 🗆 کلا          |
| بن تميئة هذه البيانات نرجو منكم التفضل بإرسالها على عنوان المؤسسة، مم العلم أن | يعد الانتهاء ه |

كل من يرسل هذا الاستبيان سيدرج اسمه ضمن أصدقاء اللوسسة، و الله يوفقكم إلى كل خير.

مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية صب. ١٦٤٥عللين (٢٠٥٧٧٧-٢٠٩٧١٠) هاكس (٢٠٥٧٧-٢٠٩١٩) صنمار - البمهورية البمنية

